



## مارشين كالب وبرساردكالب

# كيسنجر

Kissinger

Marvin Kalb & Bernard Kalb

Little, Brown and Company, 1974

جميع الحقوق محفوظة
الاهلية للنشر والتوزيع
بيروت ١٩٧٥

الاهلية للنشر والتوزيع ص. ب ١٥٥٤٣٢ بيروت هاتف ٢٥٤١٥٦

## الممتويات

| 4     | مقدمة                                            |
|-------|--------------------------------------------------|
| 19    | ۱ – استخدام هنري                                 |
| T1    | ٣ ــ انضاج ألغر                                  |
| ٤٠    | ٣ ــ الارتقاء الى السلطة                         |
| ٤١    | المؤسسة الشرقية                                  |
| 13    | معسودية فيتنام                                   |
| •1    | \$ ــ آلة همري الرائعة                           |
| ٧١    | ٥ – مفاوضات الحد من انتشار الأسلحة الاسرّ اتيجية |
| ۸٠    | ٩ – ركوب افعوانية فيتنام                         |
| ٨٠    | اعطونا ستة أشهر                                  |
| 4.    | التوجه الى الأكثرية الصاحة                       |
| 11    | كامبوديا : مبدأ استخدام القوة                    |
| 1 • 7 | الحيبة في باريس                                  |
| ۱۰۷   | ٧ – على الشفير في الاردن                         |
| 141   | ٨ ـــ العبُّور الى الصين                         |
| ۱.    | ٩ – الاسبوع الذي غيتر العالم                     |
| 107   | ١٠ ـــ مرفأ هايفونغ                              |
| 178   | ۱۱ ــ قمة موسكو                                  |
| ۱۷۰   | ١٢ ــ بداية النهاية                              |
| 178   | ١٣ ــ السلام على قاب قوسين                       |
| 148   | ١٤ – جولة فيتنام الاخيرة                         |
| 7.4   | ۱۰ – تأثیرات ووٹرغیت                             |
| Y \ • | ١٩ – الوزير محوض غمار الحرب                      |

| 717         | ١٧ ــ استنفار وقف اطلاق النار        |
|-------------|--------------------------------------|
| 777         | ١٨ ــ هنري العرب                     |
| *1*         | محادثات الكيلو ١٠١                   |
| ***         | في الطريق الى جيف                    |
| YA Y        | رحلة الذهاب والاياب بين أسوان والقدس |
| <b>79</b> A | خاتمة                                |

#### المقدمة

هَرِي الفرد كيسنجر نسيج فريد في فورة نشاطه المسيّرة. ففي سنّ الحادية والحسين ، وبعد مرور خمس سنوات على وجوده في واشنطن ، انطلق هذا المقتدر بحيوية على موازنة القوى ، من منصب مفمور نسبيّاً على مقاعد الاستذة في جامعــة هارقورد ليصبح أشهر ديباوه اسي عصرنا وأكرمم اثارة للجدل. وبات رمز الديباوماسية الاميركية على النحو الذي تقرّن فيه صورة جورج واشنطن بالدولار الاميركي .

غدا خلال نصف عقد اسطورة تنهال عليها الاوصاف والنموت التي من بينها :
« ثاني أقوى رجل في العالم » ، وه وجدان الحكومة » وه علمي الدولة الرسمي » ،
وه الصقر الرحيم » ، وه الحمامة المتيقظة » ، وه دون جوان الجناح الغربي للبيت الأبيض » ،
وه ماترنيخ نيكسون » ، وه عميل نيكسون السري » ، وه اسناذ رئاسة الولابسات المتحدة » ، و وجاكي اوناسيس حكومة نيكسون » ، وه فارس حرب نوبل » ،
وه وزير خارجية الغرب الاوسط » ، وه مسترق الاسلاك على مضض » ، وه وزير خارجية العالم » — وهي لائحة طويلة من النموت وخصوصاً في واشتطن ، حيث لا يكال المدبع الا في حدود قدوية .

ومنذ البدء اثار كيسنجر غضب الرجال الشيب الذين يحرسون ممرات البيت الابيض عند نيكسون. فكنيته وألميته وزعته الى القرفيع الذاتي وصمته جعلته كلمها، في نظرهم ، المرطقي المقضي عليه بالنفي . غير أن الأمر انقلب الى عكسه بحيث أن هالدمان وارليخمان ومن أنجرف معهما في سيل وترغيت العارم هم الذين ذهبوا ، بينما اخذ هو يصمد الى القسم العليا. ومنذ انطلاقه من الطابق الأرضي في الجناح الغربي من البيت الأبيض كساعد الرئيس في شؤون الأمن القومي ، كان سيئب الى الطابق السابع لوزارة الخارجية وزيراً يحتل منصباً تولى عليه رجال من وزن توماس جغرسون ودانيال وبستر وجون فوستر داللس .

ولقد كان ما بلغه فغزة لم يسبق لمثيله – لاجيء من المانيا النازية ويهودي – ان قفزها من قبل . وفي السياق حاز كيسنجر على صيت عريض حتى بات في مطلع ١٩٧٤ ، في نظر العديد من ناقدي نيكسون أنفسهم ، الرجل الوحيد الذي يبرّر استمرار رئيس شوّهت فضيحة وترغيت سمعه .

وبعد انقلاب علاقتهما رأساً على عقب غدت متداخلة الى حدّ انه بات ينظر الى

وصل هنري كيسنجر الى واشنطن في فترة ناضجة دولياً . فقد كانت الولايات المتحدة ، والعالم ، في مجرى مرحلة انتقالية . للمرة الأولى كانت القوتان الدويتان العلميان قد اخذتا تقد ران حدود قوتيهما وتتلمسان الحاجة الى ايجاد وسيلة لحفض الدوتر بينهما . ولم تعد الفنيلة التي يمتلكها الطرف الآخر ، ويزداد حجمها باستمرار ، حجة الافتاع الوحيدة . وهكذا حيث فقل كيسنجر طرفه كان يقع على تغيرات بارزة آخذة في الحدوث سواء ضمن البلد الواحد او في علاقات البلاد بعضها بعض الآخر .

بدك سنوات الحرب الطويلة المضية في الهند الصينية صورة ابركا ازاء نفسها فلم تعد الولايات المتحدة تعبر شرطي العالم. ويفوق ذلك اهمية أن اميركا كانت قد فقدت الافضلية الاسراتيجية المرجمة لكفتها والتي كانت تتمتع بها من قبل . ثم ان الانحاد الدونياتي والصين بات احدهما أكثر عداء للاتحرد منهما بالنسبة الى الولايات المتحدة . وغدت صورة الوحدة المونولوثية للعالم الشيوعي بقيادة موسكو وارشادها ، قراءة غير صحيحة للتاريخ . وفضلاً عن هذا ، فان النزاع بين موسكو وبكين وصافحه من مشكلات كل منهما المحلبة حفر روسيا على تليين سياستها القائمة على المواجهة الفرب ، كاحث الصين على اعادة النظر في سياسة العزلة الدولية التي وجدت نفسها فيها .

وكانت اوروبا واليابان قد تجاوزتا مرحلة استمادة حيويتهما الاقتصادية الى امكان اداء دور اعظم في الشؤون الدولية . وبدأ بعض القادة العرب يعركون ان الحرب مع اسرائيل ليست النهج الوحيد المتيسر امامهم . والبلاد الحديثة التي برزت الى المسرح الدولي باندفاعتها الفوسية الاولى اصبحت تتوق الآن الى تعامل بحز أكثر مع بقية العالم . وكان ثمة توترات ولكنتها لم تكن خطرة على الاطلاق . وبدا العالم يتلمس طريقه نحو علاقات حديدة .

بالنسة إلى كيسنجر فان هذه الحقائق المتغيّرة من الحياة الدولية هي مضافة الى لحقلة فريدة من التاريخ. ذلك ان التوقيت كان عنده ذا شأن حاسم. والسوانح لا يمكن اخترابها ، فهي اذا ما مضت ، يصبح ، في اغلب الاحيان ، متعذراً اعاديها ، . هكذا كتب ذات مرة . وبات توقيت الفعل لا مجرد مضمونه ملمحاً مميزاً لاسلوبه الدبلوه اسي كان يكثر التنقل ذهاباً وإياباً عاولاً اقتناص اللحظات السوانح . وهو يعمل في نطاق خطر ولكنة يزخر بالامكانات المنتجة ، الا وهو العطاق الفاصل بين الآمال الجديدة الماهودة على السلم وبين المحاوف القديمة النابعة من خطر الافتاء، فاذا به يرعى سياسات

تسعى لخلق عالم أكثر انفراجاً وان يكن لم يزل حسن التسلُّح .

كانت السياسة الحارجية موطن قوة الحكومة وكيسنجر مفاوضها الجوالة . فهـو يحتي الشامانيا مع قادة الكرمايين ملطفاً الاجواء بعد جيل من الحساسات في الحرب الماردة . ويحاول ارساء قواحد حوارجديد معهم على اسس أكثر عقلانية ومسؤولية جاعلاً الوقاق ويمة علولة جديدة لباوغه – هدفاً ذا قيمة للسياسة الاميركية ، واضماً القيود في حال تيسر ذلك ، على انتاج الاسلحة النووية المبينة وانتشارها. وهو يسافر الى بكين عبر الأطلمي الشتي عشرة مرة على الأقل بصورة سرية ومراراً عديدة أكثر من ذلك بصورة علينة ، ليفاوض في سبيل تسوية لحرب فيتنام ، عادياً الصقور باليد الواحدة والحمائم باليد الأخرى ، حتى توج مساعيه اخيراً في كانون الثافي ١٩٧٣ ، بانجاز صفقة مع بالمهركية من جنوبي فيتنام . وفي الشرق الاوسط يعشن ديبلوماسة الطيران ذهاباً وإياباً بين المقدس واسوان والقدس ودمشق في مسعى رئيسي لاستبدال النزاعات التي لا باية المورية والاسرائيلية في منطقة الحرب ، ويحقق على الاقل بداية فصل القوات بين الجيوش المورية والاسرائيلية في منطقة الحرب .

واجعالاً ، فإن صاعبه غير الاعتبادية لنعبة امم العالم ، صغيرها وكبيرها ، حول العرب العلام المعددة من السلوك غدت مادة الدراما الدولية ، وبلغت قستها في اواخر ١٩٧٣ عندما منح جائزة نوبل السلام تقديراً لدوره في مفاوضات وقف اطلاق النار في فيتام. لكن ليس كل ما مسة انقلب ذهباً . فأكثر من واحدة من انفاقاته التي حملت البشائر بدت ، عند تفحيمها في ضوء الفجر البارد ، فاقدة لبضى وهجها . وادتى ولعه بالسرية والمفاجآت الى وضع عدد من حققاء اميركا في حالة فنور غير ودية . وكان من نتائج اسلوبه المتفتن في الديبلوماسية في ولايسة نيكسون الاولى أن وزارة الخارجية حالتي علم يكن يشغلها حسرت معنوياتها وغدا الكونغرس متفرجاً آخر بين المنفرجين . حتى جائزة نوبل التي حازها صارت موضع تحدي منتقديه على انتها جاءت قبل أوانها نكته سمجة خاصة طالما ان الحرب لم تزل مستعرة في فيتنام .

وكان ثمة انتقادات أخرى أكثر تحديداً في طابعها . فمن البسار ارتفعت جوقة من الالمامات تقول إن فضل المدوات الاربع الالمهامية فقل المدوات الاربع الاضافية من حرب الولايات المتحدة في فيتنام والانقسام داخل الوطن الاميركي . ومن اليمين جاء الالمهام القائل انه قد تنازل كثيراً للروس خلال مفاوضات نزع السلاح فعقد السيويات على حباب الأمن الاميركي في سعيه الوفاق . ومن اصدقائه على اليمين والبسار كانت الخيبة مرة لأنه انحرف ومال الى جانب باكستان ضد الهند في 19۷۱ بينما كان

عسكر اسلامباد يرتكبون ما يمكن وصفه بالمجارز الجماعية ضدالبنغلاديشيين في شرقي باكستان .

ولم يكن ذلك كل شيء. فقد احاط به الشك المتزايد في مدى تورطه في استرقاق اسلاك موظفي علاقاته اسلاك موظفي جاولاته في ايضاح علاقاته بالمتلصلصين على الهاتف والتنصل من التقارير عن التجسس العسكري ضمن مجلس الأمن القومي في تبديد شعور الضيق بتناقض نزاهته. واعتبر المعجبون به دفاعه عن الدور الذي أداه واقعية صريحة بينما اعتبره منتقدوه خداعاً واضحاً.

ان انتخاب الرئاسة في ١٩٦٨ قد عبد طريق كيسنجر الى السلطة ؛ فقد فاز نيكسون وكان كيسنجر متيسراً في متناول اليد وعلى الرغم من ان كيسنجركان في الاصل ضد نيكسون الآ أنه وجد الدعوة للانضمام الى اليب الأكيض لا تقاوم . وكانت المالة في تغلب الفرصة الساعة على الشك . فعنذ رئاسة ايز بهاور وكيسنجر يتنقل ذهاباً واياباً بين كامبر دح وواشنطن عارضاً آراءه في السياسة الحارجية بوصفه متشاراً ينكلم من هوامش حدود السلطة ، الا ان الرئيس المنتخب الجديد أراد المجيء به الى قلب السلطة . فقد كان نيكسون يبحث عن خبير بالسياسة الحارجية يشاركه رؤياه في اختيار انجم الوسائل وابرعها لما الحق من حدود ما سيدعوه فيما بعد الحاجة مسلطان اميركا المتداعي يتحقيق توازن عالمي جديد – وهو ما سيدعوه فيما بعد وبية السلام » . ولقد ضاعف من اقتناع فيكسون بصواب اختياره اعتبار و المؤسسة الشرقية » المشككة عبور كيسنجر الى ضفة فيكسون على انه ارتداد واغراف .

انطلق نيكدون وكيسنجر من خلفيات ومنطلقات مباينة . فيكدون جاء الى خضم السياسة العملية من كاليفورنيا وهو محافظ التفكير وشوفيني النظرة ، بينما جاء كيسنجر من موقع الانجاز الاكاديمي ، مهاجراً ، مشدداً مع ميول دولية . وعلاوة على هذا ، فقد كان بوسع كيسنجر ان يضفي على مناورات نيكدون الديبلوماسية المفاجئة اطاراً من المفاهيم المتناصقة . و في دورهما الجديد كحفاري قبور العقائد والافكار ، كانا يتشاركان في نظرة واقعية للسياسة العالمية تولي التجربية الأولوية على الأخلاقية . وبدا كأنها ملتقيان على اعتقاد ، شرك هو ان هذا السيار ليس بالمكان المأمون العيش على سطحه ، بحيث اعتما الزامية السرية والتشكك بالبيروقر اطبة واقنيتها ، والترجه طل سطحه ، المقاد والنيات .

الاً أن تمايز شخصيتيهما كان حقيقة ثابتة وكان كلاهما يرتاح الى شيوع هذا الأمر بين الناس . فكيسنجر شخص حار وودود ومرهف الاحساس ، بينما انكماشية شخصية نيكسون لا يرقى اليها ريب . وكيسنجر يستطيم اداء دور النقاوة للتفاصيل والدقائق ، كما أنه يتمتع بموهمة اعطاء الايضاحات البارعة وعند الضرورة يتقن الكلام الذي يرضى الطرفين . اما نيكسون فيتخصص بأساوب االهلو المفرط بحيث تكون جمله مطلبة بالأسود والأبيض . وبامكان المرء ان يلاحظ احياناً كيسنجر وهو في ضيق من كبت النفس بينما هو يصغي لحطبة من خطب الرئيس . وكلاهما متوحد منعزل يخامره وهو في القمة شعور المطارد غير المطمئن غير ان احدهما يفضل الاختفاء في اللقاءات الاجتماعية الحاشدة وغالباً بشهرته الواسعة بينما الآخر يتبع الاساليب التقليدية في الاختفاء .

الهما ، بالتأكيد ، ثنائي شأذ . فيمد انقضاء خمس سنوات عليهما في تواصل مستديم ، بقيت علاقهها الشخصية تسم بالانضباطية دون ان تغدو حميمة . غير ان كيسنجر لم يعد يأبه للتدليل على ولائه او القلق على مصيره من مؤامرات رفاق الرئيس لاقصائه . وهكذا ، كان تعامل كيسنجر مع نيكدون تعامل عمل لا تعامل علاقات اجتماعية . وعلى الرغم من ان الرئيس كان يدعو، بين الحين والآخر، مستشاره للشؤون الحارجية لتناول طعام الغداء معه في البيت الأبيض الا أن ذلك لم يجعله ، باي حال ، صديقاً حميماً من وزن شارلز ربيوزو . وكان طابع علاقة كيسنجر بنيكون يتسم بالشكليات والاصول الرئيس .

غير انَّه على الرغم من اختلاف الامزجة بينهما فان الرجل الذي سمّاه نيكسون وزيراً للخارجية في آب ١٩٧٧ ، أيّـد سياسة رئيسه الحارجية من اعماق الفلب . و بامكانكم الافراضِ » ، قالٍ كيسنجر ذات مرَّة ، « انّه اذا لم استطع تأييد سياسة من السياسات

الرئيسية فإنبي سأستقبل، .

وبالامكان القول عن هتري كيسنجر ان الحكومة توقر مالاً كثيراً بمحاسبة بالجملة لا بالساعة . ذلك بأنّه من الذين يطول يوم عملهم في واشنطن الى أبعد حدود . فيوسه يدا بالنهوض من نوم غير متقطع مدة ست ساعات وهي الفترة التي يستطيع العالم إيضاً السمتع خلالها بليلة هادئة – ثم يتجه سريعاً خارج بيته المؤلف من ست غرف والمشرف على حديقة روك كريك ، وغالباً يتأبط غسيله بالبد الواحدة وحقيته بالبد الأخرى . البيت الأبيض . غير انه سرعان ما اضطر الى استبدال ذلك بالاستسلام الى سيارة ليموزن البيت الأبيض . غير انه سرعان ما اضطر الى استبدال ذلك بالاستسلام الى سيارة ليموزن يقودها سائق وذلك تحت ضغط متطلبات العمل والسلامة . وهو غالباً يتناول فطوره في مكتبه . وبينما يمكن وصف ديكور منزله بأنه على نمط الغرب الاوسط « هوليدي إن » ، فان مكتبه مزيج من النبط الامبركي القديم ونمط البير وقراطية المعاصرة . ومند ١٩٧٧ ومكتبه في الأمن القومي يقع على عاذاة الشارع وعلى منتصف المسافة من والمكتب البيضاوي » . وله نوافذ فرنسية عالية لطالما تأطر احداها ، وقدمه مثبة في « المكتب البيضاوي » . وله نوافذ فرنسية عالية لطالما تأطر احداها ، وقدمه مثبة في عبد النافذة بينما هو يتكلم على الهاتف ، ويلوح للمراسلين الصحافيين الذين بمرون به في طريقهم ، على بعد ياردات منه ، الى غرفة الصحافة في البيت الأبيض . وتزدان في طريقهم ، على بعد ياردات منه ، الى غرفة الصحافة في البيت الأبيض . وتزدان

الجدران والرفوف ووجوه الطاولات بلوحات زينية متنوعة وطُرف ذات عنق وتذكارات من رحلاته العالمية . وابرز هذه اللوحات معلقة فوق إريكة ، وهي عبارة عن قماش الكنفا المطرّز بالوان قرمزية متموّجة تبرز من دائرة حمراء محوريّة . ويبجد كيسنجر هذا الجو مربحاً .

اما الرسم الزبي المعار من صدين في كامبردج ، فهو من صنع جوليس اوليتسكي ، رسام تجريدي من مدرسة نيوبورك الرسم . « لا تخبر اوليتسكي اين هو الرسم » قسال الصدى ذات مرة ابان احتدام التورط الامبركي في فيتنام ، « فهو ضد الحرب ولن يطبق ان يعرف ان رسمه معلن في مكتب هنري في البيت الابيض » . وتمة لوحات أخرى هي تذكارات رحلاته الى موسكو وبكين ، وقد اهداه ليوفيد بريخيف لوحة كبرى المهنيون لفة من الرق مرسوم عليها زيتياً حصان بريشة الفنان هموي به واقعي » . وأهداه الصينيون لفة من الرق مرسوم عليها زيتياً حصان بريشة الفنان هموي به هونغ الذي اصاب شهرة عالمية قبل موته في ١٩٥٣. اما الرفوف فعائى بالكتب وبعضها من تأليفه . وعلى طاولة خلف مكتبه تنتصب صورة الرئيس ضمن اطار كتب عليها ؛ و الى هبري عرفان جميل وتقدير لمدورته الحكيمة وخدماته المخلصة التي تعدّ تالية نداء الواجب ، عرفان صديقه ريتشارد نيكسون » . وعلى مكتبه خط تلفوني مباشر يصلة بالرئيس .

ورث ، عندما سمي وزيراً للخارجية ، جناح مكاتب اوسم وأكثر ملائمة في الطابق السابع من البناء الحكومي الضخم في و فوغي بوتوم ه ، وهو ما كان في السابق قد سمي جاهداً لتجنبه . وسرعان ما ادخل زخرفاً داخلياً أكثر عصرية على غرفة الاستقبال الرئيسية يتسم بالفن النجريدي المشتمل على لوحات من صنع رونكو وبوسيت دارت ، مضاءة من ارض الفرقة ، مستبدلاً بها الرسوم الشخصية لعدد من رجال التاريخ الاميركي الذين كانوا يحتلون جدران الغرفة ابان ولاية سلفه وليم روجرز . وان نظرة من خلال نافذة مكتبه تقد م مشهداً لمنظر شامل عريض لنصب واشنطن ولنكولن . ويقضي كيسنجر الآن وقتاً في هذا المكتب أكثر مما يقضيه في مكتبه في مجلس الأمن القومي ، كليم در تلبية متطلبات العمل في وزارة الخارجية ولكن ربما لأنه يريد أن يبقي بعض المسافة الفاصلة بينه وبين رئيس البت الأبيض المصاب .

وعند الفسق يذكره سكرتبره بما في روزنامة العمل النصف الثاني من يومه . وقد يكون ذلك استقبالاً دبلوماسياً في احدى السفارات في ماساتشوستس أفينو ، او حفلة كوكتيل في جورج تاون، او افتتاح تمثيلة جديدة في مركز كيندي ، او احياناً الثلاثة معاً . وان مجرد ظهرره في اي حفسل يضفي عليه طابع الانتصار حتى ان معظم المضيفات يفضلن ، مثلاً ، ٣٣ دقيقة يقضيها في حفلتهن هري على قضاء سائر اعضاه المخروة والكونغرس مجتمعين السهرة كلها . وهو ، بحسب جو الحفل، فاما ان يتصرف كمفكر تحاصره مشكلات العالم كلسه او كمن لا يلوي على شيء ، قاذف ً بالمعتمد من جعبة ادواره التي احسن الاستعداد لادانهسا لمثل هذه المناسبات . وما ان تنتهي الحفلة حتى يعود كيسنجر الى عمله . وكثيرًا ما يلتوح مودعاً مضيفته ويدخسسل لم سيارة حيث يأخذ في درس حزمة من الوثائق سلمهسسا له مساعده الذي كان ينتظره في الهواء البارد في الحارج .

وطى الرغم من الساعات الطويلة المصنية التي يقضيها في عمله فهولم يبد من قبل أحسن حالا مما هو عليه الآن. ومنذ وصوله الى واشنطن ازدادت كنافة شعره وازداد خصره قليلاً . ويبدو ان محيط خصره يبدل مع كل رحلة عبر البحار . ففي تشرين الثاني ١٩٧٣ عاد من جولة ٢٥ الف ميل في عشرة بلاد تنقسل فيها بين الشرق الاوسط والصين ، وبدا كأنما شو آن لاي قد اضفى عليه السمنة من علفه زعنفة القرش في ثلاثة مزق من خيزرانة اسفنجية مع شوربا بياض البيض .

واقر كيسنجر قائلاً : وعندما افاوض اصبح عصبي المزاج . وعندما أصبح عصبي المزاج تزداد شهيبي للأكل . ولعله بانتهاء المشكلة العربية – الاسرائيلية قـــــد يصبح وزني ٣٣٠ بونداً ه . وهو في واشنطن بتناول عادة طعام الفداء في مطعم سان سوسي العصري والياهظ التكاليف حيث يفضي بافي رواد المطعم وقتاً في الحملقة فيه وتألمله اكثر بما يقضونه في تفحص فواتير حسابهم . ولقد كان تبدل محيط خصره مصدر نفع لاحدى الموسسات المحلية لتأجير الملابس الفاخرة الرسمية . ذلك بأنه ما دام غير واثن من وزنه في اية مرة يقام فيها حفل عشاء رسمي في البيت الايض ، فهو مضطر الى استنجار ملابسه الرسمية بسبة عشر دولاراً في اللية .

وصاحب تبدّل ثباب الجامعي السابق من نسيج الصوف الحشن في هارفر د الى الملابس الله واصلحية في واشنطن ، حيث وصف بزير انساء الذي يحكم الاسمة . واني مرتبك ومصعوق ، اسرّ بروفسور من اصدقائه في كبر دج ، و فهذا ليس هتري الذي عرفناه هنا » . بينما صديق قديم آخر تمامل و وما في كونه لعوباً ؟ او زير نساء ؟ فذاك يجعله أكثر تأنساً » . وكان لكسنجر نفسه تقييمه الحاص لجاذبيته : « انهن نساء ينجذبن فقط لسلطاني » . وتابع قائلاً » ، و ولكن ماذا يحدث عندما يزول سلطاني ويتلاثي ؟ انهن بانتاكيد لن يتحلقن حولي ويلاعبتني بالنرد ، . وكان اشهر تحليل لنجاحه قوله : والسلطة الكر مثير الشهر ات » .

قبل ان يصبح وزيراً للخارجيّ كان قد نكرس الانطباع على انه زير نساء لعوب، فكان يظهر على حين غرة الى جانب هذه الحسناء او تلك ويترصده مصور يلتقط المشهد وهيا جناً الى جنب ، ثم ينشر الرسم في صحف الصباح مسا يعزّر الانطباع بانه زير ناء . اما كيسنجر نفسه فكان يتحدث عن الموضوع ببرود . وشاعت قصة مقادها انه ذات مرّة سأله بترسون الذي كان انفاك وزيراً التجارة واحد اقرب اصدقائي المقرين في المدينة : و قل في بربك عندسا تخرج مع الصبايا ... ، فقاطعه كيسنجر وهو يتسم ابسامة عريضة و مت حداً يا بترسون ! ، قالها وهو يضحك . الا ان مثل هذا السؤال الفسني كان من الافضل توجيهه الى الحسناوات انفسهن فهن اجدر بالإجابة عنه . واحداهن تتفرد بمرفته على النحو الافضل ، وتقول : و هري بالتحديد من الجليل المحافظ ويتسلك بفضائل يتجاوزهيا المصر وهو ذو ايمان راسخ بالحياة المائلية . انه رجل مناقبي جداً ، فزير النساء اللموب هو في الواقع مستقيم ومتزن على قدر ما تكون الاستقامة والاتران » .

وبعد ان اصبح كيسنجر وزيراً للخارجية غدا زير النساء مستقيماً ومتزناً . فقد اختفت نجوم هوليود من حواليه . وفي ٣٠ اذار ١٩٧٤ تزوج من نانسي شارون ماجينز ، النيويوركية الفارعة الطول الجذابة الملامع التي كان قد عرفهــــا منذ اوائل الستينات .

وبالسرية نفسها التي احاط بها وحلاته الاولى الى بكين وموسكو خرج من وزارة الحارجية واجتاز البوتوماك الى النغتون في فيرجينيا حيث اقهم حفسل زواج مدني للمروسين. وعندما أعانت وزارة الحارجية نبأ زفاف المروسين كانا قد طارا الى اكابولكو في المكسيك لقضاء عشرة ايام من شهر العسل. كان ذلك خبراً اجتماعاً الا انتها حدر الصفحات الاولى في صحف العالم.

و هل تملكك الحجسل لأي سبب كان ؟ ، سأله مرة صحافي ايطاني . و أجسل احياناً ... ، اجاب كيسنجر على الرغم من انه لم يزعجه تسجيل للتعبيراللذي ارتسم على وجهه عندما تكلّم . واردف قائلاً : ، ومن ناحية أخرى على اي حسال ، فانا اعتقد انني متوازن الشخصية . فهناك من يصفي بالشخص الفامض المدّب وتمة من يراني شخصاً مرحاً دائم الابتسام والضحك . . ان هاتين الصورتين غير صحيحتين . فانا لست واحداً من اي منهما . انا ... كلا لن اخبرك ما انا ... لن اخبر احداً بذلك » .

ولعله بالنسبة لرجل يمتد سلطانه الى حيث يذّهب ، ولا يستطيع ان يلبي كل مطالب عصره ، وهو الذي اشرقت نفسه بمتعة نادرة هي اكتشافه ان العالم يحتاجه اكثر من قدرته على تلبية هذه الحاجة ، يصبح الغموض أكثر سحراً من كتابة سفر الحياة الحقيقية . لكأنما تفاصيل حياته لاجئاً ومهاجراً وبروفسوراً كانت دخيلة على عالم السلطة والتوهيج الذي يعيشه الان . من هنا ولمه بالفوز في ماباريات الحياة ولو باساليب مربية ، وتعظيم صورته الاجتماعية التي يتعزز فيهسا أكثر ما يكون ، صورة الرمز المبهم الجذاب . غير أن امرأ مثله تعرّض لفيض من الاضواء لا يستطيع ان يبقى ملتم الشخصية . ومراراً في السنوات الاخيرة كان يكشف بعض طبقات نفسه الكامنة تحت السطح . وعند النامل في حياتي ، اسر في مطلع سنة ١٩٧٤ قائلاً و من كان بامكانه التخيل انني سأصبح وزير خارجية اعظم بلد في العالم ؟ اعنى عندما لم يكن بامكاني حتى الالتحاق بالمدارس الالمانية ... عندما اتأمل انني كنت وانا صبى أعسسل موزعاً في نيويورك ... ، ان شعور تعرضه المستديم للسقوط والانكسار الذي لازمه منذ طفولته لم يُستأصل منه كليًا بعد ، فهو دوماً يبحث عن الاعداء اكثر من اي رسمي آخر في واشنطن او استاذ في هارفرد . ومن الطبيعي انه حول ذلك الى فكاهة .

و ان السوال الاول الذي اطرحه على نفسي قبل ان آوي الى فراشي كل ليلة وعندما العلم عمت سريري: و هل تمة من يريد القبض على او قتل ؟ و. وهو عندما يلمح بو ادر عداوة كامنة عند احد الاشخساص يسمى بصورة غريزية لربح ذلك الشخص بجاذبيته وظرفه . اما اذا ثبت خلاف الرأي بينه وبين صدين لا يرقى الى ولائسسه شك يكون كيسنجر صريحاً في جداله وفجاً . وعندما يكون الصدين تابعاً له فقد يتصرف تصرف الناظر الذي يرهن غيره بالهمات بفظاظة وضين . وهو يتطلب ويتوقسع ، ان يحصل على ولاه العاملين معه وإخلامهم .

إنّ أساريه في التعامل مع رجال الكونفرس والزعماء الاجانب لمزيج من الظرف والجاذبية والشدة والصراحة يعلوهـــا قدر غير قليل من المكر . وهو يملك القدرة المسيرة على حمل شخصين ، لكل منهما رأي مناقض للاخر ، على الاقتناع بانه متفق

مسع رأي كل منهما دون ان يتنازل قيد شعرة عن موقفه الحاص . و افضار الامثلة عار نهجه هذا قصته مم كل من السناتورين

وافضل الامثلة على نهجه هذا قصته مع كل من السناتورين هنري جاكسون و.ج. وليم فولبرايت لدى استماع كل منهما على انفراد لتحليل كيسنجر لرسالة بريجنيف حول الشرق الاوسط والتي ادت الى الاستنفار النووي في تشرين اول ١٩٧٣ . فجاكسون المشكك بسياسة الوفاق اطمأن الى وصف الرسالة المشار اليها و بالتوحشة ع ، بينما فولبرايت الذي يدعو الى وفاق أكثر مما هو قائم ، حصل على مزيد من الاطمئنان بان الرسالة اعتبرت و معقولة ع . وقد انكر كيسنجر فيما بعد أن يكون قد كلتم اياً منهما .

ان شهرة كيسنجر اصبحت اليوم حقيقة ثابتة ، ولكن عند مطلع حكم نيكسون في واشعل لم يسمح له حتى بان يكون و هنري كيسنجر ، فعلى الرغم من انه كان دوماً واضع الحلاصات في الشوون الحارجية لم يكن يعرف بغير و رسمي البيت الابيض ، او و مصدر حكومي عال ، . كان تمة سبان للاحتفاظ بكيسنجر سراً مكتومساً . فمن جهة لم يرد المحيطون بنگسون ان ينافس الرئيس اي صوت آخر من الحكومة . ومن جهة

ثانية ، لم يكن يرغب كسنجر نفسه ، نظراً للكنته ، في ان يسجّل صوته . ويضيف احد المساعدين السابقين في البيت الابيض : ٥ وكسان هناك ايضاً بعض الاهتمام بالانطباع عن هتري اللهوب ، زير النماه » . وكسان هتري شديد الحساسية ازاه ذلك كله . ولكن ما ان اثبت كيسنجر وبسرعة على انه افضل واضع خلاصات في تاريخ واشنطن الحديث، وانه البحائة العالم القادر على ايضاح سباسة الرئيس الحارجية ، وما ان اعذت ثقته بنضه تكبر ، حتى خرج من دهاليز البيت الابيض ليظهر اسام الجسم الصحافي فيه . ورتب ظهوره الاول على المسرح الرسمي في نهاية تشرين اول ١٩٧١ بعد رحدين ، احداهما سرية والاخرى علنية ، الى العمين .

ورغم ان مختلف النموت من ه المبقري المقيم ، في البيت الابيض الى و رجل الدراسات والاستقصاء الصاحت ، قد انهسالت عليه ، فقد فضّل كيسنجر تجنب النميق في وصف دوره الحاص . وذات مرّة في مطلع ١٩٧٨ ، بينما كان يقود سيارته على طريق سان دياغو من سان كليمنت الى لوس انجلوس ،سثل ان يتذكر آماله ومطاعمه فقسال برقة : و ارغب في ان أخلق عالمًا يكون مسالمًا أكثر من العالم الذي عرفناه ، وأكثر خلقاً وابداعاً بمنى تحقيق المطامع الانسانية ، وتلفت من النافذة يراقب المدينة وكان يجتاز المسافة في سرعة هه ميلاً في الساعة . واردف قائلاً : و كلاً ، ان عندي غروري وذاتيتي وكسل ما نسبه الناس الي . وإنا متأكد من ان هذا حق . غير ان سياسي ، في الواقع ، مشدودة الى تفكير الناس في ١٩٨١ وليس الى ما تقوله الصحف ، غذاً و .

غير انّه عندما اعتلى مسرح الحوادث، وقوبل بالتهليل، وجرت تعيّت كروض السباع العالمية، لم يصمد لاغراء المشاركة في هذا التهايل الذاتي . وذات مرّة في مأدبة كبرى في واشنطن توجّه اليه رجـــل قائلاً : « دكتور كيسنجر اريدان اشكرك على انقاذ العالم » . و لا شكر على واجب » ، كان جواب كيسنجر .

## ۱ – استعدام هنرو

و تلك كانت من بنات افكاري ، قالت كلير لوس متذكرة ، بعد انقضاء سنوات على رئاسة ريتشارد نيكسون ، وبعد أن اصبح هري كيسنجر ظاهرة ديباوماسية . و لقد اردت تقديم هري الى نيكسون ، وقمت الى حد ما بترتيب اللقاء بينهما . كنت اعرف ان هري لا يطبق نيكسون ولا يثق به ، فقد كان من موبدي روكفلر المستمرين . الآني كنت واثقة من انهما سيلتقيان حول امور عديدة ببراعة وسرعة . فقلت لنيكسون: اعتقد اللك معجب بهمري . وكنت على يقين من انه لو جلس اليه هري متحدثاً ساعة ، لتوصلا الى تفاهم ووفاق ، .

ان السيدة لوس ، وهي الراسخة الايمان في مختلف ادوار حياتها، سواء كمولفة مسرحيسة او عضوة في الكونفرس او سفيرة في ايطاليا ، بأن الجمهورية الاميركيسة لا تسلم الآفي ايدي الجمهوريين ، اقلمت في محاولتهسسا هذه على مغامرة الجمسع بين النقيضين . وكان المشهد في شقتهسسا الانيقة في نيويورك ، والتاريخ ١٠ كانون الأولى ١٩٦٧ ، والمناسبة حفلة كو كتيل في شهر عبد الميلاد . كان هري كيسنجر اول الوافدين ، وتلك ميزة في ضبط المواعيد لم تلازمه الى ايام سلطانه وتوهيجه في البيت الايض . لم يكن يعرف الآقة من الضيوف ، وهذا الأمر مضاف الى موهبته المحدودة في الحوض في احاديث الصالونات جمسل والظروف الموضوعية و ، وهذا تعبير مفضل لديه ، تثير الى انصرافه السريس ع .

وكان يوشك ان ينصرف عند وصول ريشارد نيكسون . واهتمت السيدة لوس بترتيب خلوتهما في مكتبها بعيداً عن الحاضرين . استغرقت محادثهما خمس دقائق ، وذلك في لحظة بارزة من حياة كليهمسا : فنيكسون الذي كان قد خسر انتخاب ١٩٦٠ امام جون كيندي وشاهد باري غولدوائر يفوز بتسميسة الجمهوريين في ١٩٦٤ كان يسعى لبعث سياسي جديد ، عاقداً الآسسال على ان يفوق خصومه دهاء وحيلة فيفوز بتسمية الجمهوريين له للرئاسة في الصيف القادم ؛ ومن الجهة الثانية كان كينجر استاذ مادة و الحكومة ، في هارفرد وصاحب الكفاءة اللاست ، يقوم بمسوولية مستشار في السياسة الحارجية لأكثر منافسي نيكسون

مثابرة وتحديًا : فلسون روكفلر ، حاكم نيويورك . غير أن الرجلين لم يتطرق الى الموضوع الأكثر اثارة للحساسيات ، موضوع انتخابات الرئاسة وسياساتها . وبدلاً من ذلك تحدثا عن كتابات كيسنجر .فقد تذكر نائب الرئيس السابق اعجابه بكتاب كيسنجر الرئيسي الأول و الاسلحة الدووية والسياسة الحارجية ، الذي كان اكثر الكتب بيمًا في ١٩٥٧ . وكان هذا الكتاب المثير للجدل قد أرعب الاكادبيين واغضب الحر الات يركيزه على امكان خوض حرب نووية محدودة . وتذكر كيسنجر ان نيكسون قد أرسار اليه بطاقة تهنئة بصدد كتابه . وقد قد ركيسنجر نلك البطاقة .

لم يتخط ألقاؤهما الاول حدود اللياقات الشكلية الى اي حديث وديّ. ولم يكن اي منا بارعاً في احاديث حفلات الكوكتيل ، تذكر كيسنجر في السنوات الثالية . وتذكر ان نيكسون كان جامداً بينما كان هو منطوباً على نفسه . ترى أكان روكفلر هو الشخص الثالث غير المرقي الحاضر بينهما ؟ ام أن كيسنجر الذي لم يسبق له لقاء نيكسون من قبل كان على الرغم من ذلك يشارك رأي الاكاديمين المنحاز ضده ؟ في عادئتهما الموجزة لم يتفوه نيكسون بما يوكد تلك الحلفيات المنحازة بسل على المكس اضطر كيسنجر الى تعديل انطاعه المشوة عنه ، اذ دهش لاكتشافه ان نيكسون ه .

اما نيكسون فقد غادر شقة السيدة لوس مسروراً بلقائه الشخصي الاول بكيسنجر . اعجبه هذا المنقف من هارفرد ذو الروابط الجمهورية والشخصية المستقلة بين ال بندي وشليز نفر في المؤسسة الشرقية المشكوك في امرها .

لَمْ يَلَنَّ كَيْسَجِر نِكُسُون ثَانَية حَيْى 70 تشرين الثاني ١٩٦٨ اي بعد بضعة اسابيع من انتصار نيكسون على هيوبرت همفري وبعد انقضاء ثلاثة اشهر عسلى فوز نيكسون الساحق على روكفلر في الدورة الاولى في الموتمر الجعمهوري المنعقد في ميامي بيتش . ولكن بينما كان نيكسون يتذوق نشوة النصر كسان كيسنجر يتجرع مرارة تلك الفرة الكثية بانهزام روكفلر .

وعلى الرغم من أن تقاءه الأولى بنيكسون كان ممتماً ما فيه الكفاية، كان كيسنجر شأنه شأن العديد من المتقين مقبضاً من تصور فوز نيكسون بالرئاسة . فنيكسون كسان يبدو بالنسبة فارغاً ، مجنون سلطة ، يفتر الى القيم ، ويصل في عدائه الشيوعيين الى حد الهوس مما قد يودي به الى قيادة الولايات المتحدة الى مواجهة نووية مسم موسكو وبكين . و فك الرجسل نيكسون غير مؤهل لأن يصبح رئيساً ، كان يقول كيسنجر لاصدقائه المعادين لنيكسون . وعشية موتمر 1978 نقل عن كيسنجر قوله : و ان رئيشارد نيكسون المرشحين المنافسين في الرئاسة » .

كان كيسنجر يعتقد ان اميركا ١٩٩٨ بلد يبحث عن رئيس يوحده ويكون

قادراً على تقييم الاولويات الوطنية وتعييز التحديسات الدولية . كان يأمسل أن يماثر روكفلر الفراغ ويلعب هذا الدور . وكان روبرت كيندي هو السياسي الوحيد الذي اثار في كيسنجر في مطلع ١٩٦٨ حساً موازياً من الثقة ، ان في احشاء بويي لناراً ه، قال كيسنجر ذات مرة ، و ان بامكانه تولي القيادة » .

وكان كيسنجر قد عمسل مع روكفار أكر من عقدين بدءاً من اواسط الخمسينات حين كان يدير مجموعة حلقات دراسية في السياسة الحارجية بمولها الانحوان روكفار. غير ان الصلة تخطت الدراسات الاكاديمية الصرف اذ أصبسح كيسنجر متورطاً في عالم روكفار السياسي ايضاً . وبوصفه معشاراً في السياسة الحارجية للجنة برنامج الحزب الجمهوري شهد في موتمر 1978 الجناح الايمن يحيي باري غولدواتر ويقلف حاكسم نيويورك بسخريته .

بعد اربع سنوات، وكانت حرب فيتنام قد اضافت الرئيس ليندون جونسون الى لائمة ضحايساها ، حاول روكفلر الوصول الى الرئاسة من جديد . وفي ايار تصدّى لائمة ضحايساها ، حاول روكفلر الوصول الى الرئافس في تسمية الحزب الجمهوري . لنيكسون الذي كيسنجر بكل قدرائسه الجسدية والمقلية الى حملة روكفلر . وكان يوم عمله يطول ، اذ يعطي روكفلر محاضرة في السياسة الخارجية في الصباح ، وتلامذته في معافرة عاضرة مشابهة بعد الظهر ثم يعود الى نيويورك في رحلة الطائرة الاخيرة من بوسطن .

ولقد ادى كيسنجر دوراً فريداً . فغالباً عندما كان يوجه المرسلون الصحافيون الاسئلة حول فيتنام او الحلف الاطلسي او الاسلحة الاسرائجية كان مرافقو روكفلر محيلونهم على مكتب كيسنجر . « اذهبوا وتابلوا هنري ، فهو الشخص الاوحد الذي يستطيع ايضاح موقفنا بصورة سليمة » .

ولقد اعترض عدد من مستشاري روكفلر الاخرين على هذا التوجه الاحتكاري . وبين هولاه المعرضين كان اميت جون هوغز ، كاتب خطب ايزنهاور ومستشار روكفلر الموثوق والناطق باسمه . « كان هري مسوولاً عن شوون السياسة الحارجية عند الحاكم وكان مفروضاً ان يكون تابعاً لي » ، قال هوغز فيما بعد ، « ولكن كان متعذراً الحصول على تصريح سياسي اردت ان يصدره روكفلر عن فيتنام بواسطة هري . اخيراً حصلنا على التصريح ولكنه لم يكن جازماً بالقدر الذي اردت . ذلك ان من ادهى اسالب كيسنجر قدرته على حسسل الناس على الاعتقاد الدائم انه ضد الحرب ... » .

عبر الدخان المتصاعد من مناوشات هوغز المستمرة مع كيسنجر سرت قصص تروي ه كم هو صعب العمل مع كيسنجر a . ولكن حتى لو صدقت كل هذه الحكايسات والاقاديل الا انهسا لم تصب النقطة المركزية في جوهر الموضوع . ذلك بأنه لم يكن من الصعب بتاتاً على روكفلر ان يعمل مع كيسنجر ، فقد حاز الحاكم على التزام كيسنجر وولائه التامين . وهذا الشمور بوقف النفس على رئيسه والاخلاص له كانت ميزة افاد منهـــا رجـــل آخر فيما بعد ووجد ان لا غني له عنهـــا .

وفي آب رافق كيسنجر روكفلر الى مؤتمر الحزب الجمهوري في ميامي بيت . وكان اركان الحاكم ما زالوا يأملون ان يسم الحظ لمرشحهم فيأتي فلته الشوط ويحظى بترشيسع الحزب رغسم رجحسان كفة نيكسون . وكان كيسنجر ويحظى بترشيسع الحزب رغسم رجحسان كفة نيكسون . وكان كيسنجر روكفلر الردهة . وقد ادهشته اجراءات العملية السياسية سواء في ادارة معركة الرئاسة اوفي تعامل الناس بعضهم مع بعض في اثناء الولائم، أو المناورات، أو الإحاديث العامة والحاصة بين المرشحين والسياسيين ، وبين المرشحين والسياسيين ، وبين السياسيين ورجسال الجهساز الانتخابي ، وبين ولاء الاخرين وارجال المال ، وبين رجسال المال والمراسلين الصحافيين ، وبين هولاء الاخرين والرأي العسام – كسل ذلك في كواليس الفندق ، في الغرف الحلفية والامامية وعلى التلفزيون . فيالنسة لبروفسور يقضي عطلة الصيف ، كان ذلك حلقة دراسية ، بل درباً في الحكام لم يكن بامكان هارفرد ان تقدم مثيله .

و لقد احبُ هُنري حقاً شاطبيء ميامي بيتش، نذكر فيما بعد احد معاوني روكفلر . ه فقد كان هو الحبير الذي يعسل مع سياسيين احاطوه بالاحترام وبدا كأنه ينتعش في مناخ المكايد . ولكنه كأن يدركُ دومًا الجوهري من التفاصيلُ في عمليات الاخذُ والعطاء التآمريّة الجارية في مساومات موائد الفطور في الصباح او بعد منتصف الليل ٥. والجوهري في نظر كيسنجر كان فوز روكفلر او، على الاقسل، انتصار وجهسة نظر روكفلر حول فيتنام . وكان لاسابيع قليلة خلت قدَّ اقترح آلحاكم ، في صفحة كَامَلَةً ظَهِرتَ كَاعَلانَ في ه النَّيويورك تايمز ه مشروعساً محددًا للانسحاب من فيتنام اعتبر متقدماً لاسيما بصدوره عن جمهوري ، وكان في اغلبه حصيلة تفكير كيسنجر .' وقد دعا فيه الى عملية ذات مراحل اربع تبدأ بانسحاب من طرف واحد يشمل ٧٥ أَلْفًا من القوآت الاميركية،وتمر بقوات سلام دولية وتنتهي بتسوية سياسية بين الطَّرفين المتحاربين . ولقد كان رد فعـــل نيكــون الأعتصام بصتَّت استراتيجي . فتجاهـــل اقراحَات روكفلر المحدّدة ، مثيراً ضَمناً الى أن لديه فكرة افضل غير الله لا يستطيع افشاءهــــــا.وكان نيكسون يريد ان يترك انطباعاً يصوره على انه الرجل المحافظ الحذر المعقول والعــــارف بمــــا هو افضل للحزب والبلد،مشيراً ضمنــــاً الى ترويج رو كفلر عن فيتنام قد يكون مفيداً للحاكم في الحصول على الاصوات ولكن لِس مفيداً البلاد في سعيها الى السلام .

واحتدات المواجهة بين المرشحين في المؤتمر بتوزيع البند المختص بفيتنام في ما

وصف بانه البرنامج شبه الرسمي للحزب والذي اتسم بطابع التشدد ، ممثلاً آراء جما عة يكدون لا روكفل . وكان ان كيسنجر اخذ الضوء الاخضر من مرشحه للاتصال حول علما الموضوع المثير للانقسام مع معسكر الحصم حم قيادة نيكسون . وعملية جس النبض هذه التي قام بهما كانت في نظره تقع نحت عنوان رسم السياسة العامة لا السياسة الحاصة : ظم يكن كيسنجر راغباً في الانتقال من معسكر مرشح الى معسكر منافسه . وخلال المؤتمر ، بل قبله ، حاول بعض عملاء نيكسون — وما كانوا من الذين يوخذون على عمل الجد كما لاحظ كيسنجر فيمسا بعد — حمله على الانفصال عن روكفلر وقوا عرضهم الاصلي الى ثلاثة اضعافه في محاولة كسب كيسنجر وتبديل ولائه ولكنهم ه أثاروا غضبه الشديد وشعر بالمهانة لمجرد انهم اعتقدوا امكسسان شرائه ه . كان كل هم كيسنجر ان يفوز بأييد معسكر نيكسون لبند في البرنامج حول فيتنام ينسجم مع تفكير روكفلر . وكانت المحاولة في البداية غير مشجعة . ذلك بأن انداده في جبية نيكسون ما كانوا في اكرهم مطلمين على تعقيدات مشكلة فيتنام — ومعظمهم من رجال المعاقات العامة في جنوبي كاليفورنيا — فعالجوا المائة في اطار السياسات المحلية المحض . ولكن ظهر اخيراً البند المتعلق بفيتنام موكداً باسم الحزب الجمهوري على المفاوضات لا على القسابل ، اما القصف فيأني لاحقاً .

عير أن النسوية آلتي تمت على صعيد لجنة البرنامج تراجعت الى الظلم بسرعة ازاء الحسابات السياسية على منبر المؤتمر . فقد اثبتت آلة نيكسون الانتخابية أنهما لا يُصدّد وسقط روكفلر . وملأ وجه ريتشارد نيكسون على التلفزيون البلاد كلهما .

ولقد اثرت هزيمة روكفلر بكيستجر الى حد أنه بحسب احدى الروايات بكى وعاد الى شقته في مانهاتن وفام عليه نوماً عميةاً حتى الصباح . ويذكر مراسل صديق أيقظه بمخابرته التلفونية انه بدا و مرتجاً وخائباً ومنقبضاً أكثر من أي وقت مضى ، وكسان بين الحين والاخر يشير بانتقاص وتسخيف ه الى ذلك الرجسل نيكسون ، الذي بحسب قوله و لا يحق له ان يحكم ، .

غير انه اذاكان كيسنجر معادياً لنيكسون ، فيكسون لم يكن معادياً ليكسنجر . فقد رن الهاتف ثانية في وقت لاحق من ذلك النهار وكان على الحط احد معاوني نيكسون يستفهسم اذاكان متيسراً ان يعسسل الدكتور كيسنجر مع المرشع الجمهوري للرئاسة أوجاء جواب كيسنجر مشروطاً . وفيوصفه خيراً ، قال انه مستمد لاعطاء اجابات عن أسئلة محددة في السياسة الحارجية ، ولكن لن يشارك في اجتماعات رسمية .

ولكن لَمْ هذه القفزة غير الاعتباديّة بين لَيلة وضحاهـــا ، من العداء المكثوف ا الى التعاون المشروط ؟ لقد وصف خصومه فيما بعد هذا التصرّف بقمة الانتهازيّة : و اننا نعجب من هو كيسنجر الان ؟ براسًا المعجون به فقد دافعوا عنه بانّه دوماً كان يتملكه احساس بتغلب الواجب الوطني على مشاعره الشخصية . ولقد سبق له أن ساهسم يمشورته في السياسة الحارجيّة في عهد الرئيسين السابقين فضلاً عن عهد الرئيس الحالي . و كان عمله في خلعة مرشح الرئاسة امتداداً لمدئه في السياسة الحارجيّة . وفضلاً عن هذا كلّه فئمة شائمات ملأت الاجواء مفادها ان نيكسون سيعرض على روكفلر منصباً رفيعاً في حكومته . وكسان كيسنجر متأكداً ، انه حيث يذهب روكفلر ، اذا مسا ذهب ، يذهب هنري ايضاً .

وخلال شهري آب وايلول توالى دفق متنابسع من الاتصالات الهاتفية من ممسكر نيكسون – كأنه يحمل التذكير المستمر باهتمام الفائز بالبروفسور الذي لم يزل اميناً للخاسر . وكان الديمقر اطيون – جماعة هيوبرت همفري – بين الحين والاخر يتصلون بكيسنجر لسواله عن هذا الجانب او ذاك من السياسة الحارجية غير ان هذه الاتصالات الديموقراطية لم تذهب بعيداً . اذ كان الجميع يعتبرون كيسنجر جمهورياً حيى لو صف هو فعمه وفي المستقر ،

ومرة اتصل جون ميشل الذي كان يتولى ادارة حملة نيكسون سائلاً عن رأي كيسنجر في مفاوضات فيتنام الجارية في باريس واتصل معاونون آخرون من جهاز نيكسون للاستفهام عن آراءه البروفسور في اوروبا والحلف الاطلسي والغزو السوفياتي لتشيكوسلوفاكيا، ، وكان كيسنجر بجيب بمعزل عن الاعتبارات الحزية.

وفي مرة تالية اتصل احد مساعدي نيكسون وسأل كيسنجر كيف يعيد تنظيم وزارة الحارجية . وهذا موضوع لم يكن من الطبيعي ان يبقى ازاءه مربوط اللسان ، فقد كانت لديه تحفظ الت عسدة حول تشعب بيروقراطيحة وزارة الحارجيسة . وكان في تلك السنة عينها قد ذكر في اطروحة قد مها لحلقة دراسية في جامعة كاليفورنا ما يل : ووعل العموم ، لو استطعنا الاستغناء عن النصف الادنى من جهاز وزارة الحارجية يصبح الحال أحسن ». غير أن في عرض غير اعتيادي لقدر ته على ضبط النفس ، اشار كسنجر الى ان الأمر أكثر تعقيداً من ان يعجب على الهاتف .

اشار كيستجر الى الأمر أكثر تعقيداً من ان يبحث على الهاتف.
امضى كيستجر معظم اوقات في الفترة ما بين الموتم والانتخابات متنقلاً ذها با
واياباً بين عالمين معاديين لنبكسون - عالم روكفلر السياسي وعالم هارفرد الاكاديمسي .
واستمر محافظاً عسلى علاقته الحميمة بروكفلر ، فداوم على الطيران الى
نيويورك بصورة منتظمة ليتناول الغداء عسلى مسائدة الحاكم . وكانت تملأ
نفس روكفلر آنذاك ضغية مرة ضد نيكسون وإن كانت المصالح الموقوتة
لوحدة الحزب قد لجمت هذه المشاعر في الظاهر . اما عالمه الآخر فكان اشد
معارضة للمرشح الجمهوري . فبالنسة للعديد من اصدقاء كيستجر في هارفرد ،

كان نيكسون يجسد الصفى الماق الاقل جاذبية في السياسة الاميركية . وكانوا يرفضون المشاركة في تصوّر ه وكانوا يرفضون المشاركة في تصوّر ه نيكسون الجديد » . فقد وجدوه كانناً سياسياً حاسباً يستنفر الغرائز الدنيا ، متوسلاً تكتيك العداء للشيوعية ليتاجر بالفوغاء . فهو ارتداد الى مرحلسة سابقة سيئة السمعة من التاريخ الاميركي ــ هي مرحلسة الماكارثية . واسوأ من ذلك كله أنهم وجدوا نيكسون صفراً في قضية فيننام التي مزقت اميركا .

اما أشاعر كيسنجر ازاه نيكسون فقد كانت معروفة جيداً بين زملاته ، وكسان بعضهم بعد نفسه للالتحاق بجهاز حكومة همغري في حسال فوز المرشح الديمقراطي الذي كانت التقديرات ترجع أنه قربب جداً من آخر شوط . وفي تشرين الأول، اي في الأسابيع القلبة قبل الانتخاب ، حاضر كيسنجر في الكلية البحرية في نيويورك ، رود المند، وبعد المحاضرة تحول الحديث على مائدة الغداء الحالحملة الانتخابية . وذكر احد المشار كين في ذلك اللقاء أن البروفسور الزائر حلل شخصية نيكسون على أنه مصاب يجنون العظمة وعقدة الارتباب بالاحرين وتساءل أذا كسان مثل هذا الشخص يستطيع تحمل ضغوط العمل في البيت الابيض .

حَى انتصار نَيكون في تشرين الثاني لم يؤد الى لجم كيسنجر عن الادلاء بآراته في الرئيس المنتخب . فآراء كيسنجر الصريحة التي ادلى بها ابان زيارته لشركة راند في ساننا مونيكا - كاليفورنياء ، ادهشت مستمعه الذين كان بينهم دانيال ألمبرغ . وألمبرغ – وذلك كان قبل رشوح ه اوراق البتاغون » – يذكر ان كيسنجر صب انتقادات عنيفة جداً ضد نيكون . وولقد دهش الجميع ان رجلاً له علاقات برجال السياسة يكون صريحاً الى هذا الحد في الادلاء بآرائه في الرجل الذي تم انتخابه النسوة رئيساً ه . واضاف ألمبرغ : ه لعل السبب يعود الى علاقته بروكفلر » .

وفيما بعد ، غداة التحاقه بيكون ، كان كينجر يقول انه لا يذكر الادلاء بمثل هذه الملاحظات الا انه لا يستطيم نفي و امكان و صدورها . ولكن بالنسبة لشخص من وزن كينجر عرف بالذاكرة الحادة ، فان عدم تأكده من الأمر ، حمل منتقديمه واصدقاءه المعجين على حد سواه على تفسير ما حدث بانه انقطاع في الذاكرة موقوت ومفهوم . ويفضل كينجر تذكره الحاص للحوادث الماضية: وأن انطباعي الاغلب عن مشاعري ازاء الرئيس هو انتي لم أكن اعتقد أنه غير مؤهل ولكنه لم يكن بيعث في نفسي الارتياح ولم أكن اعرف الأشياء الحسنة عنه بل كنت اصدتى ما هو سيء . غير انتي لم أكن املك مصادر للمعلومات مستقلة . ولم أكن قد شاهدته فعلاً من قبل و .

و في ٢٧ تشرين الثاني ، وكان يوم جمعة ، طار كيسنجر الى نيويورك ليتناول غداءه التقليدي مع روكفلر وتحدثا عن التخدينات الشائعة عن أنه سيعرض على الحاكم منصب وزير الدفاع في حكومة نيكسون ، « وما اذا كان سيقبل هذا العرض . ولم تخطر بيال أحد فكرة إمكان عرض اي شيء على ". ويتابع كسنجر: ولأنه لو خطرت الفكرة لكذا بحضا غيرة أبداً بعضا في منتصف حديثهما رن الهاتف. فاذا الصوت على الطرف الآخر من الحط غير مألوف وكذلك اسم صاحب: « دويت شابين » احد مساعدي نيكسون الشبان . « هل بامكان الدكتور كسنجر مقابلة الرئيس المنتخب يوم الالنين القادم في فندق بيير في العاشرة صباحاً ؟ » « أجل » جاء جواب كيسنجر. فبالامكان التوجه الى الموعد لأن ليس لديه اي ارتباطات يوم الاثنين الآ حلقة دراسية في هارفرد في الرابعة بعد الظهر موضوعها وسياسة الأمن القومي » وهي مندرجة في مادة « الحكومة ٢٥٩ » التي يعطيها في جامعة هارفرد منذ تماني سنوات . وعلى اي حال فقد كان مصماً على البقاء في نيويورك طوال عطلة الاسبوع ، فكل " ما هو مطلوب الآن هو ان يمكث ايضاً صباح الاثنين في الحامس والعشرين منه .

وخلف الانصال الهاتفي وراءه طائفة واسعة من التخمينات. ويصر كيسنجر حتى اليوم على انه اعتقد ان نيكسون استدعاه لمجرد التحدث في السياسة الحارجية، وويجد كيسنجر نفسه صبيحة يوم الاثنين يدخل الى جناح نيكسون في الطابق التاسع والثلاثين في فندق بير – تسبقه مؤهلاته الملفتة المأنظار : كتبه الحسة، وحثرات المقالات، وخبرته بالريان الحارجية، ومعرفته بالزعماء الاجانب. وانقضى أكثر من ثلاث ساعات على خاوة نيكسون بكيسنجر وهما يبحنان حقل اهتمامهما المشرك : سياسة الولايات المتحدة الحارجية، ان تبادل وجهات النظر في المواضيع المطروحة اخفى ما كان يحري على صعيد آخر : رجلان حذران يقيس احدهما حجم الآخر . ولقد كان الأم بالنسبة لكيسنجر اختباراً غربياً . وخلف التقييم المتبادل ، كان يكمن المسوال الواضع : هل كان نيكسون يعرض عليه منصباً ؟

ولكن نيكسون اكتفى باسماعه تعابير عامة عن رغبته في ان يعمل كيسنجر معه في الادارة الجديدة . وان التوجه البطيء في هذا المجال لربما عكس طبيعة نيكسسون المتحفظة ، او حساسيته ازاء مشاعر كيسنجر المعلنة المعادية لسه ، او ادراكسه لعلاقة كيسنجر الخاصة بروكفلر . وكان رد كيسنجر على عدم العرض عدم الالتزام . فقد توقف الالتزام على طبيعة المنصب وعلى ما يحل بالحاكم ، فاذا انضم روكفلر الى الحكومة كان سيمتعد اولاً على خدمات كيسنجر . في اثناء ذلك وافق على طلب نيكسون المحدد . في المساهمة بالسعى لملء المراكز الرئيسية في حقل الشؤون الحارجية .

وفي أحدى مراحل مباحثهما أستدعى نيكسون ه.ر. هالديمان الى الغرفة مما اتاح لكيسنجر ان يلقي النظرة الاولى إلى مساعد نيكسون الكاليفورني الذي كان سيصبسح مساعد الرئيس الذي لا يُستغنى عنه حتى ٣٠ نيسان ١٩٧٣ عندما اطاحت به فضيحة وترغيت . وطلب الرئيس المنتخب من مساعده تأمين خط اتصال هاتفي مباشر باللاكتور كيسنجر في هارفرد حتى يتسنى له الاتصال السهل والسريع به . غير ان كيسنجر لاحظ ان وجود خط مباشر مسع الرئيس دون ان يُسند اليه احد المناصب الرسمية الكبرى ، يشكل افراطاً لا مبرر له ، فاشار الى سهولة الاتصال به عبر مركز التوزيع الهاتفي في جامعة هارفرد .

بّانتهاء المقابلة مع الرئيس هرع كيسنجر من فندق بيير ، الى المطار فالى هارفرد سكوير ليحافظ على موعده مع تلامذته في الجامعة في الساعة الرابعة .

وفي ألوم التالي عندما اتصل بروكفر كبخبره عن لقائه مع الرئيس المنتخب ، علم الداخلة كلنفب المنتخب ، علم الداخلة كان قد تلقى لتوه من نيكسون اعلاماً بعدم استدعائه للمنفس الوزاري في الحكومة المقبلة . وعلى ما تذكر روكفلر ان نيكسون لم ينبئه بشيء عن امكان استخدام كيسنجر . ولم يتسن لكيسنجر الوقت الكافي حتى يرثى في استبعاد روكفلر . فقد رن كالماتف عنده وكان وشاين ، على الحط من جديد عابرة تجارية من نيويورك الى كامبردج : هل بامكان الدكتور كيسنجر المودة الى فندق بير يوم الاربعاء المابلة جون ميشل ؟ وعندها عرفت ، انه ربما الآن ميتكلمون عني » يتذكر كيسنجر فيما بعد . وهرع الى الاتصال بصديقه القديم في هارفرد ، ماك جورج بندي ، رئيس مؤسسة فورد الذي عمل مع الرئيسين كيندي وجونون كستشار للأمن القومي . و من الممكن ان يعرض على منصب فعاذا تشير على أن اختار ؟ » فاقرح بندي عليه ان يحاول الحصول على منصب مدير هيئة التخطيط السياسي . وكان كيسنجر في هذه الحالة من التوقعات على منصب طالاثين حتى وجد نفسه وجها لوجه امام ميتشل وجرت كوميديا من الاخطاء على النحو التالى :

ميتشلُّ (بلهجة رجل الاعمال): «حمناً هل ستقبل منصب مستشار الأمسـن القومي ؟ ه.

تُحِسنجر (مخفياً شموره بالاغتباط والتيه ) : • ولكن هذا المنصب لم يعرض على ، بحسب علمي » .

و مينشل ، (صوت يناديه باسمه ) : وبحق المسيح! ، (ويخرج مهرولاً ثم يعو د
 بعد دقائق عديدة مبتسماً ) و الرئيس المنتخب سيقابلك خلال ١٥ دقيقة » .

وتلقى كيسنجر المرض الرسمي في جناح الرئيس المنتخب. فقد اقدر نيكسون على كيسنجر ان يصبح مساعده لشؤون الأمن القومي ، وتوقف كيسنجر لحظة ثم قال ان هذا شرف كبير له غير انه بحاجة الى بعض التفكير. وحسناً ، قال الرئيس المنتخب: وخذ اسبوعاً ».

وما أن انتهى أمر هذا العرض حتى انصرف نيكسون وكيسنجر الى بحث مطول في

الإنجاه الاسامي لسباسة الرئيس المقبل الحارجية . وجاء وقت الظهيرة ومضى ، فكان ان يكسون الذي قلما تناول طعام الغداء وكيسنجر الذي قلمًا نخلف عن تناوله ، تجاوز ا وجبة الظهيرة واستمرا في الحديث نحو أربع ساعات متوالية . وقد تحدثا عن فيتنام . وكان الرئيس المنتخب يريد توريط الاتحاد السوفياتي، وكان كيسنجر فلقاً من الانقمام اللناخلي الذي تسبب به الحرب في الوطن . وتحدثا عن الصين وسياسة المثلث ، ومفاوضات تحديد الاسلحة الاسر انيجية ، والتوازن النووي . وعبر كيسنجر عن شهوره بان اوروبا الغربية قد اهملت طويلا بسبب الهماك واشنطن في الهند الصينية . وحلل نيكسون المقاصد السوفياتية في الشرق الاوسط، ولاحظ أنه مزمع على ارسال حاكم بنسلفانيا السابق ولي سكرانتون في رحلة استقصاء المحقائق في المنطقة . ورأى كيسنجر ان على الولايات المتحدة اعادة ترتيب اولوبالها الديلوماسية والمحلية . وكان مصدر رضى مشرك ان الرجاين وجذا نفسيهما منسجمين حول معظم النقاط خلال اعالهما الطويلة .

في هذه الفترة أصبح كيسنجر وجها مالوفاً في فندق بير وان كانت طاقاته لم تزل عهولة من مساعدي نيكسون . فكتاباته لم تكن ما يقرأه هؤلاء قبل نومهم . ولم يترك اي انطباع في نفس رونلد زيغلر الناطق الرسمي بلسان الرئيس كما اشار هذا فيما بعد عن بداية معرفته بكيسنجر . وردد هذا الرأي من بعد جون ارليخمان ، وهو عام عسلي سابق من سيئل كان سيصبح احد رجال القصر الرئيسيين حي ٣٠ نيسان ١٩٧٣ ، عندما اطاحت به ايضاً وترغيت . و كنت اتوقع ان أرى امرءاً أكثر تأثيراً »، اسر فيما بعد ارليخمان ، ولم أكن قد قرأت قط اي من كتابات هنري لذلك لم أكن ادرك جيداً مدى قوته العقل معه ، واننا مدي قوته العقل معه ، واننا سنجد أفسنا بالنبيجة في علاقة خصومة » .

وفي اليومين التالين بينما كان كيسنجر يتأمل عرض نيكسون الجداي لتوليه المنصب الأمثل وجد نفسه فجأة يتخلص من العديد من خلفياته الاكاديمية السابقة المنحازة ضد نيكسون . ونقطة البدء نجدها في تعليق كشف فيه ذات مرة عن مكنونات صدره المعلق الصحافي جوزيف كرافت و بالنسبة الاشخاص من جيلي ه ، قال كيسنجر، «كانت لنيكسون سمعة معينة . وكان على طمأته نفسى ان هذه السمعة لا يستحقها ه .

من الملامح الممينزة أن كيسنجر أعتمد كثيراً على ردود فعله لنيكسون . « لقد ترك انطباعاً جيداً في نفسي ه، هذا ما تذكره فيما بعد .

فغي السياسة الحارجية وجد أن يكسون اوسع اطلاعاً من جميع مرشحي الرئاسة الفين قابلهم منذ ١٩٥٦ ، وقد قابل جميع هؤلاء المرشحين باستثناء باري غواد ووتر . ان تقييمه لهم لم يكن سراً ، فحي اولئك الذين وصفهم بالهم على نسبة عالية من الذكاء وجدهم جهلة بالسياسة الحارجية . فقد كان ايز لهاور بطل الحرب : وجنديا عظيماً

ولكن رئياً عدوداً. وكان سيفسون فصيحاً وأنياً ولكن مساهلاً الى حد الرخاوة وخصوصاً مع الروس، الما كيندي فقد ترك في نفس كينجر مشاعر مزدوجة من الانساط والانظواء معاً. فقد كان جون كيندي كشير الجاذبة – ولكن كثير الردد ايضاً. وعند اغتيال كيندي كان كينجر يعتقد انه لو انبحت الرئيس الراحل ولاية ثانية لكان قاد البلاد اماً الى قدم العظمة او الى حضيض الكارثة. ولم يعرف غواد ووتر عن كيب، ولكن بدا ان جوهر اعتقاد هذا الاخير يقوم على الاستخدام الكامل للقرة السكرية في عصر نووي ودون اي صقل دياومامي. وهي وجهة نظر اعتبر ها كيسنجر ساذجة في عصر نووي ودون اي صقل دياومامي. وهي وجهة نظر اعتبر ها كيسنجر ساذجة اما همذي الذي كثن بعد انقضاء سنوات أنه هو أيضاً كان مسيحي كيسنجر مدائره في السياسة الحارجية ، فقد اعتبره كيسنجر مؤهلاً لأن يكون رئيساً ممتازاً لولا تورطه مع جونسون مما شرة مواورة في اذهان النامي واساء الى طاقته في القيادة. وعلى الرغم من أن روكفار و كان ذا عقل من الدرجة الثانية، الا أنه صاحب حدس متفوق في النامي. هذا الاستعراض المرقبا النصر في انتخابات الرئاسة . هذا الاستعراض الرؤماء يعود بكيسنجر الى نيكسون ، الرئيس الذي سينصب هذه الذي سينسبة في ٢٠ كان ون الثاني سينصب

وهرع الى روكفلر يستشيره في القرار قبل اتخاذه . وجاءت مشورة الحاكم عفوية ودون تردد. فحث كيسنجر على القبول. ٩ انا حدسي بالطبيعة ٩، قال الحاكم، ٩ وقد شعرت ان الأمر حسن وانا مع هذا الاختيار ٤ . وهكذا لم يسمح روكفلر لهزيمته على يدي نيكسون ان تؤثر في ما اوصى به كيسنجر . ٩ لقد كنت دوماً أؤيد عمل كيسنجر مع الرئيس اياً كان . ان يساعده ما استطاع الى ذلك سبيلا . لقد فعل ذلك مع كيندي ومع جونسون من بعده وكنت دوماً اشجعه واحثه على جعل مواهبه وافكاره تحست تصرف الرئيس أيناً كان ٤ .

بعد روكفّلر طاف كيسنجر على زملائه في هارفرد طالباً مشورتهم ، وهم ماك جورج بندي ، ارثر .م. شليزنغر الابسن ، سنائل هوفمان ، جون كنيث غالبريث، ادم يارمولسكي ، ريتشارد نوستادت ، توماس شيلنغ ، غيدو غولدمان وسواهم . وقد نصحوه جميعاً دون استثناء تقريباً بقبول المنصب ، واعتبروه ممثلهم في بسلاط نيكسون ، بل وطبقهم الرئيسي المفضل على مائدة الحكم الجمهوري .

أما صديقه من الحَرَّب العالميّة الثانية ، فريتر كريمر ، الذي وصف احياناً بانه مرشد كيسنجر الحاص، فقد كان يتملكه مزيج من المشاعر . قال لكيسنجر : ٥ كصديقك لا استطيع الا ان اقول ان هذا سيكون محنة وعذاباً . فاليمين سينعتك باليهودي الذي افقدنا جنوبي شرقي اسيا ، واليسار سيصمك بخيانة القضية . اما كمواطن فدون ريب، عليك ان تقبل المسؤولية لأن ليس من هو اكثر منك كفاءة.وفي هذا المجال لا يقام اعتبار لسعادتك الشخصية ه .

وفي يوم الجمعة من ذاك الاسبوع نفسه - ٢٩ تشرين الثاني - زار كيسنجسر مكتب نيكسون وطلب موعداً من الرئيس المنتخب. ولم تستغرق الرحلة الدائرية من نيكسون التي قام يها كيسنجر ٤٨ ساعة . و لقد فكرت بالأمر وباستطاعتنا عقد اتفاقية فيما بيننا ۽ أعلم كيسنجر نيكسون . وقررت ان أقبل المنصب وسأتوقف عزر التحدث للناس عن ذلك » .

وتقرر ان يكون الاعلان الرسمي عن استخدام هنري في الاثنين التالي ٢٧ كانون اول . ولكن خاب أمل نيكمون في ان يتمتع بالاعلان – المفاجأة . فقد اثبت الطابستي التاسع والثلاثون انه يرشح كالاسفنج . ففي ٣٠ تشرين الثاني ، اي اليوم التالي ، حملت و النيويورك تايمز ، على صفحتها الأولى قصة التعيين بقلم روبرت . ب. سيمبل وبعنوان هسمي كيسنجر مستشار نيكمون في السياسة الخارجية ، .

وهكفا عندما قدم أخيراً الرئيس المتخب مستفاره الجديد في ٢ كانون الأول الى مؤتمر صحافي حاشد في فندق بيير ، لم يكن يعلن امراً جديداً بل كان يثبت قصة و التابخرى . وكان كل من نيكسون وكيسنجر يتسم غير ان ابتسامة كيسنجر كانت هي الأعرض . اوضح الرئيس المتخب انه اعطى اوامره لكيسنجر للتخلص من دبلوماسية الازمات وحى لا نتصرف من موقع رد القعل على الحوادث عند وقوعها » . وكان ليكسون واثقاً من نف فألح الى انه ينوي غالباً استقدام خيراء من غير موظفي الحكومة الى البيت الأبيض للمشورة، واضاف ان و له معارف واسعة حول العالم كله من المتقفين على الحسول على مدى واسع من الآراء »، أضاف في اختلوف اتجاهاتهم » . و انني ارغب في الحسول على مدى واسع من الآراء »، أضاف في كمدون » وان الدكتور كيسنجر قد أقام — او هو يعمل في الوقت الحاضر — على إقامة على على جديد من الاجراءات المنبرة جداً من شأنها أن توفر لرئيس الولايات المتحدة تخطي الاستماع الى ما يود سعاعه ، وهي التجربة التي يتعرض للوقوع فيها الجهاز العامل في المستماع الى ما يود سعاعه ، وهي التجربة التي يتعرض للوقوع فيها الجهاز العامل في المستماع الى ما يود سعاعه ، وهي التجربة التي يتعرض للوقوع فيها الجهاز العامل في المستماع الى ما يود سعاعه ، وهي التجربة التي يتعرض للوقوع فيها الجهاز العامل في المستماع الى ما يود سعاعه ، وهي التجربة التي يتعرض للوقوع فيها الجهاز العامل في المستماع الميس المتماع المي المياد ال

واوضح بكدون بالنسبة للذين قد تتملكهم الدهشة في جسم الصحافة وفي كسل مكان من تعيين كيسنجر قبل تعيين وزير الحارجية وان الدكتور كيسنجر حريص على ان لا يقيم من نفسه حاجزاً بين الرئيس ووزيري الحارجية والدفاع . واني انوي ان أعيس وزيراً قوياً للخارجية ه .

وانهال المديم من مختلف انجاهات المسرح السياسي . فعن اليسار حيت التعيين صحيفة و الجمهورية الجديدة a . وعن اليمين، كتب وليم بكلي : ه منذ فلورنس نيتنفيل لم تلق شخصية عامة الاجماع نفسه a . وفي الوسط وصف جيمس راستون من «التابمز» التميين بأنَّ « اشارة مطمئتة » الى ان الحكومة المقبلة ستعمد الى « اعادة تقييم جدَّيّة وموضوعية إشكلات الامن والاولويات » .

اما عبر البحار ، فاوروبا المنقسمة على نفسها صدرت عنها ردود فعل متباينة . فقد هم شعور بالارتباح النصف الغربي حيث لكيمنجر صداقات عديدة في مراكز عالية. اما أبخزه الشرقي من القارة فقد حيس انفاسه . واعتبرته الصحيفة البولونية « زيشي وارسوفي » مدافعاً رئيسياً عن « فلسفة الحرب الباردة » .

واماً رد فعل المجتمع الاكاديمي فقد جاء على العموم مؤيداً بحماسة . وكان ثمة من لا يزال على عدائه لفكرة ارتباط متقف له هذا الاحرام الواسع بسياسي واسع الحيل وغادع . الا ان الرأي الأكر انشاراً مال الى اعتبار اختيار كيسنجر تصرفاً يدل على نضج موضوعي ونقطة ايجابية للرئيس الجديد .

وبادر كيستجر فوراً الى القيام بلور السفير الى مجتمع المفكرين المشكك. فلم تمض ايام قليلة على تعيينه – في ٦ كانون الأول حى كان يقود سيارته الى جامعة برنستون حيث حضر عشاء عمل للمؤسسة الدولية للحريات الثقافية . وبعد ان تخلص من رجال الصحافة طمأن كيستجر الكتاب والمفكرين المجتمعين بانه من الآن فصاعداً، ستكون ابواب البيت الأبيض مشرَّعة دوماً لهم .

لم يكن الرئيس المنتخب عندها قرر التعاون مسع كيسنجر يعرف الكثير عنه . قرأ بعض موالفاته ولكن ليس كلها. اما بصدد المراجع الشخصية ، فيمضي كيسنجر قائلاً: و ان اصدقائي – واستطيع القول معظمهم – كانوا من الديموقراطيين الليبراليين . فمع من كان بوسعه التحقق عني . لو اعطيته لائحة من عشرة اشخاص ليزكوني ، فان ثمانية من أصل هؤلاء كانوا بمن لا يركن الى قرارهم . كنت سأعطيه اسماء ماك جورج بندي ، ارثر شليزنفر ، كن غالبريث، وربما جيري وزنر . فلو كنت غير مخلص او غير كفؤ كان ذلك سينعكس على رئاسته ولم يكن يعرف شيئاً عني » .

أن صداقة كيسنجر بالتحديد مع امثال مولاء واليبراليين و هي التي ازعجت المحافظين المتحدين الذين وقفوا حياتهم على قضية نيكسون . كانوا هم أصحباب الطبخات السياسية والنصر هو مبدأهم المرشد الأوحد . وقد كافحوا الى جانب نيكسون الكفاح الطويل فخاضوا المعارك واكتووا بجراحها ونجرعوا مذلات الهزائم في انتخابات رئاسة ١٩٦٠ وحاكمية كاليفورنيا في ١٩٦٧ والفراغ في اواسط الستينات حتى أخيراً استطاعوا تذوق طعم النصر اللفيذ في ١٩٦٨ .

وفجأة ، طالعهم هنري الدخيل على وسطهم ، وهو الاجنبي المولد ، ذو اللكنة ،

والثقافة الجامعية من هارفرد ، الآتي متأخراً بعد كل هذا العراك المضنى لينضم السمى نيكسون في لحظات النصر الاخيرة . ولم يكنّ كيسنجرّ هو من تُصوروا انَّ يكون في البيتّ الإبيض عندما يحكمه ليكسون . كانواً مرتابين فيه وممتعضين منه ، فضلاً عن أنهم في الاصلُّ كانوا لا يثقون بالعديد من المُثقفين الذين عملوا في حكومة جونسونُ ، وكانُ كيسنجر يفكُّر في ضمهم الى ملاكه . غير ان شكوكهم في كيسنجر التي كان يعرفها الرئيس المنتخب لم تنتقص من ارتياحه العام الى أنه تمكُّن من اغواء البروفسور ليتخلى عَنَّ هَارَفرد . ُولقُد كانتُ صَلَّة نَبِكُــون بِكْسِنجر في نظره ذات مردود متنوّع . فهوّ استطاع مفاجأة المحللين السياسيين بمستشار رئيسي لم يكن من اتباعه النظاميين كما انه أول مَرة في حياته السياسية استطاع جذب مثقفٌ واسْع الاحترام الى خدمته . وعليك ان تذكر ٤،حذَّره وليم سافير الذي كان كاتب خطب الرئيس، الن ليكسون ــ اذا شاناً استخدام تعبير مخفف ـــٰ لم يكن موضّع شغف المتقفين.. وكان قدّ سمع بكيسنجر كجوهر ة في تاج مُملكة روكفلر . وعرفُ انهُ بِحَاجة الى مضمون فكري لحكومته . وكان غنياً ، غنياً جُداً بالسلطان . كان بامكانه ان يقدم لكيسنجر ، شيئاً لا يستطيع رفضه ، ، بحسب تمابير فيلم « العراب » . كان بوسعه أن يعرض عليه : الفعل ، والسلطة ، والمركز . . ولم يكن بامكانه من قبل عرض شيء من هذا ليجذب كيسنجر من روكفلر . ولقد ادخل ذلك المهجة الى نفسه .

اما بالنسبة إلى كسنجر فان قبوله عرض نيكسون لم يورطه في مقامرة . « كل ما كنت سأخسر هو انبي كن ساقوي الذي اقبرن اسمه بتصعيد حرب فيتنام . وقد خم حياته السياسية بالالتحاق بجامعة تكساس نظراً إلى أن جامعته الاصلية « الأم اى في ه لم ترجب برجوعه اليها . وكان كيسنجر كلما تعرض لعاصفة من الانتقادات بسب ولقد قبل كيسنجر فرصة العمل في البيت الابيض نظراً إلى أن اعراضاته على نيكسون ولقد قبل كيسنجر فرصة العمل في البيت الابيض نظراً إلى أن اعراضاته على نيكسون حول سألتي الحرب والسلم ، وحول اميركا في صنع عالم يستطيع تجنب الكارثة النووية . على الرغم من انه عالم هذه المشكلات الا أن افكاره لم تكن بعد قد خضمت للامتحان على الرغم من انه عالم هذه المشكلات الا أن افكاره لم تكن بعد قد خضمت للامتحان العملي . ان هار فرد على اعتدادها بنفسها ، هي في الاغير موطن اكاديمي لا يؤدي به الحافظ في التضرير الى أكثر من فقدان ماه الوجه لا فقدان الوجود . وان المافة الفاصلة بين النظرية والواقع . وكسان يستجر قد قدم مشورته لئلائة رؤساء مع احتفاظه بصلته الاكاديمية بهارفرد . اما الآن فقد كانت له فرصة نادرة في ان يعطى كامل اوقاته للعمل مع الرئيس الذي فاجأه فقد كانت له فرصة نادرة في ان يعطى كامل اوقاته للعمل مع الرئيس الذي فاجأه

بمشاركته معظم آرائه حول العالم . فاي بروفــور من هارفرد كان بوسعه مقاومة فرصة سانمة للمساهمة في صنع سياسة اميركا الحارجية من منعطف فاصل في التاريخ ؟

### ٢ – انضاج المرّ

هانر الفرد كيسنجر – هانر اصبح هري في اميركا – لم يحتر طوعاً دورسه الاولى في الدبلوماسية . ولكسن الحوادث هي التي وجهت اختصاصه . ولد هانر في ورث من اعسال ولاية بافاريا في المانيسا ، في ١٩٢٧ يار ١٩٢٣ وهو العام الذي قام فيه ادولت هنر بانقلابه الفاشل في ميونيخ . وكان والدا هانر قد تزوجا في العام الذي سبق . ووالده لويس كان في الحاصة والثلاثين عند زواجه من بولا سرن . وكان لويس كيسنجر يهودياً عافظاً ورث تقاليد دينه من ابويه ، وكان يعمل ناظراً في كلية بنات ثانوية في فورث . امسا والدته فمن عائلة يهودية من الطبقة الوسطى ، وكانت خبيرة ذواقة بالطهي لاسيما اصناف الطمسام اليهودية . وكسان هانز يذهب وشقيقه والتر الى المدرسة معساً . ويذكر والدهسا لويس ان هانز كان المفكر بين الأخوين بينمسا والتر كان المفكر بين ثم لونغ ايلاند بينما تبود كيسنجر وزارة خارجية اميركا .

وَّ الْ ١٩٣٨ ، وَكَانَ هَانَزُ فِي الْحَاصَةَ عَشْرةَ مَنْ عَسْرهَ ، غادر مع العائلة المائيا الله الله الله المركا. ويتذكر هانز طفولته فيقول انها ليست ملخلاً لفهسم حياته وان الاطفال لا يعون كلّ شيء . ويعلنق بعض اليهود على هذا الموقف بأنه افراط في الهرب من الواقع ، كأنما كيسنجر في رأيهسم ، يعفي نفسه من آلام المهلد النازي حتى تصبح وجهات نظره الدبلوماسية مقبولة وذلك باظهارها متحررة من الحلهسيسيات الشخصية .

واستقرت عائلة كيسنجر بعد حاولهـــا في الولايات المتحدة في شقــّة في مستعمرة المهاجرين في الحي المعروف بمرتفعات واشنطن في الطرف الشمالي من مانهاتن . وكانت ضاحية متنوعة الاجناس والاديان ضمـّت المهاجرين على اختلاف فتـــاتهم .

 المآكل اليهودية في المناسبات الخاصة للجالية العبرية هناك .

أما الولدان فقد التحقا بنانوية جورج واشنطن . وعانى هانز ــ الذي سيصبح هبري قريباً ــ من ضعف في اللغة جعله حيياً ومنكمشاً . وكان ان تغلب عسلي هذا النقص في الآمي من الإيام وباتت لغته الانكليزية موضع اعجاب الديلوماسيين في العالم . غير ان لفظه ــ الذي وصفه ذات مرة احد اصدقائه المولودين في المانيا بانه ينحى منحى اللهجة البافارية وبيير الفحك ــ استمر يصحبه بعد بلوغه سن الرشد . وكنت كثير الحياسية من لكني هذه ه ، قال كيسنجر فيسا بعد غير ان كيسنجر أخذ يضرب الارقام القياسية في تفوقه بالتحصيل المدرسي النانوي . ولم تتراجم علاماته حي بعد أن وجد لنفسه عملاً في النهار وتابع المدرسة الليلة . وكان منفوقاً في الرياضيات اكثر منه في التاريخ ، مما حفزه على الانجاه نحو التخصص بالمحاسة .

خلال تحصيله النانوي وجد لنفسه عملاً في مصنع لفراشي الحلاقة في مانهاتن . كانت مسووليته الأولى اعتصار الحامض من الهلب . ورفع فيما بعد الى الى موزع للبضاعة . ويعلق على هذه المرحلة من صباه فيقول بانه على عكس ما يقدر البعض بانهسا كانت مرحلة مضنية بالغة القساوة عليه فهو قد الفهسا لأنه نشأ في بيت متمرس بالممل ولم يتموّد الانصراف الى اللهو . من هنا كان الأمر طبيعياً بالنسبة إليه حين عمسسل في اثناء دراسته .

وما ان حصل على شهادته الثانوية حتى غدا حلمه الأكبر ان يصبح عاسباً. والنحق فعلاً بكلية المحاسبة في مدينة نيويورك. ولكن ذات مساء وقبل اسابيم من بلوغه العشرين عاد كيسنجر من درس المحاسبة الى البيت ليجد دعوة من الجيش التجنيد. وهكذا بدا ان عملية انضاج الغر ستحصل باسرع مما كان متوقعاً.

وفي شمالي كارولينا مر كيسنجر بتدريب عسكري رئيسي طوال ستسة عشر أسبوعاً، ثم استدعي لما إيستون في دورة أسبوعاً، ثم استدعي لما إيستون في بسلفانيا حيث كــــان من المجلين في دورة المحانسات المكفاءة العقلية ، فضم الم دورة المدريب ذات منهسج تثقيفي خاص لم الله: القي بفريتز كرايم ، مهاجــر الماني مثله ، متحدر من عائلة بروتسنتية ، وفي الخاصة والثلاثين من عــره وحائز على دكتوراه في الحقوق من جامعة غوته في فرانكفورت الحقها بدكتوراه في العلوم السياسية من روما . وقد التحق كرايم بالجيش الاميركي بعد غارة بيرل هاربر ، فعهد الله تنظيم معهد للتوجيه العسكري السياسي للفياط والحذود في الفرقة ٨٤ . واصبح كولونيلاً في الاحتباط . وهو اليوم يشغل منصب المستشار الخاص للشوون السياسي = المسكرية في البناغون .

التقي كيسنجر بكرايمر وهو يحاضر في الفرقة عسن الموجبات الاخلاقية للحرب

فالهب في نفسه مشاعر من التجاوب عمية. وما ان وضع نفسه في تصرف كرايمر وثم لقله على تصرف كرايمر وثم لقلة هما حتى كان الاعجاب متبادلاً . وقال كرايمر في مواطنه الالماني السابق : « هذا رجسل نظام ومبادرة . لقد وجدت في ابن العشرين الذي قابلت اللهي الذي وان لم يعرف من الحياة كثيراً بعد الا انسه يملك مرهسلات كبيرة . انه ظاهسرة فذة . كأعسا هو يملك الحاسة التاريخيسة . وقد اطلق في السنوات التالية على كرايمر لقب ومكتشف كيسنجره ، فكان يجيب : « لم أكتشفه — ذاك ادعاء مفتر — كل ما فعلت هو التي حفرته على اكتشاف نفسه . كنت اقسول له ، هنري ، انك فذ وموهوب بصورة غير اعتبادية » .

وعمل كرايم في ان يصبح كينجر الرجمان الالماني لقيادة الفرقة ٨٤ عند نزولها اوروبا . وتمركزت الفرقة في كريفلد ، وهي مدينة المانية عدد سكانها الاصلي ٢٠٠ الف نسمة ولكن الحرب اجتاحتها ودمرتها . أظهر كينجر موهبته في الادارة المحكومية فالحق خلال عسام بجهاز المخابسرات الادير كية فتقسل من برغشراسي في ولايسة هيس الى قيادة المخابرات الاوروبية في اوبراسر غو حيث تسم ترفيعه الى مسوولية توجهيسة هي تعلم ضباط المسلمان فن استصسال النازيين الذين المتعالم عليه أن يتمام ضباط المسلمان من فهمه العقلية الإلمانية ، الى حيلة ماكرة هي الاعلان في الصحف المحلبة عن دعوة جميع دوي الحيرة البوليسية السابقة . فمن كان يريد العمل عليه أن يتوجه الى ادارة شركة وهمية في وقت محد د. وفي اليوم فمن كان يريد العمل عليه أن يتوجه الى ادارة شركة وهمية في وقت محد د. وفي اليوم ووقموا طلبات المسل فته اعتقالهم بالعشرات .

اسمرت علاقته بالجيش بعد تسريحه من الحدمة بانتهاه الحرب. ففي إيار ١٩٤٦ واحتفظ به معهد الاركان مدرساً مدنياً التاريخ الألماني. وقد بدأ حياته المدنية بعد الحرب وهو نقيب احتياطي في المخابر ات العسكرية وبرات قدره عشرة الاف دولار سنوياً. ومسل هذه الربة والرات كانا أمراً نادراً لمن تحصيله العلمي عند المرحلة الثانوية. ولكن كيسنجر الى إلا العودة الى الولايات المتحدة، وحتّه صديقه ومرشده كرايمر على العودة موكداً عليه أن لا ينضم الى احد معاهد نيويورك المحلية كما كان حاله قيسل الحرب بل ان يلتحق بافضل جامعات اميركا حيث وجدت. وكان أن قبل في هارفرد وحصل على منحة وهو في الثالثة والعشرين من عدره. وكان قد كبر خلال فهرة الحرب عن معدل السن العادية لدخول الجامعة. وبعد انقضاء ثلاث سنوات، اي في ١٩٥٠، عن معدل السن العادية لدخول الجامعة. وبعد انقضاء ثلاث سنوات، اي في ١٩٥٠، حاز على البكالوريوس علوم بتقرق، واهلة ذلك للحصول على منحة جديدة. وبعد سنين حاز على شهادة الماجمير وتلتها سننان نخرج في نهايتهما بشهادة دكدوراه، وقد

تزوج وهو في الجامعة ، في شباط ١٩٥٤ ، من آن فليتشر .

استطاع كيسنجر دوماً ان يحظى بمن يتمهاده في المنمفسسات الفاصلة في حياته . وجد في هار فرد وليم ياندل اليوت أحد ابرز اساتذة الجامعة الذي كان يدرس مادة و المحكم ه . و كان اليوت من رعاة الحرب الباردة والعداء للشيوعية يدعو لدور فد لامير كافي العالم . وقد التصفى كيسنجر بالاستاذ الكبير الذي أحاطسه برعايته وتقديره ، وقال فيه : هفري اقرب الى كونه زميلاً ناجحاً منه تلميذاً » . ولقد قيم كرايمر صديق همري ومرشده الأول علاقة اليوت بهمري بقوله : « كان كل ما فعلته هو حفز همري ، أما اليوت فقد عاونه . وهذا اكثر بما لا يقاس — مما فعلت » .

وكانت هارفرد في تلك الآونة توسع دواثر ابحائها واختصاصها . ومن يبن هذه الدوائر الجديدة مركز الإبحاث الروسية . وكان السجال محتدماً على قدم وساق يبن اليوت ومنافسه البروفسور كارل فردريك . وانقسم الثلامذة بين الاثنين الآكيسنجر الذي حافظ على علاقات الرد بالحصين المتنافسين . غير أنه وجد في اليوت أكر من مجرد مرشده الاكاديمي ، فقد كسان بالنسبة اليه صديقه ومصدر إلهامه . وتأثر كيسنجر ، في ذاك المجال الفكري ، بموقف اليوت دفاعاً عن دور المورخ الفيلسوف في وجه المدرسة الساوكية في علم الاجتماع وتبرير اتهسا لكل الحوادث والاشخاص في التاريخ المعاصر من زاوية التحليل النفاني . ومسع ان المدرسة الساوكية جذبت المهسا المديد من المتقين الآ ان كيسنجر صمد في موقف اليوت الرافض اخضاع حوادث المجتمع للآلة الحاسبة ، والمؤمن بالطابع الملحمي للتاريخ .

وكان كيسنجر يشمر وكأنه مشدود شخصياً الى الحوادث الكبرى. وخلافاً لكل المام يمتر بموجة الحوادث الكبرى. وخلافاً لكل المام تحر فقد آمن بدور القوة الفذ في صنع التاريخ . وكان العالم يمتر بموجة الحوادث الفاصلة بعد الحرب العالمية الثانية من اجتياح الجيش الأحمر لاوروبا الشرقية الى مشروع مارشال لانقاذ اوروبا الغربية الى انتصار حرب القومية والشيوعية في فيننام الى ارتفاع الرايات الحمراء في بكين . وكسان اعتقاد كيسنجر الراسخ انه لا يمكن انتصار المديمة واطبة بمعزل عن فعل القوة ، وإن القوة ليست شراً في حد ذاتها ولكن المالة

الجوهرية هي في كيفية استخدامهــــا .

وَقَى ١٩٥٠ قَدْمَ اطَرُوحَتَهُ الْبَكَالُوريوس علوم بعنوان و معنى التاريخ – تأملات في سبنظر وتوبدي وكالنوه، وحاز على علامة متفوقة من الوت. ولكن بعد سنوات تقدّم باطروحة الدكتوراه الني اشتملت على بغور تفكيره الناضج المسؤول ، وكان عنوانها و فرة السلام المستدة منه عام ، من موكّر فيبنا ١٨١٤ – ١٨١ الى بعم الحرب العالمية الأولى ١٩١٤، وقد كانت دراسة لقيام النظام الدولي في تلك الحقية وإنهياره. ولكن المرضوع كان أكثر انساعـــاً من أن تلم به اطروحة واحدة ولذلك اقتصر في اطروحته

على الفترة الممتدة من ١٨٦٧ الى ١٨٩٣ وجعل عنوانها «عالم يعاد بناؤه : كاستليري ، ماترنيخ واعادة بناء السلام ١٨١٦–١٨٧٣ » . وفي هذه الاطروحة تتجلى الحيوط الاولى من تفكيره السياسى .

وقد رأى كينجر ان التسوية السياسية التي توصلت اليها اوروبا بعد خصص وعشرين سنة من الحروب النابولينية والتي كانت من صنع كاستليري وماترنيخ ، ووصفها نظريو القرن الناسع عشر المثاليون و بالتسوية الرجعية ، كانت عسب تقديره ، التسوية المتوافقة المتوازنة ، والأنتها ، وان لم تحقق جميع اماني جيل مثالي ، الا انتها اتاحت لذلك الجليل ما هو أثمن : فرصاً من الاستقرار تتحقق الاماني عبرها دون اللجوء الى حرب رئيسية او ثورة دائمة ، وقد تحقق ذلك في رأي كيسنجر الذي كان أقرب شيء للوغ السلام الحقيقي ، واتاح افضل الفرص الاستمرار الاستقرار الابنقرار المنوب المنس البشري . ولمبوغ هذا اللام المختل المنابع على هذا الأمر من خوض لعبة القوي بسرية وتكتم ، لا تعقهم البرلمانات التي لا قبل لها بفنون من ضخوض لعبة القوي بسرية وتكتم ، لا تعقهم البرلمانات التي لا قبل لها بفنون وجدوا ضرورة للحفاظ على النظام الدولي ، ولا يتورعون عن استخدام الحياة والدهاء والفرب على وتر المصالح ولو مجرداً من المبادي الحلقية ، لأن ذلك كله ادوات مقبولة في فن السياسة الدولية . ولا يجوز لرجال الدولة هولاء حرق الحسور خلفهم ، وعليهم ال يكونوا ، ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ، من ذوي الجاذبية والحنكة والقدة على التصور والهضوح .

وفي رأي كيسنجر ان ماترنيخ حتى ١٨٤٨ ومن بعده بسمرك في اواخر القرن قد نجحا في أداء هذا الدور بمهارة فائقة وحالا دوماً دون تداخل العلاقات العاطفية بضرووات السياسة، وكانا دوماً صتعدين للتضحية باشكال التسوية في سبيل مضمونها. وكان ان عندما تولى كيسنجر منصب مستشار الرئيس واخذ يمارس دبلوماسية الاسرار والمفاجآت ، ان انعقدت المقارنات الصحافية بينه وبين ماترنيخ وحاز على صيت واسع على انه تتلمذ على ماترنيخ في الجغرافيا السياسية وبه حنين الى اواخر القرن التاسع عشر ونظامه

ولكن كيسنجر كان يغضب من هذه المقارنات موكداً ان ماترنيخ ليس مثلمه الاعلى وانه اقرب الى اعتبار كاستليري بطله المقصل. غير انه كان يستقيض في الحديث عن ماترنيخ وكيف ان ميزته الكبرى – مع اختلاف الظروف والمواضيع – هي ان ميزته الكبرى – مع تحتوف عن تصور المستقبل. ان ظروف الوضع الراهن مهما ساءت لم تكن تجرفه عن تصور المستقبل. ويبدو أن كيسنجر كان متجههاً في الإصل الى ابراز دور ماترنيخ الشرير انطلاقاً

من الاعتقاد السائد القائسل بادانته كمشل للرجمية في عصره . غير انه خسلال كتابته اطروحته ، تبدّلت نظرته الى ماترنيخ . ووجد أنّه في زمن تصادم القوى المحافظة والثورية وبروز امكانات استخدام العنف على نطاق واسع ، كان هدف السياسة الحارجية اقامة بنية للسلام ــ وما حققته الدبلوماسية حينتذ من توازن بين القوى المتنافسة كان في رأي كيسنجر ، انجازاً كبيراً .

وبينما كان كيسنجر يكتب اطروحه في ١٩٥٧ عهد اليه الوت بمنصب اتساح له اتصالات واسعة بعراصهم العالم، اذ جعله القيم على دورة دراسية حملت عنوان و دورة عارفرد اللولية ، وكان يدعى اليها كل عطلة صيف نحو ٣٥ من ألمسسع الشخصيات الاجنبية وأكثر هسا نفوذا وذلك كجزء من حملة الحرب الباردة. واتاحت هذه اللورة، على مر السنين، لكسينجر ان يوثق صلاته بمثات السياسين والمفكرين الاجانب الذين كانوا يقضون تموز وآب في كامبردج، عارفرد. وكانت هذه اللورة تجري برعاية وكالة المخابرات الم كرية الأميركية . وعندسا هتك السنار في ١٩٩٧ عن دعم وكالة المخابرات للدورة الدراسية ، تنصل كيسنجر من معرفة هذه اللهلة . غير ان بروز كيسنجر في مطلم الخمسيات كمحارب صلب ، على الجبهة الجامعية ، ضد الشيوعية في الحرب الباردة ، هيناً له الانتقال الى دوائر واشتطن . فعنذ ١٩٥١ عمل مستشاراً في دائرة عمليات الإبحاث في الجيش، كما ارسل الى كوريا لدرس وقسع الاحتلال على السكان . وفي ١٩٥٧ سمي مستشاراً لهيئة التخطيط الاستراتيجي النصائي الهيئة الاركسان المشركة . وبدأ يخفزه الطموح والمواهب ارتقاء سلام السلطان .

### ٣ – الارتفاء الو السلطة

كان الحفظ بيتسم لكيسنجر، فقد حازت اطروح للدكيوراه على جائزة الصيف الافضل انجاز اكاديمي . كما لفت الانظار بحسن ادارته لدورة الدراسات الدولية في هارفرد ، واتسعت دائرة المحجين به في الوسط الجامعي . اما علاقاته بواشنطن فعم انهسا كانت لم تزل في اولها الا انهسا انبأت بمستقبل زاهر . واستمر الرسم البياني في الصعود حتى ١٩٥٤ عندما اصب كيسنجر ياول صدمة رئيسة في حياته اذ رفضت هارفرد التعاقد معه كاستاذ اصيل في ملاكها . ولم يكن ذلك لنقص في الميته او كفاءاته كما قال معاصر لكيسنجر من هارفرد ولكن بسبب الاعتقاد الذي ساد الوساط الجامعة وهو «ان كيسنجر من هارفرد ولكنه سيستخدمها » ذلك بأن

على الرغم من هول الصدمة ، ظلّ تماسكه وتشبّته سلاحه الأقوى في الصدود. وهذا ما ردده صديقه كرابمر فيما بعد . ولقد عرضت عليه جامعة شيكاغو الاستذة فيها ولكنه رفض مفتضلاً ان يبقى خيطه غير مقطوع مع هارفرد .

وانفتحت امامه مجالات خارج الوسط الاكاديمي المحض ، فتسلم عملاً جديداً مع بجلة ه فورن أفيرز االي يتولى نشرها بجلس العلاقات الحارجية ، وهي موسد خاصة ذات نفوذ واسع . ولكنه لم يتسلم رئاسة نحرير المجلة كما سعى اصلاً ، ذلك لأنهم وجدوا اساوبه في الكتابة تموزه الرشاقة الصحفية ، الآ أن اعضاء بجلس العلاقات الخارجية أعجبوا بمولائين من كبار الشخصيات امسال دافيد روكفلر ، والجغرال والتر بدل سميث ، وماك جورج بندي ، وغور دن دين ( رئيس الندوة ) وسواهم . وكان غرض الندوة البحث حارج وسيلة الحرب الشاملة حن اساليب مواجهة التحدي الدوفياتي في العصر النووي . وقلد قبل كيسنجر في ٨ آذار ١٩٥٥ المنصب الجديد في رسالة أكد فيها انه يقبل المنصب لأت ينسجم مع نفكيره الأساسي ، كا أنّه يتبع له الاحتكاك يمجتمس

انساني جذاً ب . وكان هذا منعطفاً جديداً في حياته ادخله الى المؤسسة الشرقيّة التي أصبحت ذائمة الصبت .

## المؤسسة الشرقية

كانت المؤسسة الشرقية عالماً في حد ذاته، بدوراتها الدراسية في الشوون العالمية وماديها الرسية في الشوون العالمية وماديها الرسية المقامة على شرف رؤساء الوزراء ووزراء الحارجية من ضيوفها . وهكذا اخذ كيسنجر يتعرف الى رجال النفوذ والسلطان في العالم . وكان افراد المؤسسة الشرقية يشارة بينام عالمي من المحالفات المضادة للشيوعية بقيادة الحليق الإطلمي . غير أن العديد منهم كانوا ير تابون في جدوى مبدأ ايز نهادر حدالس الاستراتيجي في الرد النووي الشامل . فقد وجدوا في شن الحرب النووية الشاملة استجابة لاي اعتداء في اي مكان من العالم ومهما كسان حجمه ، سياسة تفتقر الى المصداقية . وادى ذلك الى تفويض المؤسسة لحماعتها الدراسية البحث عن البدائل .

وكان كيسنجر، المتولي الان منصب الامانة العامة لهذه الجماعة ودورتهـــا الدراسية، يعاني القلق نفسه من الاسر اتبجية الرسمية المتمدة. وصدر عدد « الفورن أفيرز » في نيسان ١٩٥٥ يحمل اولى مقالاته في الموضوع التي عنوانها « السياسة العسكرية والدفاع عن المناطق الرمادية » وهي عبارة عن مناقشة عنيفة لفكرة الرد النووي الشامل . وخلال مداولات المجلس وبعدها ، اخذ كيسنجر يكون لنفسه موقفاً وسطاً بين الحرب النووية الشاملة وسياسة السلم والاسرضاء .

وفي ١٩٥٧ وبرعاية مجلس العلاقات الحارجية نشر باكورة انتاجه في كتاب بعنوانا و الأسلحة النووية والسياسة الحارجية ، وقد اعتبر الكتاب هذا منعطفاً ومعلماً بذاتسه في الجدل القائم حول الموضوع ، احدث ضجة في اوساط العسكريين والسياسيين لم يحدثها كتاب مثله في الموضوع واعتبر أكثر الكتب رواجاً وبيعاً طوال اربعة عشر أسوعاً منوالياً بعد صدوره . وفاز الكتاب بجائزة ولسن . ووصفته « الواشنطن بوست » بانه أهم كتاب صدر في ١٩٥٧ وربحا في السنوات الاخيرة كليها . وارسل نائب رئيس الجمهورية حينذاك ربتشارد نيكسون كتاب تهنئة للموافف ، كما ان جون فوستر رئيس الجمهورية حينذاك ربتشارد نيكسون كتاب تهنئة للموافف ، كما ان جون فوستر من امكان الحرب النووية المحدودة، وشوهد اعضاء نافذون في مجلس الشيوخ وهم يحملون الكتاب ، كما درسه البنتاغون .

كانت نظرية الكتاب كما شرحهـــا المؤلف تقوم على وجوب امتلاك الولايات

المتحدة الرادع النووي واستعدادها الاستخدامه في نطاق محدود ، وعلى امكان شي حرب نورية محدودة التأثير في ارادة الحصم وليس لمحقها ، وعلى اقتاع الحصم بأن خدارة الحرب المحدودة افضل من شن حرب عالمة شاملة تردي الى كارثة تفوق نتائج خدارة الحرب المحدودة . غير ان البعض رقص ما دعسا اليه الحراف واعتبر و تعاون » الانحاد السوفياتي والولايات المتحدة لحصس نطاق الحرب قمة التناقض الذاتي . وتساءلت و النورورك بوست » : « هل الحرب المحدودة هي الطريق من الحرب غير المحدودة أم إليها ؟ » وتساءل جورج كينان ودين انشيون ما اذا كان بوسع قادة الانحاد السوفياتي التعاسل بعقلانية في هذه القضايا ، وكيف يمكن افتراض ردود فعسل متنابهة من نظامين وعقليتين في النفكير مختلفتين ؟

ولقد دفع الكتاب والمشادة التي اثارها على نطاق الامتة واوساطهـا النافذة ، كيسنجر الى الطليعة المعنية بالاستراتيجية النووية والقومية ، فاصبح بين خبراء شوون الدفاع والسياسة الحارجية . وهكذا عند عودته الى هارفرد صيف ١٩٥٧ كان قد حصل على ما لم يكن بالامكان الحصول عليه في نطاق حرم الجامعة الضيق من صيت عريض وشهرة واسعة لهيـا بعدهـا العالمي . وكـان في الرابعة والثلاثين من عمره عندما استقباته هارفرد مفتطية بعودته وكرسته استاذ مادة الحكم فيهـا .

ولكن كيسنجر بعد عودته الى هارفرد لم يقطع صلاته بالعسالم خارجها . فاستمر يعمل كستشار في موسسة الاخوين روكفلر . وكان قد قابسل نلسون روكفلر في موسسة الاخوين روكفلر . وكان قد قابسل نلسون روكفلر في مطلع الحسينات في موتمر عن الاسر التبجية العسكرية في كوانتيكو من اعمال فرجينيا ، ثم التقيا ثانية في مجلس العلاقات الحارجة . وقد انسجست آراؤهما المتصلبة . وصاان ان انهى كيسنجر كتابه حلى طلب اليه نلسون روكفلر ان يتولى ادارة مشروع الدراسات الحاصة بالقضايا المحلبة والحارجية الذي كان يموله . ووجد كيسنجر نفسه مجدداً يشرف على مجموعة من الاميركين ذوي النفوذ تضم روبرت اندرسون وارثر بيرنز وانا روزنبرغ ودين راسك وسواهم .

وفي 7 كانون الثاني ١٩٥٨ ظهر التقرير الاخير لحذه الدورات الدراسية الذي اعد باشراف كيستجر . وقد خصصت له الصحف صفحاتها الأولى وعنوانه ، الأمن الدولي : الجانب العسكري ، واشير اليه بعنوان غير رسمي : ، الرد على سبوتنك ، . وقد نقل التقرير وجهة نظر كيستجر بارساء الاسر اتبجية على اسلحة نووية تكتيكية . وجاء فيه ان ارادة خوض حرب نووية عند الضرورة جزء من نمن الحرية ، . ودعا التقرير انطلاقاً من تفكير روكفلر ، باقامة ملجاً في كل بيت ، الى توسيم نظام الدفاع المدني ورفع مخصصات الدفاع الى ثلاثة ملايين دولار سنوياً . ولاتي التقرير ترحيب المناغون ، وكان في طليعة مؤبديه في مجلس الشيوخ الشيخان هري جاكسون ولندون المناغون ، وكان في طليعة مؤبديه في مجلس الشيوخ الشيخان هري جاكسون ولندون

جونسون . واصبح تقرير روكفار على كل شفة ولسان حديث الساعة بين الامير كيين ، كما اصبح اسم كيسنجر متداولاً على نطاق قومي في اميركا .

لم يمض شهران على صدور و تقرير روكفلر ، حى كان كيسنجر على المنصة المام الموتمر القومي التمايم العالى في شبكاغو بنن أعنف هجوم على صانعي السياسة في العاصمة اللهزير وصفهم بمجموعة من المحامين ورجال الاعسال العديمي التخصص بالتخطيط السياسي والاسترتجي . واستمر كيسنجر في هجومه على السياسة الدفاعية الرسمية التي اعتبر أن العصر بجاوزها، اذ لا يمكن اعتماد سياسة الحرب الشاملة في المصر النبوي. وردد دعوته الى الرد المرن المقسد في الحالات والتحديث موضوع المواجه. وقال بصدد ازمة الشرق الاوسط في ١٩٥٨ و ليس بامكان رئيس الولايات المتحدة أن انصحي بثلاثين ملمون امير كي دفاعاً عن بيروت مثلاً ، وهكذا اكد رأيه الاساسي في انتهاج سياسة الحرب المخلودة والرادع الدوري دون الدورط في حرب شاملة. اما على صعيد هار فرقر قفد عبن كيسنجر صاعداً لمدير مركز الدورف اللولة الجديد في الجامعة . وادى تسلم في ان فوسير داللس.

حول كيسنجر برنامج الدراسات اللغاعية الذي كان يدير حلقاته الدراسية الى مركز استقطاب للوي النفوذ في واشنطن فأخذ يدعو الوزراء ونوابهم من وزارتي الدفاع والخارجية لندوة دراساته . وكان كيسنجر يجي من هذه الدعوات اغناء طلابه بالاتصال الحميم بصانعي السياسة في واشنطن واغناء نفسه بتعميق الصلات والروابط بأصحاب النفوذ في العاصمة . اما المحاضرون الرسميون فقد وجدوا في البرنامج فرصة للتخلص من روتين البروقراطية والاتصال بالحيل الجامعي الجديد .

موضد المعلمي من رويين البرور بيد رويين النووية . النووية . النووية . النووية . النووية . النووية المحلم المناقض الذاتي النووية المحلودة استهدفت لحملة نقد واسمة عبر ان الاسراتيجية الني طرحها حول الحرب النووية المحلودة النووية لحل معضلة اوجدتها الاسلحة النووية نفسها ع . وأدى هذا النقد الى تحول رئيسي في تفكيره الاسراتيجي فتخلى عن اعتباره الحرب النووية المحدودة و اسراتيجينا الأكثر فعالية ع. وظهر هذا التخلي في كتابه الزيبي الثاني قصرورات الحيار : امكانات السياسة الاميركية الحارجية وصادف نشر الكتاب في كانون الثاني 1911 انه جاء متراساً مع موعد تسلم كيندي مدووليات الرئاسة اللمتورية . وفي كتابه الجديد تراجع كيسنجر عن استراتيجية الحرب الذورية المحدودة الى وجوب حسل الاتحاد السوفياتي على الاعتقاد ان الولايات المحددة وقيدة تسلم المتحدة وقيدة تستخدم الاسلحة النووية ، ولكنه وافق على زيادة طاقة امير كا من الاسلحة التطادة العرب الذي وصاعد كيسنجر على هذا التحول جو الخلافات الواسعة الذي عصف المتحددة والمتحدد كيسنجر على هذا التحول جو الخلافات الواسعة الذي عصف

بالمؤسسة العسكرية حول طبيعة الحرب النووية المحدودة ، ومدى تأثير المفاوضات لتحديد الاسلحة على الاستراتيجية العسكرية ، واهمية الصواريخ البعيدة المدى المتزايدة، ومدى نمو المخزون النووي السوفياتي .

واعرب كينجر في كتابه عن عدم ثقته بمفهوم الوفاق مع الاتحاد السوفياني الذي اخذ يشيع بعد لقاء ايزنهاور وخروشوف في كامب دافيد . كما اعرب عن رفضه لامكان تطور المجتمع السوفياتي ليبرائيا . ودعا الى معالجة الديبلوماسية السوفياتية لا الشوون المحلية في روسيا . ومع أن اوروبا أستأثرت باهتمامه الكبير الآ أنه خصص فصلا في كتابه ترجه فيه الى الرئيس الجديد داعياً الى الاهتمام بالعالم الثالث على اساس التركيز في كل قارة على بلد : الهند في آسيا ، البرازيل في امير كما اللاتينية ، ونيجيريا في افريقيا . ودعا الى أن تقب المساعدات الأمير كية في اطار اقليمي لمناطق باسرها بدل أن تفسيع بتوزيمها على الدول الصغرى منفردة . وختم كتابه بفصل لا يخلو من المكر حول الملاقة المتبادلة بين المنقف وصانع السياسة داعياً الى تعاونهما معا لوقف والحسود اليروقراطي » و واطلاق قوى الحلق والابداع » . وحذر المثقف من أنه اذا لم يبق متصلاً بمخبره او مكتبته للتزود بوقود الفصالية المتجددة فقد يقسم فريسة المعابير اليروقراطية المقتقرة الى الحكمة العلمية فيتحكم بمصائر الالوف بفعل الواجب المجرد دونما خفقة حب او مشاعر كره . وقد استخدم ناقدوه فيما بعد هذه العبارات نفسها وخصوصاً عند قصف فيتام الشمالية .

بمجيء كيندي الى الرئاسة صحبه الى مركز النفرذ فريق عمل من زملائه في جامعة هارفر د بينهم ماك جورج بندي كساعد خاص لشوون الأمن القومي ، وارثر شليز نفر الاصفر كساعد خاص لرئيس، وجاء كيسنجر مع هولاء ليقف على عنه الباب الذي سيفهه بعد سنتين الى الداخل . اتاحت له رئاسة كيندي فرصاً عديدة . فعلى صعيد السياسة العامة تخلى الرئيس الجديد عن مبدأ الحرب الشاملة وتبتى سياسة الاستجابة العسكرية التدريجية التحديات الشيوعية . اما على صعيد الشخصي فقد نفعت توصيات شايز نفر فعين كيسنجر مستشاراً حكومياً لثلاث بجموعات نافذة : بجلس الأمن القومي ، وكانة تحديد الاسلحة ونزعها ، وشركة راند .

ولكن الفرص المناحة انقلب عند كيسجر خية أسيل بسياسة الرئيس وشخصه . فقد وجد الرئيس غير مليم بمحدودية الفرة ، سريم التعهد بالمساعدات الآميركية ، ورومانسي النظرة في تقديره لجبروت أميركسا . ووجد كيسجر في هسنده المواقف والتصرفات تغليباً للوهم على الواقع ، وللذاتية على التحليل الموضوعي . ونشب خلاف في الرأي حول مشكلة برلين الحساسة عندما رفسع الروس فجأة الحائط المشهور في آب ١٩٦١ . وكان كيسنجر منزعجاً لأنه سبق ان حذر مراراً من التساهل الذي يؤدي الى ازدياد وضمه برلين سوماً . وكان بناء الحائط في نظره فعل عدوان يتوجب ردعه حتى لا يتصب اعد الى معاونيه ، كما اسر الى معاونيه ، في الايتصب الحائف الدين الداعية في الحائف الدائف سياسة الرئيس الداعية لبريطانيا الى الانضمام الى اتحاد اوروبي لتعارضها في رأيه مع سياسة ديغول من جهة ولتجاهلها موجة القوميات الصاعدة في اوروبا .

حاول كيسنجر عبناً الوصول الى الرئيس لتبادل وجهات النظر ولكن بندي مسئار الأمن القومي كان يحول دون ابداء مساعد له اراء معارضة للرئيس ، تماسكا كما اخذ يتصرف كيسنجر في السنوات اللاحقة مع معاونيه . ولكن كيسنجر ، حسب رأي بعض رجال كيندي ، تحول الى معارض من داخل اليت ، مما جعل كيندي يشير اليه بانه بات و مز عجاً قليلاً » . وفي هذه الفترة زار كيسنجر الهند ضمن برنامج التبادل الثقافي وادلى بتصريحات حول باكستان وتحالفها مع الصين وحول مشكلة بلوخستان اثارت موجة سخط في كل من باكستان وافغانستان ، واضطرت بندي الى الابراق اليه بالتزام الصمت والا استدعاه على عجل .

برّر كيسنجر تصرفات التحدي التي صدرت عنه في الشوّون الدولية باعادتهــــا الى سبين : اولاً حداثة عهده بمستويات الحكم العالية ، وثانياً طبيعة العهد الذي كان شديد التفاؤل الى حد الغرور احياناً .

وعاد كيسنجر الى هارفرد مكرساً كل اوقاته اللجامعة بين ١٩٦٧ ما عدا فترة وجيزة في ١٩٦٤ صحب فيها روكفلر في حملته الانتخابية التسمية الجمهورية الرئاسة.. وظهرت في هذه المرحلة بجموعة من مقالاته في السياسة الحارجية في كبرى المجلات والصحف الاميركية والاجبية، في « القورث أفيرز » ، و «الريبورتر » ، المجلات والصحف الاميركية والاجبية، في « القورث أفيرز » ، و «الريبورتر » ، جديداً عنوانه «الشركة المضطربة: اعادة تقييم للحلف الاطلبي» نشره في نيسان ١٩٦٥. وشكلت مقالاته مسع كتابه الجديد ادانة للسياسة الاميركية ازاء غربي اوروبا في عهدي كيندي وجونسون. واعتبر ان واشعل لم تدرك بعد ان اوروبا قد نمت منذ مشروع مارشال الشهير الى حد أنتها لم تعد تقبل الوساية ، وان على الولايات المتحدة ان لا تحاول فرض حلول اميركية لمشاكل اوروبا .

ولم يقبل كيسنجر كذلك فكرة كون الولايات المتحدة وصية على مصير العالم الاخلاقي والسياسي او فكرة العهد الكيندي المؤسنة بأن قوة اميركا تستطيع كل شيء ، والتي عبر عنهـا دين راسك في شباط ١٩٦٨ بقوله : «عندما تمارس الولايات المتحدة ضغطها على اي شيء فلا بد لهذا الشيء من ان يستسلم لها ٥ . قال كيسنجر الشيخ فرانك /كراتش بينما كانت اميركا متورطة في فيتنام : ه آن الاوان ان نقلع عن اداء دور الله في كل مكان من الكرة الارضية . ان ذلك لأبعد عن طاقتنا النفسانية » .

#### معمودية فيتنام

كانت فيتنام مدخل هنري كيسنجر الى ادارة جونسون بتثبيته، للمرة الثالثة، مستشاراً في السياسة الخارُجيّة . وهذه المرّة جاء تعيينه في الحدمة الحكوميّة بواسطة هنري كابوت اردج الذي كان رفيق نيكمون على لائحة انتخابات الرئاسة ( مرشحاً لنيابة الرئاسة ) ضَّد لائحة جون كيندي، ثم عمـــل في عهد كيندي سفيراً في جنوبي فيتنام . وفي تموز ١٩٦٥ ثبته الرئيس جُونسون لدورة ثانية سفيراً في سايغون بقصد اظهــــار دعم الحزبين للالتزام الاميركي المتوسع في حرب ازداد الجدل والحلاف بشأنهــــا حدّة يوم بعد يوم . وجاء تعيين كيسنجر تأكيسدا جديسداً لرغبة جونسون في الاستمسساع الى كيسنجر من قبل اذ هو انصرف في السنوات الماضية الى مواضيع الاستراتيجية النووية واوروبا والحلف الاطلمي . ولكنــــه كان من جهــة مطلعــــاً على الرأي المعارض للُّحَرُّبُ فِي هارفرد كُمُــاً كَانَ مطلعاً على الرأيُّ الحكومي الرسمي الَّـــذَيِّ يتوقـــعَ باستمرار ان يصل الى النور في احر النفق المظلم الذي تجتازه الحرب. وكان كذلك مُطلعاً على رأي الفرنسيين في هذه الحرب ووصفهم اباهاهبالحرب القذرة ، وكانت رحلة كبسنجر الاولى الى فيتنام في تشرين الأول ١٩٦٥ يرافقه محام من واشنطن واسع النفوذ ومستشار دائم للرؤساء الديمقراطيين هو كلارك كليفورد . كأنت مهمتهما تقييم الاتجاه الذي على سيأسة الولايات المتحدة اتخاذه في فيتنام . وكان الجديد الذي قام به كيسنجر في رحلته انه بعد لقائه مع الرسميين الاميركيين في فيتنام وكبار المسوُّولينُ الفيتناميين في سايغون تجاوز هذا الاطار الرسمي الى لقاءات غير رسمية مع قادة البوذيين ، والمثقفين المُحليين، والصحافيين ورؤساء القرى. فهو لم يحصر نفسه بالمدينة لأنه علم ان دنيا الريف مختلفة نوعاً وراح يطرح الاسئلة عن الناريخ والمجتمع والتقاليد والثقافة الفيتنامية وعن جيش فيتنام ووسائل تحسينه وعن القاعدة السياسية ، واهم من هذا كله كان سوَّاله : هل بامكان الولايات المتحدة المساهمة في الحرب دون تدفق قواتهاً واعتدتهـــا ؟ ووضع كيسنجر في ضوء هذا كلَّه تقريره الذي رفعه الى السفير لودج . غير انه بعد ايــــام ظهرت في الوس انجلس تايمز عناوين في الصفحة الاولى ان الموفدين الاميركيين يعودان بحيبة كبرى من حالة الافتقار الكلي للنضج السياسي او الاستهدافات السياسية النزيهة الى وجدا عليها قادة الحكم في جنوبي فيتنام على الرغم من تدفق المساعدات الاميركية . وفي طريقه الى واشنطن توقف كيسنجر في موسسة رأند في سانت مونيكا

في كاليفورنيا لتشاركه في تقييم بحثه عن فيتنام . وقال الخبراء المقيمون رأيهم في ذلك وهو انه ه افضل تحليل للحرب صدر حتى الانه ، ووان الاستراتيجية التي نتبها في هذه الحرب كانت على خطأ فادح لأننا لم نكن نقمع عصياناً بل نشن حرباً كلاسيكية ضلا عدو غير سياسي . وقد ربطنا مصيرنا الم مجموعة من السياسيين والجنر الات التافهين في فيتنام » . وعند عودة كيسنجر الى العاصمة اخذ يقدم تلخيصاً عن نتائج مهمته بطريقته المخاصة في عقد لقاءات فردية مع اولي الامر . وقصد كيسنجر من هذا الاساوب ان بترك على تقدير تقريره . وفي صيف ١٩٦٦ ظهر ملخص لتقييمه في مجلة » لوك » جاء فيه : وان الحرب في فيتنام يتحكم فيها عاملان : الانسجاب الكارثة والمفاوضات المحتومة ، وقد مفي كيسنجر يوفض فكرة الانسجاب الأنها تكرس انتصار دولة فلاحين شيوعية من الدرجة الثالثة على الولايات المتحدة ، كا انها ترك مفات سيئة في دول جنوبي شيوعية من الدرجة الثالثة على الولايات المتحدة ، كا انها ترك مفات هيد عهد راميركا في جنوب شرقي آسيا الى اضعاف هيبتها في العالم كله وتجريد عهودها والتزاماتها العالمة من ابة

وفي هذا المنى توافق رفضه للانسحاب مع الرأي الرسمي السائد. ولكنسه من جهة ثانية لم يكن يشارك الحكومة في رأيها المستمر لاحراز انتصار عسكري في فيننام. اذ اعتبر مثل هذا الانتصار في حكم المستحيلات. وهنا يقول و ان المشكلة الرئيسية في في فيننام ليست عسكرية بسل سياسية وسيكولوجية ». والحجلة التي يقدر حهسا هي وتشكيل وتوسيع مناطق آمنة ، تحتوي على اكبر مجموعة من السكان مما و يعطينا رصيداً» المفاوضة يمكن الاعتماد عليه في مؤتمر سلام.

عاد كيستجر ثانية الى فيتنام في تشرين اول ١٩٦٦ مصحوباً هذه المرة بدانيال دايفلسون الذي كان يممل مع وليم بندي. وكانت لكيستجر هذه المرة مهمة محددة هي اقامة صنهج عمسل لاجتذاب عناصر قيادية من الجانب الشيوعي . ولكن فيتنام كانت خبرة مخيفة بالنسبة اليه . فقد زار احدى الفرى الي صور له المسؤولون الاميركيون المحلون انهسا قد اصبحت مسالمة بنسبة ٨٥ بالمئة من سكانهسا . وعرف هناك ان السكان يرسلون الفراث بالبريد الى الفيتكونغ فلما عاد يستفهم عن الأمر من المسوولين الاميركيين اجابوه بان دليل الوضع السليم في القريسة ان الفيتكونغ لا يجرؤون على جيابة الفهر أب بصورة مباشرة بل يتلقونها عبر البريد !

وطار كيسنجر من سايغون الى مانيلا ليرفع تقريره الى بندي ولودج حيث كان جونسون سيمقد لاحقاً موتمر قمة لحلفائه الآسيويين . وادى سفره الى الفليبين الى تخلفه عن احدى دورات تدريسه في هارفرد . فابرق افريل هاريمان الى الجامعة بان مهمة بالفة الاهمية عهدت الى كيسنجر قبل انعقاد موكمر مانيلا . وقد ادّى اكتشاف الطلاب المعترضين على الحرب في الجامعة بعد سنوات لهذه البرقية في مكتب رئيس الجامعة الى اتهام كيسنجر باوثق العلاقات « بحرب جونسون » في فيتنام .

صحيح أن بروز كيسنجر على المسرح الدباوه اسي كأشهر منتفذ السياسة الخفية ، 
تم "فيما بعد ، في عهد نيكسون الآ أنه بدأ فعلاً تماريته الأولى في السياسة السرية بادارة 
الرئيس جونسون . وكانت تجربته الأولى في عملية عرفت البيسافينيا ، وهو الاسم السري 
لتبادل الرسائسل السرية بين واشنطن وهانوي بواسطة مسؤولين فرنسيين . وكان الفرض 
من هذه الاتصالات وقف القصف الجوي الاميركي مقابسل موافقة هانوي فوراً على 
عقد مفلوضات منتجة ، وكان مسرح هذه الدراما بين حزيران وتشرين أول ١٩٦٧ 
عقد مفلوضات منتجة ، وكان مسرح هذه الدراما بين حزيران وتشرين أول ١٩٦٧ 
ومع أن هذه الاتصالات لم تحقق غرضها إلا أنها كانت التمهد للمناورات 
الدبلوماسية السرية اللاحقة التي اوصلت الفريقين المتحاربين الى طاولة المفاوضات في 
باريس.

ولقد طار الوسيطان الفرنسيان، وهما اوبراك وماركوفيش، بموافقة الرئيس ديفول الى مانوي بعد حصول كيسنجر الذي عرفهما على تفويض واشنطن له بان يتصرف بالعملية كطرف مستقل مهنم وليس كوظف في حكومة الولايات المتحدة حتى لا يعرض سمعة حكومته في حال الفشل.

واجتمع الوسيطان ، وقد كان احدهما اوبراك يعرف هو شي منه منذ ٢١ سنة ، الى رئيس وزراء فيتنام فام فان دونغ وعرض ماركوفيش ، فكرته الحاصة » بوقف القصف الامير كي من جهة ووقف التموين الحربي الفيتنامي الى الحنوب بالمقابل . ولكن دونغ اصر على الوقف غير المشروط للقصف الامير كي الذي اذا ما تم انتفت كل المراقيل في وجه المفاوضات . وقال دونغ انه اذا ارادت امير كا توسيع الحرب الى الشمال فليكن ، فنحن مستعدون لها ، وقد حاربنا في سبيل استقلالنا منذ الآف السنين وهزمنا المغول وليس جيش اميركا على قوته اشد رهبة من جيش جنيكزخان . ه نحن لا نريد الخلال الولايات المتحدة ولا فرض نظام شيوعي على الحنوب او الاسراع لتحقيق توحيد المين منه حديثاً مطولاً حول الموضوع مع اوبراك الذي لاحظ كم اصبح الزعيم هو شي منه حديثاً مطولاً حول الموضوع مع اوبراك الذي لاحظ كم اصبح الزعيم في المتدارة والسلام في فيتنام الأنها تضع الولايات المتحدة وفيتنام الشمالية على قدم المساواة مع أن الواقع ان الولايات المتحدة مي المعدية وبجب ادانتها . اما بصدد التفاصيل فقالان امرها في يدرئيس الوزراء ، واددف : «تذكر ان العديدين حاولوا خداعي ولكنهم فشلوا وأنا اعرف اذلا لا يرد دفك م وعاد يسأله عن عائلته وشورة السيتية . وقال فان دونغ بعد انتهاء المقابلة لا يواق على ان دونغ بعد انتهاء المقابلة الإيرية بعدائي و عاديساً له عن عائلته وشورة البيتية . وقال فان دونغ بعد انتهاء المقابلة للقابلة .

التي استغرقت ٥٠ دقيقة ، نحن نحاول تجنيب الرئيس الحوض في التفاصيل ما استطعنا الى ذلك سبيلاً . انّه رجل عجوز الان ونريده ان يحيا ليرى بلاده موحدَّة » .

وفي آب بينما كان الرئيس جونسون بعلن تصعيد عدد القوات الامير كية في فيتنام الى ٧٥٥ ألفاً ، وبأمر بضرب سنة عشر هدفاً استراتجياً جديداً فيها ، طلب من كسنجر بعد عرضه نتائج الاتصالات أن ينقل الى الجانب الآخر عن طريق الوسيطين الفرنسيين أن الولايات المتحدة مستعدة لوقف القصف الجوى والبحرى في فيتنام الشمالية اذا كان هذا يُودِّي فوراً الى الشروع في مباحثات منتجة بين ممثلي الولايات المتحدة وجمهورية فيتنام الديمقر اطيــة شرط آن لا تستغل الاخيرة فنرة الهدوء لمصلحتها العسكريــة . فطلب كيسنجر من الوسيطين العودة الى هانوي لنقل هذه الرسالة غير أن الوسيطين الفرنسيين حاولًا عبثًا الحصول من السفارة الفيتنامية في باريس على تأشيرة دخول الى فيتنام . وجرت على الاثر اتصالات قام بهــا كيـنجر يصحبه شــتركوبر مـاعـــد هاريمان وقدما عن طريق الوسيطين عرضاً جديداً بوقف القصف الجوي الاميركي عشرة ايام كدليل على حسن نية الولايات المتحدة . ولكن الوسيطين لم يمنحا تأشيرة الدخول . وفي ١٠ ايلول اتصل بهما بو ، رئيس البعثة الديبلوماسية الفيتنامية في باريس، وأبلغهما رسالة جوابية من هانوي على عروض كيسنجر جاءت مخيبة للآمـــــال اذ نصّت على رفض المقترحات الامير كيّة لاتسامهـــا بطابع التهديد والانذار ولورودها بعد تصعيد الغارات على هانوي . واكدَّت فيتنام الشمالية طلبهــــا بوقف غير مشروط للغارات الاميركيّة .

وفي ١٣ أيلول عاد كيسنجر الى باريس حاملاً عرضاً اميركياً يقضي بان يتم لقاء مباشر بين بو وكيسنجر . ولكن بو رفض مثل هذا اللقاء ما دام الوعيد بالغارات لم يزل قائماً . ووجه كيسنجر رسالة جديدة مفادها ان الولايات المتحدة لا توجه تهديداً ولا تضع شروطاً وان الوضع بات محيراً لأنه اذا اوقفت الغارات اظهاراً لحسن النية او استمرت فالأمر سيان عند الطرف الآخر . ولكن بو استمر في رفض لقاء كيسنجر او منح الوسيطين الفر نسين تأشيرات دخول الى فيتنام .

بدل كيسنجر تحاولة اخيرة في سبيل تحقيق لقائه ببو فوجه اليه رسالة موكداً ان الوسلاء مهما كانوا موثوقين الا انهم لا يستطيعون ان يكونوا بديلاً من اللقاء المباشر الذي يقتضيه السعى لتبديد سوء الفهم الكبير القائم بين واشنطن وهانوي . ولكن الجانب الفينامي استمر رافضاً . وعاد كيسنجر على الاثر الى كامبردج . ولكن صاعي الوسيطين المستمرت واستمر اصرار بو على رفض اللقاء في ظل تصعيد الغارات. ويقول جونسون انه في 10 تشرين اول اجتمع الى وزير الحارجية راسك ووزير الدفاع مكنمارا والى والت روستو والدكتور كيسنجر ، ورغم التأكد من موقف هانوي المتصلب

لم يرغبوا في التخلي عن بذل المساعي ، و وبناه على تركية مستشاري وافقت على وجوب عودة كيسنجر الى فرنسا وبذل محاولة اخيرة التوصل الى مفاوضات جدية ، . وهكذا عبر كيسنجر الاطلسي ثانية. وجرت المحاولة مجدداً عن طريق اتصال هاتفي اجراه اوبراك مع بو. ولكن رئيس البعثة الفيتنامية في باريس استمر في عناد مصراً على موقفه: و لا جديد يوجب اللقاء ، . وهكذا حصد كيسنجر الحبية وعاد ادراجه الى كامبر دج . و دفنت عملة ناسلفنا الم

ولكن كيسنجر رغم فشل المهمة بسب موقف الجانب الفيتنامي خرج من هذه المساعي والمفاوضات ، وهو الحديث الحبرة في هذه المهمة ، مكللاً بنجاحين : حسن الاداء للمهمات التي او كلت اليه والاحراف الدبلوماسي . ولقد كسان توكيل جونسون له باجراء مفاوضات لهسا طابع السرية الفائفة ، رغم معرفة الرئيس بعلاقته الحميمة برو كفلر ، في حد ذاته دليل ثقة ثبت انهسا كانت في موضعها اذ ان كيسنجر مشل بلده بمنتهى الدقة والحصافة وبالتزام تام بالتعليمات وباستقامة نادرة ازاء الجانبين . وقد مكته هذه الاتصالات السرية من الاطلاع على صعوبات التعاطي مع و الجانب الآخر ه، وبصرته باغوار حالة انعدام الثقة بين الطرفين، واهلته، لاحقاً ، لاداء دور رسول نيكسون الى الفيتنامين الشمالين . ولقد ادكى استمرار الحرب الى فوز رئيس جمهوري كان شعار حملته التعهد بانهاء الحرب وربح السلام . وعندما دخل كيسنجر البيض مع الرئيس المنتخب عكف على اعداد المسودة وتهيئة الملاك الشخصي لما عرف فيما بعد و بآلة هري الراقعة » .

# ٤ – آلة هنرو الرائمة

حتى ثلاثين سنة خلت لم يكن في اميركا مجلس أمن قومي ، ومع ذلك كانت الجمهورية مزدهرة ، والحروب ، حتى العالمية منها ، تخاض وتربح ، والتاريخ يصنع ، وغالباً ، ببراعة .

نشأ تموذَج مجلس الأمن القومي الأول في ١٩٤٧ وليثير على الرئيس في مألسة توحد السياسات المحلية والحارجية والعسكرية للأمن القومي بحيث بتبح التماون بفعاليات الحاصل بين القوات المسلمة وسواها من الدوائر والوكالات الحكومية في القضايا ذات المساس بالأمن القومي . ويتألف مجلس الأمن القومي من رئيس الجمهورية ونائيسه ووزيري الحارجية والمدفاع وحدير مكتب التخطيط للطوارى . ويحضر الجلسات كل من مديري وكالة المخابرات المركزية، ورئيس هيئة اركان الحرب المشتركة بوصفهما مستشارين للمجلس ، كما بالامكان دعوة سواهما .

ولما كانت العبارات التي صيغ بها التشريع المنشىء للمجلس غامضة فقد استخدمه الرؤساء باساليب مختلفة كل بحسب شخصيته وأسلوبه الحاص .

انشىء مجاس الأمن القومي كرد فعل لأسلوب عمل الرئيس فرانكان روزفلت خلال الحرب العالمية الثانية ، أذ كان يدير السياسة الحارجية من جيب صدرته حتى ان الدوائر الرسمية كانت تجد نفسها خارج دائرة اتحاذ القرارات الحاسمة . فعندما جاء هاري ترومن الى البيت الابيض طلب من جيمز فورستال، وزير الدفاع الاول في البلد، ان يضع نظاماً يؤمّن الحديد وجهات نظر وزارتي الدفاع والحارجية بعين الاعتبار . ونتج عن ذلك انشاء مجلس الأمن القومي الذي عرف في ايامه الأولى ه بانتقام فورستال » . استخدم ترومن مجلس الأمن القومي أداة تنسيق بين مختلف جوانب دور الولايات المتحدة الذي يتوسع بسرعة في مواجهة القوة السوفياتية الصاعدة بعد الحرب ويحاول احتوامها . الأ انه وجد نفسه يعتمد وبصورة اولية على مشورة وزيري خارجيته القويين : مارشال اولاً ، ودين انشيسون فيما بعد .

ولقد اخضع الرؤساء من بعد ترومان شكل مجلس الأمن القومي لاسلوب عملهم الحاص. فلقد عمل دويت ايز لهاور على تقويته بتركيز اوسع السلطات في البيت الأبيض جاعلاً منه نمطاً من مركز القيادة العسكرية للسياسة القومية. غير ان اسلوبه في طلب التوصل الى قوار بالتراضي في كل شأن حول مجلس الأمن القومي الى ساحة مفاوضات مطولة كانت تنتج ما وصفه دين الشيسون ا بالترافق الناتج عن الارهاق ». وفي التحليل النهائي ، كان ايز لهاور يستشير نفسه في الشؤون العسكرية ويترك ما تبقى لوزير خارجيته القوي الارادة ، جون فوستر داللس.

اما الرئيس كيندي الذي استأثرت باهتمامه الشؤون الدولية فقد هدم الكثير مسن المصنع ابزنهاور الكرتوني وادار السياسة الخارجية من مكتبه ، وجعل دين راسك يتولى مسؤولية وزير الخارجية الاسمية الشرفية ، كما تولى ماك جورج بندي ادارة هيئة مجلس الأمن القومي . وفي حالات الازمات الرئيسية كان اجتماع هيئات العمل يعقد عادة في الرقم ، ، مبى وزارة الخارجية ، في الرقم الازمكاز في اتحاد القرارات . وخلق استحواذ هاجس فيتنام على الرئيس جونسون جو الازمة في البيت الابيض ، ولم يعد مجلس الأمن القومي أكثر من ستار المسرح الحلمي للقرارات التي غداء يوم الثلاثاء في البيت التنفيذي .

أما نيكسُون فقد كان ضد سياسة ارتجال القرارات والقرارات بالتراضي ، حي القرارات في المآدب . أراد ان يعمل مجلس الأمن القومي كهيئة يستند اليها الرئيس ولا يرشع منها شيء ، ولا تمت بادني صلة الى وضع التحرك الذاتي الحرق عملية الأخذ والمعطاء السياسي على النحو الذي اتسم به مجلس الأمن القومي في عهد جونسون يوم كان كبار المستشارين بترددون على البيت الابيض للقيام بعملية والتحليل المشرك ، مع الرئيس باسلوب يغلب عليه الطابع الشخصي المكتف . لقد اراد نيكسون سيطرة تامة على الجهاز وانقطاعاً كلياً عن الماضي الديمقراطي .

. وقرر نيكُسون ان يكون عقد الاجتماعات محصوراً في الحد الادنى المطلوب ، بحسبما يتذكّر الجنرال الكسندر هايغ الذي عمل نائباً لكيسنجر في هيئة مجلس الأمن القومي

قبل ترقيته في اواخر ١٩٧٧ الى نائب رئيس اركان الجيش، وفي اواسط ١٩٧٣، في اعقاب . فضيحة وترغبت، الى خلافة هالديمان في رئاسة اركان البيت الابيض . ويمضي هايغ في تعليقه على نهج نيكسون : ٥ اراد الرئيس تجنّب ما كان يدعوه بحلول الوفل (كعكمة محمَّصة )، وهو اسلوب التقطير البيروقراطي للسياسة الذي يستهدف ان تقتصر الاساءة على اقارعدد من الموظفين. بدل ذلك اراد نيكسون ان يزوده مجلس الأمن القومي بمجموعة من الحيارات تنبع له رؤية الحالات كالضوء منحلاً الى الوالة المتعدَّدة ، فيكون على كل دائرة – الحارجية والدفاع والمخابرات – تزويد مجلس الأمن القومي بتقييمها المستقل والمدروس بأدق عناية ، مقترحة اتجاهات عميل مجدّدة . ووجد نيكسونُ في كيسنجر تلميذا منحمساً بشاركه الآبجاه النخبوي في العمل السياسي وعدم الثقة بالبيروقر اطبة وكان كيسنجر حتى قبل الله في فندق بيير مع الرئيس قد ركز جزءاً غير يسير من اهتمامه على الحاجة الملحة الى تنقيع بنية مجلس الأمن القومي في التخطيسط السياسي . ولقد تميز ت طريقة جونسون في هذا المجال ، بحسب رأي كيسنجر ، ٥ باتساع مستمر ْ للهوَّة بين الكفاءة التقنيَّة للهيئة التي تتولى الابحاث؛ وبين،قدرة الزعماء السياسيينُّ الواقعين تحت ضغط الجوادث على الاستيعاب «وكان المطلوب ، في رأيه ، استبدال و ديباوماسية الازمات ، بطريقة في العمل تستشرف المشكلات قبل ان تصبح عناوين الاخبار ، وتستنبط الحلول الممكنة . وفي رأيــه ان مجلس الأمن القومي يكون « بنك المقاصة ، النهائي الذي تصفّى فيه مختلف « الحيارات ، قبل رفعها الى ألرثيس . وقد تطابق تفكير كيسنجر ونيكسون حول طبيعة مجلس الأمن القومي ومهماته. فوافق الرئيس المنتخب فوراً على خطة مستشاره الرامية الى الحصول على إقصى الفوائد من المجلس . وقد اشتملت هذه الحطة على اعتقادهما المشترك أن مجلس الأمن القومي سيكون المنبر الوحيد لمراجعة وصنع السياسة على أعلى مستوى، كما انها ستحصر الأشراف على تنفيذ السياسة تقريباً بصورةً كليّة في البيّت الآبيض . وفوق ذلك كلّه، فالتوكيد سيكوّن على استبدال سياسة الانفعال بالازمات ورتق فتوقها على نحو افرادي وموزّع ، بتوجه أكثر ً شمولاً نابع من مفاهيم عامة يوحند استجابات ومبادرات الولايات المتحدة المتعدّدة في استراتيجية عالمية بعيدة المدى . ويكون دور كيسنجر كمساعد للأمن القومي القيام بمهمة مزدوجة ، اولاهما ، القيام بدور «شرطى السير» في تَوَجَّيه الحيارات المُرفَوعة الى مكتب الرئيس او منه الى هيئة مجلس الأمن القومي لاعادة تحليلها ثانية، وثانيتهما ان يقوم بدور مستشار الرئيس في قضايا السياسة الحارجيَّة كلُّما استعان الرئيس بآرائه . عَبُّأَ كَيْسَنَجُّرُ ، لمساعدته في أداء دوره المزدوج هذا ، هيئة مكافحة من الحبراء في السياسة الحارجيّة . وكانت الهيئة ، رغم روابطٌ كيسنجر بجامعة يتوافر فيها عدد كبير من الاساندة الكفاة ، غير مــتوردة بالجملة من كامبردج ، بل جاءت مزيجاً

من الامكانات البشرية ذات الحبرات المهنية المتوّعة . فقد استخدم عدداً من المثقفين من خارج ملاك الحكومة ، ولكن معظم الذين استمان بهسم كانوا من ضمن اطار البيروقراطية : بعضهم من موظفي البنتاغون ذوي التوجه السياسي وبعض العاملين في وزارة الحارجية من ذوي المراس سواء من الموظفين او المنظرين او التقنيين ، من بقايا العهدد السائفة .

وقد اختارهم كيسنجر لكفاءاتهم لا لمواقعهم السياسيّة – وهي حقيقة ازعجت هالديمان الذي كان يفارقه شموره بالارتياح كلّما التقى برجال الفكر ، فضلاً عن ارتيابه بكلّ من لم يكن مواليًا لنيكسون كليًا .

في تلك الشهور الآولى ، تملكت العاملين في مجلس الأمن القومي حماسة عارمة مصدرها الفرصة المتاحة لتفحص السياسة الحارجية الاميركية بدقة واصلاحها . وكانت اندفاعاتهم هذه موضع حسد جميع موظفي دوائر الدولة العاملين بحب طقوس الوظيفة ودوامها الرسمي. وقامت علاقة تفاعل خلاقة بين الرئيس وجهازه. واوضح كيسجر ذلك فيما بعد بقوله : « كانت الفكرة تقوم على إشعارهم بانهم يقومون بمهسة فريدة في اهميتها ، والحصول منهم على وقف النفس على نحو يقارب الترهب . واعتقد انه من الانصاف القول اننا نجحنا في ذلك ه . وبعد فترة انتقالية تحولت مجموعة الحبراء هذه الى ما اطلق عليها كيسنجر ه تنظيم متماسك جداً وغلص » . ولقد أعاد الاطراء الى كيسنجر عدد بمن عباهم بقولهم « ذلك تعمل باشراف كيسنجر ما لم يكن يخطر في وسريم الكتابة ، وخريج يال ومعهد فلتشر في القانون والديلوماسية . وقد انتقل من ورادة الدفاع الى خدمة كيسنجر ثم اصبح بالنتيجة مرافقة في رحلاته السرية الى بكين وصوبكو. قال : « الى الصور هنري كأنه فس لمباردى في سعيه الى الكتابه .

ولقد كان انتقال هؤلاء الموظفين من دوائرهم الى مجلس الأمن القومي هجرة فذة . 
تذكر هلموت سونينفلدت ذلك فيما بعد فقال : « لقد كنت اول من اتى من وزارة 
الحارجية ». وهذا امنياز بات يدعيه لاحقاً عدد لا بأس به من الملتحقين الاوائل بمجلس 
الأمن القومي. وكان سونينفلدت حينئذ رئيس غابرات اوروبا الشرقية ودائرة ابحائها في 
وزارة الحارجية . وبينما كان يحضر مؤتماً في وست بونت قرأ خبر تعيين صديقه كيسنجر 
في «النيوبورك تايز» ، فاتصل هاتفياً ليزجي التهاني اليه ، واتفقا على موعد لاحق في ذلك 
اليوم في نيوبورك . وأكد سونينفلدت لصديقه على الفور انه لا يعتبر لحديثهما قبل أشهر 
خلت عندما ساقهما التخبين الى توقع تعيين كيسنجر في «منصب روستو» ، اي 
طابع الزامي ، وليس كيسنجر الوتالي مازماً بأن يعرض عليه العمل في هيئة مجلس الأمن 
القومي . ولكن كيسنجر اوضح ان رغبته في تولي سونينفلدت شؤون اوروبا انتقلت

الآن من حير التمنيّ الى حيرّ الواقع. فبحثا امكان تقسيم اوروبا، عند معالجة قضاياها، الى شرقيّة وغربيّة، ولكنهما اتفقا على الاحتفاظ بها موضوعاً موحداً. وغادره سونينفلدت بعد ذلك لقضاء عطلته الشتوبة في انتيفوا. وعند ايابه اجاب صديقه هنري بالموافقة على العمل معه.

أما الكولونيل الكسندر هايغ فقد جرى الاتصال به في وست بونت حيث كان يزور في مطلع كانُّون الاول المعهَّد الذي تخرج منه في ١٩٤٧ . وتلقى اتصالاً " هاتفيًّا من الجنرال اندرو غود باستر وهو من معارف الرئيس المنتخب القدامي ايام ايزنهاور 🔔 نيكسون في البيت الابيض. وكان غود باستر يساهم في وضع مسودة البنية الجديدة لمجلس الأمن القومي على اســس أكثر جدية عندما دعاً هايغ آلى فندق ببير . ووجد هايغ ان صديقين قديمين قدركياه هما جوزيف كالبفانو ، وهو من مساعدي جونسون الرئيسين وقد سبق لهايغ ان عمل بأمرته في البنتاغون، والله كنور كرايمر الذي عمل مع هايغ في وزارة الدفاع في مطلع الستينات عندما كان الاخير المسؤول المكنى في آلجيش عن برلين وآلحلف الاطلسي . وكان هايغ ايضاً من قدامي المحاربين في كوريًّا وفيتنام ويحمل اجازة ماجستير في الشؤون الدولية من جامعة جورج تاون . ويقول هايغ عن لقائه الاول بكيسنجر : « كان يبحث عن رجل عسكري لا يكون ذا ثقافة عسكرية كلاسيكية بل ضابط قتال اولاً ، ثم يتمتع بخلفية سياسية – عسكرية ه.ولقد انطبقت على هايغ شروط كيسنجر . واعتقد بادىء ذي بدء أنه سيعمل مستشاراً عسكرياً لمجلس الأَمَن القَّومي ولكنَّه وجد ان مسؤوليته الاولى تُنركز بصورة رئيسيَّة على ٥ جمع وتنسيق التقرير الصبَّاحي عن الاوضاع » للرئيس ــ وهو عبارة عن عشرين صفحة تقريبــــًا ويشتمل على آخر مَا جمعته المخابرات عسكرياً وسياسياً عن النطورات في أنحـــاء العالم خلال الليل .

حاز هايغ بنظاميته المتفوقة ودأبه المتواصل وخبرته المشهودة على مزيد من المسؤوليات فضلاً عن النجوم – اربع منها – الى استقرت على كتفيه عندما غادر مجلس الأمسن المقومي في نهاية ولاية نيكسون الاولى . وسرعان ما اصبح يعرف و بكيسنجر ٥ كيسنجر ، وجاد روجر موريس ، وهو شاب يحمل شهادة دكتوراه من هارفرد ، من مجلس الأمن القومي ايام روستو . وقد جرى تعيين كيسنجر له خلال ركوبهما السيارة مما من مكتب كيسنجر الى البنتاغون . فقد كان موعدهما في الصباح ولكن كيسنجر جساء متأخراً – وهذا نذير بما سيصبح عليه سلوكه في المواعد في المستقبل - فاقترح على موريس ان يصحبه في السيارة حيث يتاح لهما الحديث وهو في طريقه الى البنتاغون حيث كان موعده التالي مع مجموعة من الجنرالات . ويتذكر موريس الذي كان حينئذ بحمسل انطباعاً قاتماً عن نيكسون أن كيسنجر قال له : واصغي الي. انبي اربد احاطة نفسي برجال

صالحين وانا لا اعتبر الك تعمل للرئيس . وكما تعلم فانا كنت اؤيد نلسون روكفلر . انني الآن هنا لأنني اعمل للرئاسة وليس لمريتشارد نيكسون شخصياً . فاياً كانت مشاعرك وقناعاتك الايديولوجية بالنسة لهذا الرجل فانا اطلب اليك تعليقها في الوقت الحاضر . وراقب ما سنعمل » . وقسد خلف كيسنجر في نفس موريس انطباعاً حسناً لاسيما « بسلوكه الجاد المنزه عن السياسة » . وقبل ان تتوقف السيارة في البنتاغون كان موريس يقول : « حسناً لماذا لا أقوم بمحاولة استطلاع خاطفة?» . وذهب لترة يستطلع آراء الافراد العاملين في هيئة مجلس الأمن القومي وكان ان علن مشاعره المضادة لنيكسون — على الاقل حتى حملة كامبوديا في ربيم ١٩٧٠ .

آما بالنب لمورتون هالبرن فقد اتآه العرض ليعمل في هيئة مجلس الأمن القومي مباشرة 
بعد استضافته محاضراً في آخر دورة دراسية عقدها كيسنجر في هارفرد . وكان ذلك 
في ١٦ كانون الأول وقد وصل كيسنجر متأخراً عشرين دقيقة عن الحلقة الدراسية . 
قدتم كيسنجر هالبرن الذي كان حينئذ في الثلاثين من عمره واستاذاً سابقاً في هارفرد . 
كان يحاضر بانتظام في هذه الحلقة قبل ذهابه الى واشنطن ليشغل منصب مساعد نائب 
وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي . وحاضر هالبرن في الأمن الاسيوي بعد فيتنام . وكان 
كيسنجر يرتشف الماه وينظف نظارتيه ويسجل ملاحظات في دفتر اصفر . ثم قام 
بدور المناظر الحصم متحدياً عدداً من احكسام هالبرن . وما أن انصرف طلاب صف 
الحريجين ، حتى كان كيسنجر يعرض على زميله الانضمام اليه في مجلس الأمن القومي . 
ورغم أن هالبرن كان ضد نيكمون وضد حرب فيتنام الآ أنه وأفق ، منتقلاً من البنتاغون 
الى فندق بيير ليبدأ العمل في موضوع فيتنام والقوات الاستراتجية .

وحصل لورنس ايغلبرغر ، وهو موظف ممنهن في وزارة الحارجية ، على منصبه مع كيسنجر بواسطة صديق مشرك هو فرانيس باتور الذي عمل سابقاً في هيئة بجلس الآمن القومي في عهد جونسون وغدا الآن في عمدة هارفر د . وبناء على تزكية باتور ، وكان سنجر ايغلبرغر الى لقاء . وكان بين اوراق اعتماد ايغلبرغر عمله في مهمة محددة مع والت روستو في اوسط السنينات وخبرة عبر البحار في مراكز متنوعة كبلغراد وتيفوسيغالبا . وصادف ان مكتب الرئيس المنتخب طلب من وزارة الحارجية تزويدها واختير ايغلبرغر ووافق هالديمان الذي فندق بيير ليعالج أمر البريد الديبلوماسي المتدفق . وثبت كسنجر التعيين . وفي اواسط كانون الأول كان ايغلبرغر قد بدأ العمل معالجاً كل شيء من بنية بجلس الأمن القومي الى الزوار الاجانب التواقين الى مقابلة الرئيس المنتخب. وطلب الى لورنس لين، وهو حائز على شهادة دكتوراه من جامعة يبل، وفي مطلع وطلب الى لورنس لين، وهو حائز على شهادة دكتوراه من جامعة يبل، وفي مطلع وطلب الى لورنس لين، وهو حائز على شهادة دكتوراه من جامعة يبل، وفي مطلع وطلب الى لورنس لين، وهو حائز على شهادة دكتوراه من جامعة يبل، وفي مطلع الثلاثين من عمره ، ان ينتقل من منصب نائب مساعد وزير الدفاع الى هيئة مجلس الأمن القومي الى الزوار الإدانب التواقين الى مقابلة الرئيس المنتخب.

القومي . وبناء على تركية هالبرن تم لقاء كيسنجر ولين . وكان البروفسور السابق يعالج عمله بوقف نفس مميز ، فقال ان الحكومة العتيدة تريد أن تقوم بمراجعة شاملة للسياسة الدفاعية المسكرية والاسرائيية : فهل يرش لين هذا الدرس ؟ واراد كيسنجر ايضاً من لين ان يدير دراسات في علاقات الولايات المتحدة بعدد كبير من البلاد . فطلب لين بعض الوقت حتى يقلب الامر على وجوهه . و فكر اسبوعاً ه ، قال كيسنجر مردداً صدى اقتراح نيكسون له قبل بضمة اسابيع . ودقق لين الموضوع مع عدد من الاصدقاء . ولكن واحداً فقط من التي عشر صديقاً نصحه بقبول العرض . اما الباقون فحد روه من العمل مع كيسنجر الذي هو في رأيم ه رجل يستحيل العمل معه » . وهذا المستشى بين اصدقائه كان ماكنمارا الذي الشي الشير بانه ورجل ذو مقدرة غير اعتيادية قد يكون مصدر قوة هائلة لحكومة نيكسون » . وانضم لين الى الهيئة المتوسعة لمجلس الأمن القومي في اواخر كانون الاول .

أما دانيال دايفائسون الذي كان قابل كيسنجر في ١٩٦٦ فجرى ضمة الى العاملين في علس الأمن القومي بينما كان طريح الفراش تنتابه الحمى وقد بلغت درجة حرارته المعلى (فرنيهيت). وكان قد عاد لتوه من باريس حيث كان واحداً من فريق السفير هاريمان في مفاوضات السلام وكان يبحث عن تعيين لمنصب جديد. فاتصل هاتفيا بكيسنجر، وتكلّل ذلك اليوم الميمون بالنجاح. ففي يوم الجمعة، ٢٩ تشرين الثاني، اسر كيسنجر له بانه سيعلم الرئيس المنتخب قريباً بقبول المنصب المعروض عليه في مجلس الأمن القومي. وفي اليوم التالي عندما نشرت ه النيويورك تايمز ه الحبر، اعاد كيسنجر الاتصال بدايفدسون وبذلك تم ملء منصب آخر في هيئة المجلس. فما أن أبّل دايفدسون من الأنفاوانزا حتى تسلّم مكتبه في هجلس الأمن القومي.

وبين الذير انضموا الى العمل في هذه المؤسة في الاشهر الأولى فيرون ب. فاكي الذي كان يشغل حينئذ منصب المساعد بالوكالة لوزير الحارجية اشؤون اميركا اللاتينية وقد مضى عليه أكثر من عشرين سنة من الحدمة في وزارة الحارجية ؛ وجون هولدريدج وهو موظف ممتهن يتكلم الصينية وقد عمل في القنصلية الاميركية العامة في هونغ كونغ واماكن أخرى في جنوبي شرق اسيا ؛ وريتشارد سنيدر وهو ايضاً من قدامى العاملين في الشؤون الإسيوية ويعتبر في طليعة خبراء وزارة الحارجية بشؤون اليابان . وقد ترأس هؤلاء على التوالي الادارات التابعة لمجلس الأمن القومي في شؤون اميركا اللاتينية ترأسي والشوري المن وريتشارد مور الذي عمل في هيئة مساعدي روستو في مجلسس الأمن القومي الى فريق كيسنجر في المؤسسة نفسها ليشرف على دفق المراسلات والشؤون المكتبية . واضاف وليم وانز الى فريق كيسنجر خبرته كموظف سابق في السلك الحارجي وخبرته في هذا المجال في موسكو ، وكان يعمل في هيئة مساعدي روكفلر في نيويورك

متخصصاً بشؤون المدينة . وجاء و. انطوني لايك ، الذي كان حينئذ موظفاً في السلك الديبلوماسي، من برنستون حيث كان يقضي عطلته ليوقع عقد وظيفة المساعد الخاص لمساعد الرئيس .

كان ما يجري له طايع التألب العام حول ما اعتبره هؤلاء جميماً فرصة جديدة لسياسة الولايات المتحدة الحارجية . ولكانت تعقد الدهشة ألسنتهم لو أن احدهم اشار يومها الى أن بعض المنضمين الى الهيئة الجديدة سيركومها خلال عام او أقل – لاسباب تبراوح بين رفض نزعة كيسنجر للاستبداد واسلوبه في العمل السري ، والنفور من تحركات الولايات المتحدة في كاموديا .

وجرى تقسيم العاملين في هيئة مجلس الأمن القومي الى هيئات متفرعة صغرى : « مكتب الواجهة ، ويضم سنة من المعاونين المقرّبين ، ومركز الازمات ، وفريق التخطيط ، وفصيل الابجاث ، وقسم التحليل ، فضلاً عن خبر اه في شؤون اميركا اللاتينية واوروبا وشرقي آسيا والشرق الادنى وجنوبي آسيا ، وافريقيا ، والامم المتحدة ، والمشؤون الاقتصادية الدولية والشؤون العلمية .

وكان فى طليعة مهمات الهيئة واخطرها الاشراف على دراسات تشمل افقاً واسعاً من المُشكلات السياسية . وبيداً بالدراسة عادة فريق يضم تمثلين عن مختلف الدوائر ... ويرقمه مساعد وزير الخارجية المختص بالمنطقة قيد البحث ــ اوروبا ، افريقيا ، اميركا اللاتينية الخ. – ويشمل الفريق مساعدي وزراه الدفاع والتجارة والمال والدوائر الأخرى ذات العلاقة ، او من ينيبون عنهم ، واحد اعضاء هيئة مجلس الأمن القومي الذي يتولى مهمة التثبت من أنه قد جرت مراجعة كل الخيارات ثم يقد م حصيلة الدرس الى كيسنجر. وَلَيْسَ لَهَذَا الفَرْيَقِ انْ يَقَدُّم تُوصِّية ثابتةً ، ذلك بأن مُهمته هي عرض مجموعة واسعة من الحيارات على مجلس الأمن القرمي للمرس . وهذه الحيارات يجري قيما بعد أيضاحها او صقلها من قبل هيئة مجلس الأمن القومي قبل عرضها على فريق المراجعات الاعلى الذي يرثمه كيسنجر ويتألف من وكيل وزير الخارجية، ونائب وزير الدفاع، ومدير وكالة المخابرات المركزية، ورئيس هيئة رؤساء الاركان المشركة، او من ينوب عن هؤلاء ، وذلك وفقاً للموضوع الذي في قيد الدرس. وتكون مسؤولية فريق المراجعات الأعلى التثبت من أن « جميع البدائل الواقعيّة » قد عرضت على الرئيس . وعلى اي حال ، آذا لَم يجد كيسنجر بديلاً معيناً بحوز شروط الواقعية - وهسندا تعبير بمكن تحديده بطرق لا حد لها \_ فلا يمكن عبوره باب الرئيس . عند هذا الحد ، ترفع هذه « البدائسل » بصورة رسمية الى الرَّئيس والى الاعضاء الآخرين الثابتين في هيئة تجلس الأمن القومي ، ويتولى كيسنجر عرض الخيارات المتنوّعة . ويوضح كيسنجر طريقة العمل بقولّه : و ان الأمر كله يبحث في مجلس الأمن القومي بينما الرئيس يقلب الأمر في رأسه. وهكذا يصيب الجميع من القضية نصياً . والرئيس يرغب في ان ترفع اليه البدائل خطباً بحيث يتولى تقليبها واستيمايها واتخاذ القرار لنصه » .

وبعد أن يتخذ القرار على المستوى الرئاسي بعاد الى كيسنجر الذي يتولى بدوره عرضه على لجنة مساعدي الوزراء المختصين التي يتولى رئاستها مساعد وزير الحارجية وتضم نائب وزير الدفاع ، ورئيس هيئة رؤساء الاركان المشركة ، ومدير وكالة المخابرات المركزية ، وكيسنجر . وعلى هذا الفريق ان يتولى تنفيذ القرار ، الذي يكون وضعه موضع التنفيذ أصعب أحياناً من اتخاذه . « الناس في الحارج يعتقدون ان الأمر الرئاسي ما أن يصدر حتى ينفذ حالاً " » . قال كيسنجر موضحاً : هذا هراه . ذلك انبي امضي وقتاً غير قليل في متابعة التنفيذ حتى يأتي بالروحية التي قصدها الرئيس » .

ومنذ البداية كان لكيسنجر سلطان أوسع كثيراً مما كان لبندي أو روستو . ان أمر نيكسون الاداري الاول في اعادة بناء مجلس الأمن القومي قد وضع كامل السلطات البير وقراطية في حقل السياسة الحارجية والدفاعية بين ايدي كيسنجر . ولقد جرد هذا الأمر وزير الحارجية من صلاحيات كانت له في الادارات السابقة ، ولكن وليم روجرز وزير الحارجية لم يثر في البده اي اعتراض ، وعندما ثار لصلاحياته المساوبة فيما بعد ، كان القطار قد فاته .

وعلاوة على سيطرة كيسنجر على عملية جمع الخيارات الى الرئيس فقد تسلسم مسؤولية عدد من اللجان المشكلة من مختلف الدوائر . وكلسا نشبت ازمة ، جرت اضافة لجان جديدة ذات صلاحيات قوية الى اللائحة . وكان كيسنجر يتصرّف ، كما عبّر ذات مرّة : «كدير تنفيذي ومهماز للعمل » .

وسعت لحنة مراجعة البرنامج الدفاعي الى جبسل الموازنة متوافقة مع اهداف الحكومة في السياسة الحارجية. وان حجم موازنة الدفاع – وهي، مثلاً ، خصة وتمانون بليون دولار السنة المالية ١٩٧٤ – يقد م مفتاحاً لمقدار أهمية هذه اللجنة التي يرشها كيسنجر تضع لجنة المخابرات سياسة عامة لجميع اجهزة المخابرات المخابرات المركزية ووكالة الأمن القرمي ووكالة محابرات الدفاع وسواها من الاجهزة – ويرئس كيسنجر هذه اللجنة ايضاً .

ان ولحنة الاربعين « ، المعروفة بهذا الاسم وفق القرار الرئاسي بانشائها ، تعالج حصراً عمليات المخابرات الاميركية السرية ، ويرشمها هي ايضاً ، كيسنجر

آن فريق واشنطُنَ للمملياتُ الحاصةُ أعلى هَيْتَهُ لَماجَلَةُ الآزماتُ . وقد أنشىء في نيسان ١٩٦٩ عقب ازمة رئيسيّة هي اسقاط كوريا الشمالية لطائرة تجسس امبركية . وهذه الهيئة يرئسها ايضاً كيسنجر . اما هيئة التدقيق والتثبت التي انشت في تموز ١٩٦٩ فهي ٥ مركز عمليات ، البيت الابيض للتدقيق في تفاصيل المفاوضات مع الاتحاد السوفياتي حول انتشار الإسلحة النووية ومراقبتها ، وهي برئاسة كيسنجر ايضاً ، وغالباً ما تضم هذه اللجان المتنوعة الاعضاء انفسهم ، الآ أن أسماءها تتبدل بحسب الاهداف المقصودة. غير أنه يندر اتخاذ قرار في السياسة الحارجية دون المرور بهذا النظام المتفن . وخلاصة الأمر أنه ما دام كيسنجر قابضاً على هذا النظام فهو يقبض عملياً على عملية اتخاذ القرارات. أو فالكل مسؤول أمام كيسنجر وكيسنجر مسؤول أزاه الرئيس ، هذه هي الحلاصسة الجارعة الإيماز لاسلوب عمل مجلس الأمن القومي منذ قيامه على هذا النحو .

وهذا التوجيه الجديد لجلس الأمن القومي - بحسب رؤية الرئيس وتنفيذ كسنجر - أكلن على حساب جهازين توليا تقليدياً صنع الحياسة الحارجية ، هما وزارة الحارجية والدفاع التنان ارتفت صيحابها بالاعراض عالياً على عملية سلسب سلطابها . كان اول عمل قام به هنري كسنجر عند ولوجه مكتبه في الطابق الارضي من البيت الابيض و ٢٠ كانون الثاني ١٩٩٩ ، أن أمطر البيروقراطية الرازحة تحت وطأة عملية انتقال السلطة من جونسون الى نيكون بوابل من الاسئلة بلغت الحسين . والادهى أن المديد من هذه الاسئلة كان مصحوباً بحد زمني للإجابة عنه ، غير معقول . فقد اراد كيسنجر خلال شهر او أقل الحصول على اجوبة تفصيلية من دوائر الحارجية والدفاع ووكالة المخابرات المركزية والتجارة والمالة ومكتب الموازنة عن اسئلة كهذه : ما هي اوضاع المعلقات الاميركية بالصين ؟ بالاتحاد السوفياتي ؟ بالهند وشطري فيتنام واندونسيا؟ المالاقات الاميركية بالصين ؟ بالاتحاد السوفياتي ؟ بالهند وشطري فيتنام واندونسيا؟ على الاتحاد السوفياتي والصين متجهان نحو الحرب؟ ومضت اللائمة الطويلة بطرح الاسئلة للى لاحد كما . وارتفع التير م والشكوى وشاعت عبارة ه من تراه ، بحق جهام ، يعتبر نقسه ؟ » بين اروقة البير وفراطية .

وكان كيسنجر مدركاً أن لأتحته الطويلة هي « عبء ثقيل » دون ربب ، ولكن كما قال لمجموعة من مراسلي البيت الابيض في ٢ شباط : « ان مر دو دها سيكون كبيراً خلال الاشهر الآتية بينما نحن نعكف على أتخاذ القرارات » . وتابع كيسنجر قوله مشيراً الى أن الفكرة لم تكن من عندياته بل هي من بنات افكار الرئيس . فقد قرر فيكسون « ان تجري مراجعة سنوية للحالة الدولية مشابهة المراجعة الاقتصادية التي يقوم بانجازهسا للكونغرس » ، اي التوصل الى نظرة شاملة « لموقع الولايات المتحدة والى ابن تسير » . وكانت مقرراً في الاصسل خلاصة سنويسة تصدر في مطلع ١٩٧٠ غير ان الرئيس أسامل ما اذا كان الافضل ان فترود بمعرفة « ما تسلمناه في مطلسع الولاية ... وكيف كانت الحالة الدولية في ٢٠ كانون الثاني ١٩٦٩ » .

وقد اعتبر كيسنجر اقتراح الرئيس أمراً . واوضح لليبروقراطيين انه لا يريد منهم توصيات سياسة بل حقائق خاماً : وعلاقات هادية تستطيع ضرب توصياتنا على عكمها » . وقد امتحضت من هذا العب «أكثر ما يكون وزارة الخارجية . وشكسا الموظفون هناك من أن كيسنجر انما يريد و تشفيلهم » . وارتفت شكواهم واصبحت جزءاً من ظاهرة عندما ادركوا الهم اخدوا يعزلون عن عملية اتخاذ القرارات من قبل هيئة صغرى ذات مركزية متشددة في البيت الابيض . وقرروا ان يردوا الكيل كيلين .

قاد حملة رفض « فوغي بوتم » — مقر وزارة الخارجية — وكيل وزارة الخارجية اليوت رينشار دسون وهو النائب العام السابق لولاية ماسائهوستيس يؤازره جونائان مور ، وهو متخصص بالسيات الحارجية وكان احد نواب ريتشاردسون، فضلاً عن انه صديق قديم لكيسنجر . وقام مور بتذكير كيسنجر انه لاشهر قليلة خلت تحدث في هارفرد بعطف عن مشروع لعمل مجلس الأمن القومي مختلف اختلافاً بيئناً عما هو حاصل الآن . وكان ذلك المشروع من إعداد مور في دراسات مؤسسة السياسة ، وقد اعتبر ذلك المشروع وزارة الحارجية الهيئة بينما مجلس الأمن القومي المنبر المنتوح الذي تتشارك على منصته جميع الدوائر في نيل نصيبها العادل من التأثير في قرار الرئيس النهائي . وفي رأيي مور ان مجلس الأمن القومي خدا اليوم له طابسع مختلف كلياً الا وهو طابع الرجسل الهالماد حد

ونافح ريتشاردسون بضراوة عن مشروع مور او على الأقل دعا لنسخة معدَّلة عنه . خسر الرهان . فحاول بعد ذلك ان يعدُّل نظام كيسنجر لتعزيز دور الوزارة ، مقرَّحًا ان يتولى هو الاشراف على فريق المراجعات الاعلى ولكُّنه خَسَّر هذه المناوشة ايضاً . وعندها اخذ يعدّد فيما بعد حسابات الربح والحسارة ويقيتم انتصاراته وهزائمه فوجد ان هزائمه بلغت ضعفي انتصاراته وان هذه لم تكن الآ جزئيَّة . و كان عند كبسنجر ميل الى السيطرة ولكنني إعتقد اننا توصلنا الى اتفاق في مطلع الأمر وسارت الأمور في مجاريها الطبيعية سيراً حسناً ،، هكذا لحتص ريتشاردسون الموقف، لاحقاً، محرفاً الوقائع وطامساً الحقائق . وكان ريتشاردسون قد نُظُّم بمساعدة مور غداء اسبوعياً مع كيسنجر بات هو وسيلة الانصال الوحيدة بين وزارة الخارجيّة والبيت الابيض. ولقد توصل ريتشاردسون وكيسنجر الى انجاز العديد ءن الاعمال على مائدة الطعام ونمت بينهمساً رابطة شخصية ومهنية غدت موضع امتعاض روجرز . وعندما جرى تعيين ريتشاردسون وزيراً للصحة والربية والحدمات الاجتماعية في حزيران ١٩٧٠ تباطأ روجرز عن قصد شهوراً عدّة قبل ملء مركزه الشاغر . وسرى اعتقاد ان روجرز يريد اعلام كيسنجر بأن ريتشاردسون بضاعة مستهلكة يستغنى عنها. وكان ذلك ظاهرة تبجمح غير مفيدة . ولقد عانت خلال ذلك الوزارة كما عانت علاقات روجرز المتداعية مم كَيسنجر ، حتى كيستجر يسخر في محيطه الحاص ، وبين اقرب معاونيه ، من روجرز . بينما اخذ روجرز يقلُّل من انجازاتُ كيسنجر ، كذلك بين اقرب معاونيه . وحافظ الطرفان على المظاهر.

راهن روجرز رهاناً خاسراً على صداقته القديمة مع نيكسون مفترضاً الها دوماً تكون في خدمة صيانة هيبته ــ وهيبة أأوزارة ــ وتبديد أي دسيسة بيروقراطية تستهدف تقليص صلاحياته في الحكم . وبعد ان انقشع غبار المعركة نبيتن لريتشاردسون ومور معاً ، في تقييم لاحق لما حدث ، ان كيسنجر لم يكن بصدر اوامره الحاصة لينشيء قاعدة نفوذ شخصي بل كان ينفّذ تعليمات الرئيس . واوضح مور ذلك بقوله : ٥ ما ان عبّن الرئيس هنري وروجرز حتى بدا ان بامكان المرء تبين قاعدة تفرض نفسها بالحاح على كيفية تصرّفُ نيكسون. فقد اراد الرئيس ان يكون هو وزير خارجيةً نفسه، لذلك عيشُ افضل من يؤدي دور وزير الحارجية الواجهة - صديقاً قديماً ، موثوقاً ، وليس عمر فا -ثم عيَّن افضل عقل في السياسة الحارجية ليعمل حصراً له . وهذا كان منطقياً تماماً ي . ورد دريتشار دسون تقريباً الفكرة نفسها : ٥ كلَّما كنت اشاهد الرئيس وكيسنجر يعالجان مواضيع السياسة الحارجيّة يزداد يقيني بان البنية الراهنة لمجلس الآمن القومي هي على حالها بتوجيهات الرئيس وليس لأن هُنري خطط لها أن تكون كذلك » . أمًّا علاقات كيسنجر بوزير الدفاع ليرد فقد كانت مختلفة كلياً. فرغم انه لم تنشب بين رجلين خلافات حادة الا أن كلاً منهما كان يكن للآخر الاحترام المتبادل . وكانا قد التقيا أول مرة في ١٩٦٤ في المؤتمر الجمهوري عندما كان ليرد يدير لجنة البرنامج الحزني وكان كيسنجر احد مستشاري اللجنة في السياسة الخارجيّة. واعجب يومها ليرد بموقف كيسنجر المتصلب ضـــدالشيوعيّـة ، كما اعجب كيسنجر بحسَّ ليرد العملي في السياسة. ﴿ شغل ليرد طوال سنة عشر عاماً مقعداً في الكونغرس عن وسكونسنُّ وبات قوة يُحبُ لها حساب في ۽ كابيتول هيل؛ وكان يُطمح الى تزعم الاقلية في الكونغرس عندما عرض عليه ليكسون منصباً في البنتاغون . وخلافاً لروجرزُ الذي قاتل كيسنجر وخسر ، فان ليرد حارب كيسنجر بضراوة وكرامة. فقد اختلفا على فيتنام وعلى اكلاف الاسلحة وعلى جوانب مسن حرب الهند وباكستان في ١٩٧١ . وتقاتلاً و كنمرين شرسين ، بحسب وصف دانيال. ز. هنكن الذي كان حينتُذ الناطق الرسمي في البنتاغون ، ولكن لم يغلب احدهما الآخر ، وكانا يُنسحبَّان دوماً من َّ المعركة وكرامتهما موفورة واحرامهما المتبادل محفوظ . وكان المستشار الرئاسي يذهب مرة او مرتبن في الشهر لتناول الفطور في البنتاغون مع ليرد بينما لم يكن يكسر خبرًا مع

اما جرالات البنتاغون الذين كانوا في السابق يشتكون الى حلفائهم في الكونغرس من نظام همري في الاشراف على كل المعلومات فلم يليثوا ان توصلوا الى خلاصة وهي أن هذا ما يريده القائد الاعلى وليس كيسنجر سوى منفذ لرغبة الرئيس. ويقول كيسنجر في هذا الموقف: وان خبرتي بالعسكريين جعلتي انوصل الى اقتناع بالهم اقرب من اية فئة أخرى الى قبول قرارات لا تعجيهم . ومن الواضح ان كيسنجر هنا لم يحسن تقدير امكانات البناغون في اقتناص أكر المعلومات سرية من البيت الابيض . ففي مطلع 1940 وبعد مرور عام على سياسة نيكسون — كيسنجر الشديدة التكتم ، زرع قادة البناغون احد رجال البحرية في وحدة ضباط الاتصال بمجلس الأمن القومي مكلفاً باخلاس الوثائق التي يحصر الاطلاع عليها بالعين والمتعلقة بمواضيع حساسة كفيتنام والصين ومفاوضات الحد من انتشار الاسلحة الاسترانجية ليذهب بهذه الوثائسيق الماللة السري حتى نهاية 1971 .

اشار كيسنجر في دفاعه عن تمركز السلطة في مجلس الأمن القومي الى ان ذلك تم بحسب رغبة الرئيس ، واوضح ان للرئيس و افكاراً قويتة في التنظيم a، وان الرئيس هو الذي لم يرد ان يرئس وكيل وزارة الحارجية فريق المراجعات الاعلىٰ . ذلك ان ترك هذه المسؤولية في عهدة كيسنجر من شأنه تبسيط الامور وتجنّب الحاجة الى رفض بعسض المقررات . لقد اراد الرئيس أن تكون السلطات في يد مستشاره الخاص في السياسسة الحارجية المسؤول مباشرة أمامه . و أما أنا ،، يقول كيسنجر ، وفقد كنت حياديًّا في موضوع التنظيم لأنبي رأيت ان بامكان الرئيس تسيير الدفة اياً كان التنظيم المتمد » . ورغم ان كيسنجر وشتى دفاعه عن كيفية عمل مجلس الأمن القومي بامتداح مساهمة الدوائر الاخرى الا أن مشاعره الاصياة منذ البدُّه كانت تنجَّه الى احتقار الجهساز البيروقراطي كلَّه . ففي ١٩٧٧ قال : ٩ ان في وزارة الخارجية عشرين الف مُوظفُ وفي وزَارةُ الدفاع خمسين ألفاً ، وكل مسنّ هؤلاء يحتاج الى استئذَان الآخر حيى يتحرُّك ، وكلهم بريد ان يتولى القيام بما انا مكلف بعمله . وتغدو المشكلة في كيفيَّة حملهم على نقل ورقة من مكان الى آخر ، وتدوير عجلاتهم حتى ينجز العمل المطلوب». انْ هَذَا الْمُوقِفِ الذِّي يرشح من كياسته الشَّفافة شعور عارم بالتفوَّق ، كان موضع قلق العديد من الناس الذين اعتبروا ان السياسة الحارجيّة موضع أهتمام عــــام ولا يمكنّ ان تكون ملكًا شخصيًا لنخبة من مجموعات المتخصصين . وأظهر السناتور وليم . ج. فولبرايت رئيس لجنة الشؤون الحَارجية في مجلس الشيوخ انزعاجه منذ ١٩٦٩ من فكرَّة انتزاع مجلس أمّن قومي متمتع بكافة السلطات ومسائل مهمّة جداً من ايدي الوّكالات والاَجْهَزَةُ التَّقَلِيدِيَّةُ النِّي كَانَّتَ بمعظمها تشعر بالمسؤولية ازاء الكونغرَس، ، بينمــــا ليس بامكان الكونغرس ، والحالة هذه ، محاسبة كيسنجر واعتباره مسؤولاً تجاهه . ولاَّحْقاً ، في ١٩٧٠ ، أعرض السناتور ستوارث سيمنتون على طلب كيسنجر التحصُّن بالامتيازات التنفيذيّـة كلما استدعى للشهادة في كابيتول هيلّ . وقال سيمنتون منتقداً « انه وزير الحارجية الفعلي في كلُّ المجالات خلا اللقب » ، وَمَع ذلك فهو معفى مـــن تلقيق الكونغرس.

وحاول كيسنجر طمس هذا الانتقاد المبكر بالتقليل من دوره الشخصي والسخرية من نفسه. قال لفريق من المراسلين الصحفيين : ٥ انا لا اعتقد انهي استطيع بسبعة افرا د السيطرة على وزارتي الحارجية والدفاع » .

وفي المجالات الأكثر جداً ، كان يصر على ان الرئيس ، لا هو ، يتخذ القرارات. فرغم انه ، كرئيس مجلس الأمن القومي ، كان يضع الحيارات الاخيرة امام الرئيس ، فقد اصر على انه لم يكن ليسمح لافضلياته ان تتنخل للتأثير في عرضه الموضوعي لكل الحيارات المحتملة . وكان يردد و ليس ثمة شيء اسمه سياسة كيسنجر في المواضيع الجوهرية. ان مهمتي هي عرض المدى الكامل لحيارات السياسة للرئيس . ولو أن ثمة وسياسة كيسنجر ، لكان من المفروض الاطاحة بكل التنظيم الراهن الذي يعمل بموجه عملس الأمن القومي حد فضلاً عن العلاقات بين الولايات الحكومية المختلفة ،

وبينما كان يعتبر ان امرأ في وضعه اذا ما اقدم على رعابة سياساته الخاصة دون التدرّع بموافقة الرئيس يكون كن يقدم على عملية انتحارية ، الا آن كيسنجر لم يكن من خاحية ثانية ، ومجرد وسيط لعرض الحيارات ». وعندما يبادرني الرئيس في نهاية اليوم قائلاً : حسناً يا هنري لقد عرضت على جميع الحيارات فروّدني الآن بما تراه مناسباً ، عندما اقول له دون تردّد ، ما اعتقد انه الأصلح . ولكني لا احاول الالحاح عليه لتبني اية فكرة . وعلى اي حال فليس الرئيس بالرجل الذي يشجع حصول مثل هذا الالحاف ه .

ولكن لم يكن أنه حاجة لعملية الالحاف والتطبيق هذه ، ذلك ان الرئيس وكيسنجر كانا يشتركان منذ البدء في نظرة واحدة الى العالم تأكدت خلال عملهما المشترك الحديم منذ أن تسلم الرئيس صلاحياته المستورية . وكان كيسنجر يعلم ، بالبداهة ، ان بامكانه السيطرة على البير وقراطية \_ وبالتالي المساهمة في اعادة تنظم السياسة الاميركية \_ ما دام انه لا يميّز نفسه من الرئيس وسياساته .

وكان يُعامل مع الرئيس باحرام كلّي ، ساعياً لمحو الصورة السابقة السائدة قبل بضعة أشهر ، عندما كان يصرّح بانتقاداته العلنية لنيكسون . ولم تكن عملية اخضساع ذاتيته المشهورة لنيكسون بالأمر السهل . فقد كان يتطلب الحصافة والعقل والاتصالات والصلابة في العمل وفيض من الأفكار العملية .

وغالباً في بهاية يوم من أيام كانون أو شباط بعد أن يغادر معظم موظفي البيت الأبيض مكاتبهم الى يومهم كان كيسنجر يتوجه الى مكتب الرئيس متذرعاً بتدقيق بعسف التفاصيل معه . ولا تستغرق عمليسة التدقيق هسنه وقتاً طويلاً م يأخسند الرجلان بخوض الاحاديث في شي الأمور الأخرى واحياناً يستغرقان ساعات طويلة في حديثهما المستفيض . ويقول كيسنجر ، بنتيجة الأمر فقد كنت احد القلائل الذين يستطيع الرئيس

محادثتهم ويعتبرهم انداداً له في المعرفة ۽ . واحياناً بسير الهوينا الى مكتب ه. ر. هالديمانُ أو رونالد زيغلر ،الناطق بلسان البيت الابيض الحديد،ويصغي الى الحديث بعض الوقت. وبينما الرئيس ومستشاره يرسمان المجرى المبتقبلي للديبلوماسية الاميركية ، كانا يتندّران بطرائف رحلاتهما وخبراتهما السياسية وانطباعاتهما عن قادة العالم: خروشوف وه مشادة المطبخ ه ، ديغول ، فيتنام ، الحلف الاطلسي ، الصين ، السنتو ، الفارق بين الدولتين العظميّين في الرؤوس النووية ، بريجنيف ، الازمة الكوبيّة . وكانا يتشاركان في آراه متشابهة حول العالم ودور اميركا المتغيّر فيه . وكان كيسنجر يعطى الأمور بعدها الفلى بينما يعالجها نيكمون بعدها السياسي . فكان الأول بحك المشكلة بمعايير معرفته النظرية الواسعة بينما كان انجآه نيكَبونُ الغِريزِي هو انجاه المحارب الشجاع الَّذَي عاد بجراح ثخينة من معاركه السياسيّة . غير ان تقدير حوادث الستينات المضطربة قادتهما آلى ادراك أن أيام مسؤوليات أميركا العالمية قد أنطوت. وقال كيسنجر لفريق من اصدقاء الرئيس في ١٩٦٩ و أيا كان الرئيس الذي يأني الى البيت الابيض فان عليه اعادةٍ تقييم الفرضيات التي ارسبت عليها سياستنا ،، وكان على حكومة ليكسون ان ه تر نُسَ بِدَايَاتُ مَرَخُلَة جَديدة من السياسة الحارجية في الفترة نَفْسها الَّتي تتولى فيهـــا . تصفية احسدى معالم السياسة الاميركية السابقة ،، وكسان بذلك يشيُّر الى فيتنام ، و يضيف و بالنتيجة فأن بعض اسباب دخول الحرب يعود الى النظرية القائلة بان العدوان اينما حصل، يفرض علينا مهمة التصدّي له ». واتفق الرجلان على ان وجهة النظر هذه ﴿ قد انطوى عهدها . ان فيتنام على اهميتها لم تكن بالسبب الوحيد الداعي الى التغيير . فقد استعادت اوروبا الغربية حيويتها \_ وهي حقيقة تبدّت لكيسنجر قبل تماني سنوات وسعى لحمل كيندي على تبنيها . والأمر نفسة بنطبق على اليابان بحيث آنَّ الأوان ان تتخلسي ـ الولايات المتحدة عن اتجاهها الابوي ازاء هذه المناطق لتجد اساساً جديداً للتعامل معها . | والعالم الشيوعي ، كذلك ، تبدُّل تبدلاً عميقاً بحيث لم يعد الاتحاد السوفياتي والصين يمثلان خطراً واحداً بل خطرين محتلفين .

غير انه بالنسبة لكسنجر ، وهو الاسرائجي النووي ، كان أبرز تغير في السنوات الاخيرة هذا الاختلال الجذري في توازن القوة العسكرية بين الولايات المتحدة والانحاد السوفياتي . فقد ادرك أن السب الاوحد الذي مكن الولايات المتحدة من تحسل اعباء الدفاع عن مجموع العالم غير الشيوعي بين ١٩٤٥ ومطلع ١٩٦٠ كان امتلاكها تفوقاً استرائهاً . ولقد كانت هذه الحقيقة ، لا جاذبية كيندي الشخصية، هي التي أرغت خروشوف على سحب الرؤوس النووية السوفياتية من كويا في ١٩٦٧ . ان الاهمية التاريخية لازمة الصواريخ تكين في انها ولفت الاعاد السوفياتي الى انتهاج برنامج اللحاق بالولايات المتحدة على نطاق موسع في انتاج الصواريخ والرؤوس النووية.

وهكذا فقد واجه الرئيس نبكــون في ١٩٦٩ حالة جديدة كليـــا عندما اعاد تعييــــم التزامات الولايات المتحدة، واسس بنية مجلس الأمن القومي على اسس جديدة .

ان نظام مجلس الأمن القومي المقد وضم باكراً موضم الامتحان. فيمد منتصف ليلة النساء بلغ البناغون لبا المقد وضم باكراً موضم الامتحاد الي سي ١٩٦١ وعلى من طراز اي سي ١٩٦١ وعلى منتها ثلاثون رجلاً ، في بحر اليابان مع ترجيح ان الكوريين الشماليين هم الذين المقلوها . وفي الماعة الواحدة وخمس دقائق صباحاً أعلم البناغون غرفة الحالات الطارئة في مجلس الأمن القومي بالحادث . وبعد دقيقتين اتصلل الضابط المناوب بهايغ وأعلمه بالنباً . وبعد اربع دقائق اتصل هايغ بكسنجر .

في ادارة جونسون كان رد الفعل الفوري لروستو ان يعلم الرئيس. بينما في ادارة ليكون انتظر كيسنجر حتى حصل على تقرير أكثر تفصيلاً. وفي الثانية والدقيقة الخامسة والعشرين اتصل البنتاغون بكيسنجر ليقول ان كوريا الشمالية ادعت مسووليتها عن اسقاط الطائرة. وحتى الانفار لم يزعج كيسنجر الرئيس بل طلب معلومات عن عمليات الانفاذ وخطط الطوارى، العسكرية. في الرابعة صباحاً أكد البنتاغون ان الطائرة قد و هل مطلوب مي ان افعل اي شيء ؟ » سأل الرئيس . «كلا » قال كيسنجر ه اننا أمعل المنافرة قل كيسنجر بالرئيس وأعلمه بالحادثة . في مكتب الرئاسة . ووصل كيسنجر حاملاً خرائط وتقارير أولية من وزارتي أخارجية والدفاع . « ثمة شيء واحد اريد معرفته » قال الرئيس ، « هل حدث الأمر في معد تسمين ميلاً من داخيع أم خارج حد الاثني عشر ميلاً ؟ » . « بل حدث الأمر على بعد تسمين ميلاً من داخيما قال نيكسون انه لا يريد تفحص الحرائط ولكنه يريد تقريراً شاملاً عن ردود الفعل المسكرية والسياسية الممكنة . وأمر كذلك بوقف عمليات الطيران المشابهة بانتظار نشحة مداولاته وتقليه الأمر على مختلف وجوهه .

إن من ألف سجل نيكسون السابق في معالجة مثل هذه القضايا كان يتوقس ان يبادر الرئيس الى اتخاذ تدبير ثأري عسكري سريع . ففي العام السابق ، في كانون الثاني بيادر الرئيس الى اتخاذ تدبير ثأري عسكري سريع . ففي العام السرت سفينة التجسس بابسلو حمسل نيكسون على رد فعل جونسون المعتدل على هجوم الكوريين الشماليين بقوله و لقد سقفت هية الولايات المتحدة الى ادني المستويات ، الى حد أن دولة عسكرية من المرتبة الرابعة مثل كوريا الشمالية تجرأت على خطف بارجة اميركية في عرض البحار ه . ولكن نيكسون الرئيس اخذ ينظر الى الأمور من زاوية مختلفة .

منذ السادسة من مساء الثلاثاء حتى الثالثة من صباح الاربعاء كان كيسنجر يرثس

فريق المراجعة في مجلس الأمن القومي واعد تقريراً عن خيارات العمسل البديلة . ورفح هذا التقرير الى الرئيس فدرس في جلستين منفصلتين يوم الاربعساء . واوصت هيئة رؤساء الاركسان المشتركة بقصف ثأري ضد كوريا الشمالية . ومال كيسنجر الى الموافقة على توصية هيئة رؤساء الأركان، غير ان وزير الحارجية روجرز حته على الاخذ بعين الاعتبار امكان احساس الاتحاد السوفياتي او الصين انهما مجبران على نجدة كوريا الشمالية والهروع الى الدفاع عنهسا .

وترأس كيسنجر طوال يوم آلحيس فريقاً دراساً آخر تابعاً لمجلس الأمن القومي قام باعداد حوارين مفصلين تفصيلاً واسعاً حول ما قد يحدث اذا ما قصفت الولايات المتحدة كوريا الشمالية واذا لم تقصفها . واوصى وزير الدفاع ليرد ان يصار اللي تحويل هذه اللجان المنشأة لمعالجة الازمة الراهنة ، وهي مولفة من ممثلين عن دواثر الخارجية والدفاع والمخابرات ، الى هيئة دائمة و ترفد ادارة الطوارى، بمصل النظام » ، وكانت هذه بداية قيام فريق واشنطن للعمليات الخاصة .

واستمر ألرئيس يدرس ألحيارات والبدائل دون ان يعطي امراً بالقصف. وبدلاً من ذلك دعا الى موتمر صحافي ظهر الجمعة أعلن فيه انه قدم احتجاجاً لكوريا الشمالية وأن رحلات إي مي ١٣١ الجوية سيجري استثنافها ولكن في ظل الحماية العسكرية . وأن رحلات إي من ١٣١ الجوية سيجري استثنافها والكن في ظل الحماية العسكرية . وأكد أن قراره هذا هو وقرار اولي ٤ . وعلى الفور صدر من اذاعة بيوانف يانغ شجب ليبان نيسكون ووصف بأنه و لعب بالنار ٤ . وقد حذر الكوريون الشماليون من و اننا لن نجلس مكتوفي البدين ٤ .

في تلك الأمنية بحث الرئيس الازمة مع كينجر بحثاً مستفيضاً وطلب منه ان يسأل اعضاء مجلس الأمن القومي آراءهسم . وبعد ساعة اتصل كيسنجر فاعلسم الرئيس ان اكثر هولاء ، وهم من كيسار موظفي الحكومة ، قد عارضوا القصف الثاري . وعندما طلب من كيسنجر أن يدلي برأيه ثانة ، قسال إن دخول الحرب اسهل من الحروج منهسا . واضاف قائلاً الرئيس إن هذه الازمة هي الآول آتي لم ترتهسا من الماضي لذلك أقرح ان تكون استجابة الولايات المتحدة متناسقة ونابعة من تخطيط مستشرق . وقد ادرك كيسنجر أن نيكسون يميل الى رفض جميع التوصيات التي تدعوا اللي قصف ثاري سريع لقواعد كوريا الشمالية ، لذلك بدك موقفه بسرعة ، والقط دعوة ومجرز الى ضبط النفس في وجه الاستفراز الكوري وجعلها وجة نظره فأخذ يناقش كون القصف الثاري قد يربك الهدف الأكبر في الوصول الى تكييف جديد لعلاقات امبركا بالصين وروسيا .

في ذَلَكُ المُساء قرر الرئيس طي المسألة . وسر كيسنجر لأن قرار الرئيس جاء ||||! حصيلة مدى واسع من الحيارات التي جرى تفحصها . وما ان انتهت هذه الأزمة الاولى حتى كان كيسنجر قد برز على المسرح الوطني الاميركي شخصية عامة . وكان له اثره المباشر في الصحافة ، فلم تمضر عليسه ثلاثة اسابيع في ادارة الحكم الجديد حتى كانت صورته على غلاف ، التايمز ، – انجاز سريع لم يحقق مثله استاذ سابق في هارفرد ، جمهور ناخييه يقتصر على نفسه .

ولكن فرحته بظهور اسمه مطبوعاً في كبربات الصحف كان في كفة يقابلها فرعه من تسريب بعض معاونيه اسرار السياسة الى تلك الصحف. ومن الحكايات الطريفة أن كيستجر افتتح اجتماعاً لمعاونيسه في الوم التالي لتسرب بعض المعلومات المصنفسة السرية الى الصحف بقوله: « من منكم هنا يمشل النيويورك تايمز ؟ » ولقد اخفى سواله الموضع بالمرح همناً عبياً يتأكله من مخاطر تسرب المعلومات على ايمانه الراسخ بديبلوماسية النخبة من جهة ، وعلى احساسه بالحاجة ، من جهة ثانية ، الى البات ولاه معاونيه لجماعة هالديمان في البيت الابيض. وكان كيسنجر قلقاً كذلك من حاجته هو شخصياً الى اثبات ولائه . وهكذا قبل مفي سنة عليه في الوظيفة كان سبعة على الاقل من هيئة مجلس الأمن القومي قد أخضمت اتصالاتهم الهاتفية لتلصلص ، دون معرفتهم من هيئة مجلس الأمن القومي قد أخضمت اتصالاتهم الهاتفية لتلصلص ، دون معرفتهم ولكن بموافقة كيسنجر نفسه . واصبح جو المكتب لا يطاق بالنسبةلعدد من الماونين ولذي وقفوا ولامهم على البلد لا على نيكون ، الى حد الهم عافوا الوظيفة .

و انه يكره ان لا يُحبّ ه.

« انه لا يطيق التفاصيل . وبامكانه ان يكون بالغ الفظاظة وعديم اللياقة بــــل متوحثاً مع الاشخاص الذين يزعجونه والاشياء التي تزعجه . ومن ناحيـــة أخرى عندما يواجه صعوبات حادة فان طبعه يصبح مختلفاً اختلافاً كلياً . فهو اذا ما جوبه بحالة خطيرة ثقل جرّما وتصاعدت حرارتها، يصبح ليناً في منتهى الهدوه.وهو يملك أيضاً هذا الاحساس المرح الحسن التوقيت الذي يستخدمه ليكسر طوق التوتر ثم يمضي في اللحطات التالية في انعاطي مع افضل ما في البشر ومع افضل تفكيرهم . ه

ه انه امرؤ لا يحبّ أن يترك اجنحته غير محميّة .

ه هنري يعرف ألى النوعية كما يتعرف الى التفاهة والصيغة . انه حقاً يريد أن يحصل على افضل الناس ، ولكنه يريد الحصول عليهم وفق قواعده او لا يريدهم اطلاقاً ، وقواعد العمل معه تفرض ان يكون هولاء الناس دون هوية يعملون له وحده ، يتكلمون معه وحده ولا يحق لهم المساهمة في اية عملية الأعلى اساس شروط موضوعة لهم . ولذلك فإنه لا يحصل دوماً على الاشخاص الصالحين ، وذلك نقص في القواعد التي يعتمدها لعملية الاختيار » .

وبوسعه ان يكون صبوراً فوق التصور ، راغباً في اعادة ايضاح المقرحات بل اعادة صياغتها . ولكنه يخرج عن طوره اذا تعذر حصوله على ما يرغب من اوراق فيما

لو مرّت ساعتان فقط من الزمن على طلبه ».

و كنت ذات مرة منهمكاً في كتابة تقرير كان من أكثر تجارب حياتي مشقة وابداعاً وكان هنري يقرأ بضع صفحات ثم يعيدها الي قائلاً و هذا خطأ فالصفحة الثانية يجب ان تكون محل الرابعة ه. واغادره خاباً. واعود الل مكتبي واعمل تفكيري جاهداً ، وفجأة تترامى لي فكرة هنري فأدونها وتبدو أمامي صحيحة وواضحة . هنري يفكر في اطار نظري ثابت . فكلما مرّت وجة من الطرف الشرقي للشاطيء ربط تموجها بعلاقة سبيتة تشدها الل الضفة الغربية ه .

 عقل نابغ ولكنه مفرط في القلق والسرية . وهو قادر على استحداث أكثر التبدلات الفجائية تطرفاً في الشخصية . يملك ذاكرة جبارة ولكنه عندما لا ينطلق من رأي ثابت في أمر ما ، يصب افضل الحكم التي سمعها .

و أنني أحيطه باعجاب وأحرام فاتقين ولكني اخالفه بعنف في عدد من الاشياء، و هكذا مكون افضار الاصدفاء

«كنت في بعض الاحيان ارغب في الرجوع اليه قائلاً : بربك ابن هي تلك النزاهة اللي كننا نتحدث عنها معاً ؟ ابن غدت الان ؟ لقد تحولت الى عقل يعمل ببعض التحفظات والمزايا في خدمة ذلك الرئيس الالمعي الذي لا يعرف الآ الله ما هو ؟ » .

د ما توصل همري الى جمعه كان الفضل يعود ف الى موهيته المجرّدة . أم يعطه احد شيئاً . فقد تصوّر أن هذه هي اللعبة وكان محفاً . ولكن تصوّر الأمر مختلف جداً عن تنفيذه . غير أن همري منذ العام الأول لوجوده هنا كان يفعل ما لم يسبق له فعله في حياته كلها – كان يعمل على الذورة المطلقة للسلطان ، كمحرك لا كفكر . كان عليه أن يدير البيروقراطية ، وكان عليه النشب أن الرئيس ، فضلاً عن عسدم تأثره باي شخص آخر غير همري فكرياً ، يتمنع حقاً وبصورة عفوية بحل المادلات العقلية للسياسة الحارجية معه – وليس وحده كما يفعل مع اي شيء آخر يخطر في بالي . واخيراً كان عليه ان يصارع لابعاد هولاء الناس الذين يمقدونه بسبب الصلة الحميمة الي تشده الى الرئيس » .

و بامكانك آن تشهد كيف ان عمله الجديد بات بمنابة دفق الدم في شرايين حياته . فعنذ أن تسلّم هذا العمل بات أكر انفراجاً وسعادة، ومع أن صوته از داد ثقلاً الا انه انخفض قليلاً . اي امرى، سواه تحت وطأة عمله كان يبدو شاحباً مهزوزاً محطّماً أما هو فعنتهش ، واعتقد انه عرف انه سينتهش في هذه المسؤولية » .

وهكذا حيى في الاشهر الاولى من قيام الحكومة الجديدة ، كان كيسنجر المستقبل ، الفكر المقيم في البيت الابيض ورجل المهمات السرية، قد أخذ بالبروز وكانت منافسته في اوساط الجمهوريين العليا نادرة . وانحصر الأمر بمارتا ميتشل . وادى صعود نجم كسنجر الى ان يصفه جون ميتشل في ١٩٧٠ علناً بأنّه ه مهووس محبّ لذاته ٥. وعلى القور استطاع كيسنجر الذي لم يجزعه ذلك ، على الاقل علناً ، ان يحول هسذا الوصف الموذي الى اطراء ، فاعلن: ه في هارفرد استغرق اذكائي روح العدواة لبيتي عشر سنوات ، واريدكم ان تعلموا الني استطعت انجاز ذلك هنساً في تحانية عشر شهراً » .

## ماوضات الحد من انتشار الاسلحة الاستراتيجية

ان العرض السوفيائي الذي اذاعه كل من ل. زاميتين رئيس دائرة الصحافة وكيريل نوفيكوف من دائرة المنظمات الدولية خلف انطباعاً حسناً لدى العديد من الاميركيين الذين سشموا الحرب الباردة واكلافها الباهظة البالغة بلايين الدولارات والتي تنفق على تطوير التكنولوجيا النووية . كما تفاعل العرض السوفيائي ايجابياً في الجامعات وبين المنتفين الذين روعتهم برامج تصميد القوة النووية الاميركية ، فقال البروفسور جورج رائجينز من معهد الأم اي تي ، الهندسي الشهير : و نحن والسوفيات نملك الآن افضل الفرص التي قد لا تتوفر لنا في المستقبل لاتخاذ قرارات تمكننا من تجنب او على الاقل تخفيف حدة المدورات اللولبية في سباق النسلح الاستراتيجي ، .

وكان ليندون جونسون قد خطيط للشروع في مفاوضات الحد من انتشار الاسليجة النورية في اجتماع قمة كان ينوي عقده في مطلع خريف ١٩٦٨ غير ان الهجوم السوفياتي على تشيكوسلوفاكيا اطاح بهذا المخطط . ولكنه كان مشوقاً لعقد هذه المفاوضات الى حد أنه حي بعد انتخاب ليكسون حاول عقد هذه القسمة قبل تسلم الرئيس الجديد صلاحياته غير ان الرئيس المنتخب اشار عليه بانه غير مستعد للموافقة على هذه الخطوة قبل تسلم صلاحياته المستورية في ٢٠ كانون الثاني .

وفي ١٨ كانون الثاني حدّر وزير دفاع جونسون ، كلارك كليفورد ، في مؤتمر صحافي عقده قاتلاً أن الاتحاد السوفياتي قد يسبق الولايات المتحدة في عدد الصواريخ الارضية الاسراتيجية، ودعا الادارة الحمهورية الجديدة الى الاسراع في عقد مفاوضات الحد من انتشار الاسلحة الاسراتيجية . غير أن أدارة نيكسون الجديدة لم تأخذ بهذا الضغط المتصاعد من الأدارة السابقة ورجال الكونفرس وعدد من الجماميين المباشرة في عقد هذه المفاوضات، بل رأت التربيت في الأمر ضمن اسراتيجية اخذت معالمها تتكشف مع الزمن، هي اسراتيجية والمرابع والترابط و بين مفاوضات الجد من الإسلحة الاسراتيجية وحل عدد من القضايسا السياسة التي يهم واشتطن حلها مع الاعاد السوفياتي .

ان سياسة والرابط و هذه كانت تطبقاً معاصراً لنظريات كسنجر في توازن القوى التي بدأ بعرضها في اطروحته لشهادة اللـكتوراه في ١٩٥٤ والتي تسامل فيها : و هل بامكان دولة ما يلوغ جميع رغباتها ؟ ه.واجاب بان مسعى الدول لبلوغ الأمسن والسلامة المطلقين يبقى في حير عملية توازن مستمرة بين سلامة هذه الدول وعدم سلامة الدول الأخرى . من هنا كانت والسلامة النسبية ؛ لا السلامة المطلقة هي الأمر المعقول تحقيقه . وهذه السلامة النسبيَّة بمقتها نظام عالمي يقوم على توازن المرَّاعُم المتناقضة بين الدول . وفي عالم اليوم برى كيسنجر ان الاتحاد السوفياتي هو القوة الوحيدة القادرة على الاخلال بالميزان القائم ، وهي الدولة التي قادت على الدوام قوى الاضطراب في النظام العالمي . والمطلوب هو حمل الإتجاد السوفياتي على إدراك ان مصالحه لا تقوم الا ضمنُ توازُّ بها مع مصالح الدول العظمي الآخري ، وبالتال فان كل مشكلة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحلة مرتبطة بالمشاكل الأخرى بينهما ، بحيث اصبح مفروضاً أن التقدم لحل مشكلة بيمكس على التقدم لحل سائر المشاكل المعلقة. من هنا أذا أراد الإنحاد السوفياتي الحصول على القروض والتبادل التجاري والتكنولوجيا من الولايات المتحدة لتحقيق الدفاعته في التجديد ، وإذا ما اراد الشروع في مفاوضات الحد من انتشـــار الاسلحة الاسراتيجية ليحول جزءاً من نفقائها البآهظة الىالانفاق على انتاج السلع الاستهلاك ، كان عليه ان يدفع ثمن ذلك كلّه . واذا كان كيسنجر قد وضع الاطار النظري لهذه الاستراتيجية فان نيكسون كان رجل التنفيذ العملي والاهداف المحدّدة . فقد اراد صفقة مقايضة ديبلوماسية مآلها تسليم الروس بان مصلحتهم القومية تقضى باحتواء الحروب المحلية لا اذكاء نارها طريقاً لبلوغ مرحلة جديدة من العلاقات منم الولايات المتحدة يسودها التعاون بدل المجابة .

وهكذا التحست نظريات كينجر في توازن القوى ورغبة نيكسون في اشراك موسكو في نسوية قضية فيتنام بحيث اصبحت اسراتيجية الرابط بين المشاكل وحلما اساساً لسياسة الولايات المتحلة الحارجية آزاء الاتحاد السوفيائي. ولحص ذلك كينجر بقوله: وأردت التحرك على جبهة واسعة و تحقيق والتوازن السليم بين المصالع و ولحمل موسكو على التعاون في حل عدد من المشاكل. ورفض كيسنجر الوقوع في فخ و النيات الحسنة والتي كان يروج لها بعض الاميركين للتعجيل في عقد مفاوضات الحد من انتشار

الاسلحة الاستراتيجية بل على العكس اخذ يدرس التوقيت المناسب للمباشرة في مفاوضات محدّدة تكون الحائل دون اغراءات النكوث عن القيول بحل المشكلات المعلَّقة بين الدولتين العظميين . وكانت مهمته الاولى تثقيف رجال مجلس الأمن القومي بهذا التوجه الجديد الى المشكلات العالمية . وعقدت اولى الاجتماعات المغلقة في هذا المجالُّ في اليوم نفسه الذي تسلم فيه الرئيس الجديد صلاحياته وضم ذلك الاجتماع الرئيس ونائبه اغنيو وروجرز وزير الحارجية ، وليرد وزير الدفاع ، والحيرال آرل ويلسر رئيس هيئة رؤساء الاركان المشركة ، وريتشارد هلمز مدّير المخابرات المركزيّة ، والجنرال الدرو غودباستر نائب القائد العام لقوات الولايات المتحدة في فيتنام والجنرال جورج لنكولن رئيس مكتب التخطيط للطوارىء، وكيسنجر . وتدارس المجتمعون العرضَ السوفياتي للشروع في مفاوضات الحدّ من انتشار الاسلحة الاستراتيجية . وتلا ذلك اجتماع ثان بعد بومين في البيت الابيض فاجتماع ثالث بعد يومين تاليين . ومهدت هذه الاجتماعاتُ لاعلان الرئيس في اول مؤتمر صحافي عقده في ٧٧ كانون الثاني وبناء على سؤال وجهه اليه احد الصحافيين انه يرغب، في ان تقوم محادثات الحدّ من الاسلحة الاستراتيجية على نحو يؤدي الى تعزيز التقدم نحو حل المشكلات السياسية البـــارزة ، . واعطى نبكسون الشرق الاوسط مثلاً للمثاكسل السياسية المعلقة ولكنه كسان يشير ضمناً الى فيتنام . وهكذا لم يتلفظ الرئيس بعبارة ، الرابط ، ولكنة انطلق من استراتبجيتها الى بات اساس سياسة الولايات المتحدة الحارجية منذ تلك اللحظة . والقي نيكسون بتصريحه مُعذا بالكرة مجدداً الى ملعب السوفيات . فقد رفض عرضهم لمعالجة الحدّ من انتشار الاسلحة الاستراتجية كموضوع منعزل ولكنه قبل بالشروعُ في هذه المفاوضات مقرونة بحصول « تقدم نحو المشكّلات السياسية البارزة في الوقّت نفسه ، .

غير ان هذا التحول الحطير في الاستراتية الاميركة - ه الرابط ه - لم يفهم في حيث على الفور. وتمركز الاهتمام المباشر في ان الرئيس قد وفض الشروع في مفاوضات الحد من انتشار الاسلحة الاستراتية ، فاصيب اعضاء الكونفرس والاكاديميون والصحافيون والكتاب بحبية أمل شديدة. كما كان لهذا الإعلان وقع الفاجأة المربكة في الاوساط الديبلوماسية في واشتعلن لا سيما السفارة السوفيائية والزعج كيسنجر من قرار الرئيس الذي يبدو انه كان وليد ساعته في اعلان مضمون سياسة الترابط على الجمهور بينما كان كيسنجر يرى أن الأفضل عدم عرض هسنه السياسة وكأنها تحد للروس بل طرحها في اللقامات الديبلوماسية الثنائية - مع السفير السوفيائي دوبر بين مُثلاً - وشرح فوائدها ومزاياها المشركة بالتفصيل . ورأى ، بحب قول ليرد ، أن ه الحديث عن الترابط على أقد يؤذي نجاح سياسته ه . واخذ كيسنجر في الاسابيم التالية يقوم بلور مجموعة من

الاساتذة في شرح نظرية الترابط لكبار موظفي البيروقراطية الاميركية الذين اعتقدوا جازمين آنها تدفع الدولتين الى فسنخ المشادة وغساباتها الكثيفة التي يتعدّر الحروج منها . كما انه عقد ندوة مع رجال الكونغرس المشككين للغرض نفسه .

ورغم تصريحه في ٩ شَبَاط ١٩٦٩ امام الهيئة الصحافية للبيث الابيض بنفي اي مسعى لدفع الروس الى تــويات غير ملائمة لهم في مكان ما مقابل اعطائهم شيء بديُّل في مكانُّ آخر ، الا أن الــوفيات لم يشعروا بالرضى عن سياسة الرابط هذه . واقتضى الأمر عقد عدة اجتماعات عاصفة بن كيسنجر والسفير السوفياتي دوبرنين لايضاح فوائد السياسة الاميركية الجديدة ولكن على غير طائل . فقد كان السفير السوفياتي يصرُّ على ان سياسة الرَّر ابط هذه انما تعنيُّ الضَّغط المؤدي الى ثني ذراع السوقيات لابتزازهم . ولكن الادارة الاميركية اصرّتْ على موقفها وكان السّوفيات ابّان ذلك في حالة مــٰن الهباج والارتباك ازاً، ما اعتبروه عناداً في غير محلَّه من الاميركيين . واستمر الأمر على حاله نصف سنة . وكان على كيسنجر ان يواجه ضغطاً داخلياً منز ايداً عليه بسبب الساسة الحديدة . فوزارة الحارجيَّة ارادت مدُّ السوفيات بالقروض وتوقيع اتفاقية خطـــوط جُوِّيةً معهم ، وأراد المنادون بالحد من الاسلحة أن يقبل بعرض الشروع في مفاوضات الحدُّ من الاسلحة الاستراتجية . وطالب الجمهوريون بوجوب عقد قمة مع السوفيات: ﴿ ه الم يعقد كيندي قمة مماثلة من قبل ؟ ه. اما الحلفاء الأوروبيون فقد ارادوا همري ان يقبل عرض السوفيات بعقد مؤتمر امن اوروبي . غير ان كيسنجر صمد واستمر في تعمُّد تأجيل الشروع في المفاوضات ، وشعاره أن اعادة تثظيم العلاقات بين القوتين العظمين ليسَ اقتراحاً يبصر النور بين ليلة وضحاها بل يتطلب اعداداً دقيقاً . وكان ثمة سبسب آخر لمماطلة كيسنجر ،فقد اراد النزود بكامل التفاصيل للمفاوضات : ٥ لأننا لا نريد الشروع في مفاوضات لا نعرف بالتمام كامل جوانب مواضيعها ٥ .

وكان الرئيس المنتخب قد أمر كياسنجر منذ ٢٨ كانون الأول ١٩٦٨ ، اي قبل تسلسم صلاحياته الدستورية بنحو شهر ، باعداد مجموعة واسمة من الدراسات حول الموضوع ، بينها دراستان متعلقتان بصورة عددة بالموضوع ، بينها دراستان متعلقتان بصورة عددة بالموضوع العام للاسلحة الاسرائية : احداهما عن ه الوضع الاسرائيجي ، للأمة ، والثانية عن وعواقب اتفاقية الحد من انتشار الاسلحة الاسرائيجية ه .

وبعد ان اكتملت الدراستان توصل كيسنجر الى ان ما ذهب اليه نيكسون إباًن حملته الانتخابية من ان وجوب التوصل الى تفوق عسكري على الاتحاد السوفياتي بات أمراً بعيد المنال. فقد اظهرت احدى اللوائح أن الولايات المتحدة تملك ١٠٥٤ صاروخاً عابراً للفارات و٢٥٦ غواصة من حاملات الصواريخ النووية ،و٠ ٤٥ قاذفة من المدى المجيد، بينه كان يملك الروس ١٢٠٠ صاروخاً عابراً للقارات و٢٠٠ غواصة من حاملات الصواريخ ونحو ٢٠٠ قاذفة كبيرة . وعرّزت الاحصاءات والدراسات توصية كيسنجر للرئيس باستبدال «التفوق» وبالكفاية » كهدف لسياسة الولايا<u>ت المتحدة</u> العسكرية

وقيض نيكسون على الفكرة فحاول تغطية تراجعه الاستراتيجي بتركيزه على وجوب الاقلاع عن التسيد بتركيزه على وجوب الاقلاع عن التسيد بالالفاظ . فقال في ٢٩ كانون الثاني ١٩٦٩ و ان هدفنا هو التأكد من ان الولايات المتحدة تملك القوة العسكرية الكافية للدفاع عن مصالحنا والحفاظ على التراماتنا التي ترى هذه الحكومة أنها في مصلحة الولايات المتحدة في العالم كله . واعتقد ان الكفاية عبارة أفضل من عبارتي التفوق او التعادل ع

اما دراسة كيسنجر الثانية فقد ايدت بقوة عقد اتفاق منع انتشار الاسلحة الدووية التي كانت حكومة جونسون قد فاوضت للنوصل اليه . وخلصت الدراسة الى ان هذا الاتفاق لا يشتمل على اي اشراط مضر بمصالح الولايات المتحدة . وألح كيسنجر على وجوب موافقة الرئاسة على الاتفاق . وفي ه شبط ارسل نيكسون الاتفاق الى كابيتول هيل طالباً بت بجلس الشيوخ حلالاً . وبعد مداولات استغرقت اربعة ايام أقر بجلس الشيوخ الاتفاق بأكرية ٨٣ ضد ١٥ ولكن اقترن ذلك بهجوم شنة المجلس عسلى الحكومة لتأخيرها الشروع في مفاوضات الحد مسن انتشار الاسلحة الاسراتيجية . حتى الشيخ فولبرايت لم يستطع ان يقدر التقدير الوافي مزايا سياسسة كيسنجر في الثير العراب عند المنافقة الملاقات الحارجية لفي ان سياسة المرابط هذه ليست الا عبارات اكاديمية لذر الرماد في الميون قبل الشروع ببرامج جديدة للتسليح . وزاد في الطين بلة ان نيكسون في اليوم التالي لإقرار عبل الشيوخ تفاق منم انتشار الاسلحة النووية المشار اليه ، أعلن برنامج انشاء شبكة مضادة للصواريخ في الولايات المتحدة .

ورغم أن الرئيس أعطى مبررات دفاعة لهذا البرنامج من التسلّح الا ان السبب الله لم يذكره ، وهو أهم الاسبب ، انما هو ما يؤديه هذا البرنامج من تعزيز قلمرة الولايات المتحدة على المساومة في مفاوضات الحدّ من التسلّح مع الروس . علاوة على ذلك فقد اسر كسنجر فيما بعد الى بعض اصدقائه أن الأمر كان محسلاً ان يكون أسوأ الورضيخ الرئيس لكل مطالب هيئة رؤساء الاركان المشركة وضفوطها لتصعيد قلمرة البلاد الاستراتيجية. وتلا ذلك اقرار برنامج آخر التسلّح النووي عرف « يجرف » ، وهذا ايضاً لم يعارضه كيسنجر لأن هيئة الاركان المشركة اصرت عليه، ذلك لأنه كان يحقد ان ليست الاسلحة وحدها هي التي تصنع الحروب ، انما الرجال والسياسات والديباوماسية هي المتهم الرئيسي بينما الاسلحة في حد ذاتها حيادية لا رأي لها. يضاف الى ذلك ان كيسنجر لم يستطع عو عبرة شيكوسلوفاكيا وكيف اجتاحت الدبابسات الدوابيات تقام دوبتمك الليرالي وسحقه قبل سنة واحدة من اقرار هذه البراسح

الاميركية للتسلّح . واخيراً فان السوفيات كانوا يصعدون برامج تسلحهم في الوقت الذين كانوا يدعون فيه الى عقد مفاوضات للحد من انتشار الاسلحة الاستراتيجية .

في مثل هذه الظروف المعقدة بذل كيسنجر مساعيه المضنية ، واحياناً ، الخائبة ، لاعداد الولايات المتحدة لمرحلة المفاوضات المذكورة . ولم يستأثر موضوع باهتمامه عدا فيتنام — كما استأثرت هذه المفاوضات . وكانت الدراسات تدرس في مجلس الأمن القومي اعداداً للمفاوضات . وكان كيسنجر يقول ان ، المبادى، العامة الفارغة لا تغني عن الدراسات التعليم ملفات أله وتراكمت خلال الاشهر الست التالية ملفات الدراسات المختومة والممهورة ، بسري للفاية ، . وفي رأي كيسنجر ان هذه الدراسات كانت من افضل الإنجازات . وفي ٣ شباط امر بوضع دراسة عن ، قوات الولايات المتحدة المسكرية، وبعد تحدي عشر يوماً ثلاث دراسات أخرى : عن ميزانية الدفاع ، عن وضع الأمة العسكري ، وعن امكانات توسيع خظر التجارب النووية لشمول التجارب تحت الارض . وبعد أسابيع شرع في دراسة أخرى خصصت كلياً للنهيئة المدائل الممكنة في مفاوضات الحد" من انتشار الاسلحة الاسرتانيجية. وكان كيسنجر يقول انه يجب اغناء الرئيس بمدى من البدائل الواقعية واسم يمكنه من الاختيار .

وكانت الآشهر الثلاثة او الاربعة الاولى مضيعة للوقت في المشادة بين كيسنجـــر والادارة البيروقراطية حول اعداد هذه الدراسات .

وفي فرّة الاعداد هذه كانت معظم « مناقشات » كيسنجر مع بتناغون ليرد ووزارة · خارجية روجرز . فقد كان يستحيل على هيئة معاوني كيسنجر ، نظراً لصغر حجمها ان تقوم باعداد الدراسات التفصيلية المطلوبة الشروع في مفاوضات الحدّ من انتشار الاسلحة الاستراتيجية لذلك قامت بمعظم الدراسات لجنة خاصة من البنتاغون كانت موضع اعتزاز ليرد ، هي ورئيسها جون فوستر .

ولكن بينما كانت مناقشات كيسنجر مع ليردعل ما يتخللها من خلاف في وجهات بتناء وتسم بالحيوية ، كانت المناقشات مع روجرز من جهة ثانية متسمة بالروح المدائية وعدم اللغة . وساد في اواسط مجلس الأمن القومي التعليق القائل : ٥ المرّة الوحيدة التي يفتح روجرز فمه خلالها هي عندما يبدّل موقع قلمه ٥ . وكان موظفو الحارجية يردون الكيل بالتهكم على ٥ الهردكتور ٥ المصاب بجنون السلطة . وكان الحلاف يكاد يكون يومياً بين مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي ووزير الحارجية حول المفيي في مفاوضات الحدّ من الاسلحة الاستراتيجية او البريث. الوزير يريد الشروع في المفاوضات وكيسنجر يتعمد البريث دون ان يفهم روجرز القصد من هذه المماطلة .

وعيل صبر روجرز وقرّر ان يأخذ المبادرة فاستدعى السفير السوفياتي دوبرنين في

14 حزيران ١٩٦٩ قبل ان تجهز دراسات كيسنجر ، وأعلمه ان الولايات المتحدة اصبحت مستعدة للمخول في ٣١ تموز في مفاوضات الحد من الاسلحة الاستر اتيجية. ومنذ ذلك الحين انقسم الرأي في تقييم خطوة روجرز هذه ، فاوساطه في وزارة الحارجية اصرت على ان الأمر كان مقرراً من الرئيس ولم يقدم روجرز على الحطوة من ذاته بينما تصر اوساط مجلس الأمن القومى على ان الحطوة إنما اقدم عليها روجرز وحده .

وهاج كيسنجر وماج لأن آلوقت لم يكن قد حان في نظره لمباشرة المفاوضات قبل ان نضج احتمالات تسوية فيتنام او الشرق الاوسط. غير أن عرض روجرز انقلب لمصلحة كيسنجر عندما جاء يوم الحادي والثلاثين من تموز دون ان تبدر من السوفيات اية بادرة اما لانشغالهم بمشكلات الحدود مع الصين او ، على الارجع ، لأنهم قدروا أن روجرز ليس هو الذي يفصل في الأمر ويقول الكلمة الحاسمة .

وانقض كسنجر على السائحة فاقتنصها واستغلَّها الى أقصى الحدود دعماً لاغر اضه . فقد وجد فيها عذره الجاهر في وجه المطالبين من الكونغرس وخارجه بالحد من التسليح او الشروع في المفاوضات فوراً ، فكان يقول منصنَّعاً البراءة : ه نحن جاهزون ولكنَّ السوفيات هم الذين يتريِّئون ٥ . ثانياً استغل كيسنجر السانحة ليعتصر من البيروقراطيَّة المتباطئة المزيد من الدراسات حول الحيارات والبدائل . وكانت البدائل قد أحذت منذ مطله تموز تنهال على مجلس الأمن القومي ولكن كيسنجر استمر يطالب الاجهزة والدُّواثر بالمزيد من الدَّراسات طارحاً سؤاله الدائم : « كيف نتأكد من أن الروس لن بحدعون؟ ، مطالبًا بالمزيد من التحاليل . وأخذتُ وكالـــة المخابرات المركزية تصدر تقريراً دورياً لمجلس الأمن القومي حول ما يملك الروس وما كانوا يملكون قبل ثلاثة اشهر ، وكان ريتشارد هلمز مدير المخابرات يحاول مساعدة مجلس الأمن القومي بابراز اجهزة الاسلحة السوفياتية انبى يمكن مراقبتها وتلك البى تتعذر مراقبتها وافاد كيسنجر من هذا التصنيف فركز اهتمامه على الاسلحة النيُّ يمكن مراقبتها . وانشـــأ كيسنجر لجنة من مجلس الأمن القومي عرفت بلجنة التثبتُّ والتدقيق اخذت تدرس وسائل المراقبة وخياراتها . واخيراً وجَّد كيسنجر ان الولايات المتحدة غدت مهيئـــة تقنيا لحوض المفاوضات وان لم يحدث بعد اي تقدم على الجبهات السياسية الأخرى وفقاً لاستراتيجية الترابط.

في ٢٠ تشرين الأول ١٩٦٩ اجتمع الرئيس وكيسنجر سراً بالسفير دوبرنين وأبلغاه ان الولايات المتحدة مستعدة المباشرة في المفاوضات فهل الاتحاد السوفياتي على استعداد ؟ فاجاب دوبرنين بالايجاب . وكان التوتر آخذاً بالانقشاع على جبهة روسيا الشرقية اذ بدأت في ذلك اليوم نفسه المفاوضات مع الصين، ورأت موسكو ، مستخدمة هي هذه المرة استر اتيجية الترابط، ان توجيهها المشترك مع واشنطن الى مفاوضات الحد من انتشار

الاسلحة الاستراتيجية من شأنه تعزيز موقفها ازاء الصين. فما انقضت خمسة ايام على اتماء دوبرنين مع الرئيس ومساعده حتى أعلن ان موعد الشروع بالمفاوضات في هلسنكي سيكون في السابع عشر من تشرين الثاني

في السابع عشر من تشرين الثاني بدأت المفاوضات في هلسنكي وسط قرقمة اقداح الشابانيا. وكان يرتس الوفد الاميركي جبرار سعيت والوفد السوفيائي فلاديم سيينوف. وقد تلا سعيث رسالة وضعها كيستجر وموقعة من الرئيس تنطلق من سيامة الترابط اذ تنص على ان و الحروب والازمات بين الامم لا تنشأ من يجرد تواجد الاسلحة بل من تصادم المصالح او السعي الطموح لتأمين مصالح طرف واحد. الذلك نحن نسعي للوغ حادل المشتكلات الساسة الحطيرة الماصرة ،

وهكذا حداد الوقد الامبركي وجهة نظره في مسيرة الفاوضات فربطها بحلسول المشكلات السياسية الأخرى كا أنه لم يأت الى مائدة النفاوض بمفرحات محددة بسل بمجموعة من الحيارات والبدائل تم اوح بين تجميد انتاج الاسلحة الهجومية وخفض غزوناها . وكان المرض مبنياً على اسلوب وضعة كيسنجر الذي كان يدعوه بعملية بناء التفاوض لبنة لبنة وحجراً حجراً . فبدل الاسلوب التقليدي في التفاوض الذي يعرض مشروعاً كاملاً سهل رفضة ومن أم العمل في وضع مشروع بديل ، كانت سياسة تقدم عدة بدائل ترمي الى توسيع مدى الحيار وامكان اخذ بعض هذا المشروع او ذاك ورضفهما في مشروع جديد خلال التفاوض . فلا شيء جاهزاً سافاً . وكان كيسنجر يفخر باسلوبه هذا لأنه يوفر الوقت والجهد. فيفاوضات الحد من الاسلحة الاسراتيجية كانت اقصر مفاوضات اذ لم تتجاوز ستين ونصف سنة بينما سابقاتها ، كانفاقية حظر التجارب الذووية المحدودة مثلاً استفرقت خصص سنوات . وفضلاً عن هذا فقد كانت عكا لصدق نيات السوفيات . فان قد موا مشروعاً جاهزاً واصروا على عدم قد شهم على تبديل حرف منه تنعمر المفاوضات ، وان صدقت نياتهم شرعوا في بحث تفاصيل على تبديل حرف منه تنعمر المفاوضات ، وان صدقت نياتهم شرعوا في بحث تفاصيل الحيارات المعروضة . وكان من دواعي اغتباط كيسنجر ان السوفيات سارعوا اللى بحث الخيارات المعروضة . وكان من دواعي اغتباط كيسنجر ان السوفيات سارعوا اللى بحث

جاد في كل الجوانب التقنية من مشروع الحد من انتشار الاسلحة الاستراتيجية . وهكذا عندما رفع المؤتمرون جَلَّـاتهم في ٢٢ كانون الأول ١٩٦٩ على اساس استثنافها في فيينا في ١٦ نيسان ١٩٧٠، أعلنوا في بلاغهم المشترك ان ٥كل فريق اصبح أكثر تفهماً لوجهة نظر الفريق الآخر فيما يتعلق بالمشكلات الني في قيد الدرس «.وفي ٣٠ كانون الاول ١٩٦٩ ارسل كيسنجر الى لجنة التثبت والتدقيق مذكرة سرية أصبحت اساس موقف المفاوض الاميركي عند استثناف المفاوضات في ١٩٧٠ . فقد سأل الاميركيون أول مرّة لَعل الروسُ على اهبة لوضع حظر على « ميرف » فضلاً عن تفتيش المواقع . ولكن الروس لم يوافقوا على اي منَّ الاقتراحين . ثم عرض الاميركيون تجميد انشاء الصواريخ النووية الهجومية لكن السوفيات لم يوافقوا بل طالبوا بالاقتصار على تجميد الاجهزة آلمضادة،فرفض الرئيس وكيسنجر رغم قبول روجرز وسميث . وكانت حجة كيسنجر انه لا بد من اقتران موضوعي الاسلحة الدفاعية والهجومية معاً وان الاقتصار على الحدُّ من الاسلحة الدفاعية غير مقبولٌ . وفي آخر تموز ١٩٧٠ انتصرت وجهة نظر كيسنجر . فالمشروع الذي وضع كيسنجر مسوّدته عالج الصواريخ الدفاعية والهجومية معاً واخذ يعرف في آلبيت الابيض بشعار «فلنقف حيث نحن» وقد استثنى فقط الحظر على صواريخ ميرف باعتبار أن الروس لن يرضوا به. ولكن الروس عادوا يصرّون على الاقتصار على آلحد من الاجهزة الدفاعية المضادة ، وعاد الدوران في الحلقة المفرغة . ثم فاجأ السوفيات الاميركيين بعرض مستهجن هو قيام تحالف بين موسكو وواشنطن ه ضد الهجمات الاستفزارية اذا شنّتها دولة نووية ثالثة ه وكان المقصود بذلك الصين . وقد رفضت الولايات المتحدة العرض . وقال كيسنجر فيما بعد ، لو كان السوفيات جادين ، لكانوا انوا الي بعرضهم لا الى سميث . وفي اواخر الصيف ادرك كيسنجر ان الرئيس توَّاق لعقد قمة مع السوفيات ويفضُّل ان تكوَّن في موسكو ، وذلك في الوقت . الملائم سياسياً قبيل انتخابات ١٩٧٢ الرئاسية . ولكن كيسنجر كان يسعى لكسر جمود المفاوضًات الدائرة او لبروز بعض الاهتمام من الروس لمساعدة الرئيس في الحروج من فيتنام « بشرف » . وما لم يحدث اي من هذين الأمرين فان فكرة القمة تكون اقرب الى الوهم . ان الر ابط بين مُفاوضات الحدُّ من انتشار الاسلحة النووية وفيتنام كان في اساس استراتيجية الحكومة . ولكن مساعى كيسنجر لحلُّ اي منهما قد باءتبالفشل حتى ذلك . الحين . وكان كيسنجر كلَّما ذكرَّت « فيتنام » بَتْقلص في كرسيه ويبدو كأنما حجمه قد النصف ، ويأخذ في عض اظافر اصابع يديه وهو يتمم ه هذا هو كابوسي ! ».

# ۲ — رکوب اهموانیهٔ (۱) هیئنام

# واعلطونا ستة أشهر ه

ساد التفاؤل تصرفات نيكسون وكيسنجر في الاشهر الاولى من ١٩٦٩. فقد كان تقدير هما ان بامكامهما التوصل الى الهاء سريع لحرب فيتنام عبر التفاوض. واسر كيسنجر لمجموعة من والكويكرزه الناشطين ضد الحرب و اعطونا ستة اشهر فاذا لم ننه الحرب عندها يصبح بامكانكم الرجوع الى هنا وتحطيم سباج البيت الابيض ه

وكان كيسنجر يعلّل فشـــل ادارة جونسون في حل مشكلة فيتنام بردّ الأمر الى ا افتقارها الى استراتيجية مرشدة سواء للنصر او الانسحاب وكان واثقاً من انه سيصيب نجاحاً حيث اخفق سواه

ولقد ظهرت خطة كيسنجر لفك ارتباط اميركا بفيتنام في عدد كانون الثاني ١٩٦٩ من مجلة والفوون افيرز ه بعنوان و مفاوضات فيتنام ه.وفي الوقت نفسه تقريباً او قبل قليل ، جرى استدعاء كيسنجر ليكون مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي . ولقد إحدث نشر المقال دوياً في كل مكان وزود الرئيس الجديد باطار نظري للتفاوض .

لم يحدث المقال اثراً مثلما احدث في باريس حيث كان قد انضم الى الولايات المتحدة وفيتام الشمالية حلفاؤهما : فيتنام المجنوبية وجبهة التحرير الوطنية لاجراء مفا وضات السلام الرباعية . كانت الاطراف الاربعة قد غاصت في مشادة حول تفاصيل اشكال التفاوض بل حي شكل مائدة المفاوضات نفسها . وجاءت مقالة كيسنجر تقدم توجيها جديداً للمفاوضات يرتكز على معادلة اجرائية جديدة تقول باعتماد مسلكين : الاول تركز خلاله الولايات المتحدة وفيتنام الشمالية على التوصل الى تسوية عسكرية فيمسا بينهما ، والثاني تركز خلاله سايفون وجبهة التحرير على التوصل الى حل سيامي لجنوبي فيتنام . وقال كيسنجر : « يكون ضرباً من الجنون ان تفاوض الولايات المتحدة فيتنام .

<sup>(</sup>١) الافعوانية : سكة حديد مرتفعة في مدينة الملامي تتلوى وتنخفض.

الشعالية حول شروط التمدوية السياسية في فيتنام الجنوبية ، و تضمّن مقال كيسنجر احتياطاً مؤداه انه اذا لم تستجب هانوي لهذا النطق واستمرت في حربها و فعلينا بلوغ أكبر عدد من الهدافنا منفرون ، ويلخص هذه الاهداف باعتماد استراتيجية خفض الحمائر والتركيز على حماية السكان وتقوية جيش فيتنام الجنوبية ليتاح تدريجياً انسحاب القوات الاميركية وتشجيع سايغون على توسيع قاعلماً وتقويتها للصمود في الصواع السياسي مع الشيوعيين . وختم كيسنجر مقالته بهجوم على حكومة جونسون لأنها وحاربت حرباً صياحية . وخلال الحرب غابت عنا الحدى قواعد حرب العصابات الرئيسية : ان العصابات تنتصر اذا لم تخسر بينما الحيش الاميركي حرب ينما الجيش التقليدي بخسر اذا لم ينتصر . وبهذا المعيار خسر الحيش الاميركي حرب فينام » .

ولكن كيسنجر رغم اعباره التصعيد المكتف للحرب في اواسط السينات وخطأ مأساوياً ه الآ انه رفض كل المقرحات التي زادت باعراف الولايات المتحدة بحطائها وانسحابها ، اذ كان برى ان عسلي الاسسم العظيمة أن تحافظ على الترامالها حي ماكان منها خطأ ، وإن الهاء آلحرب بكرامة هو الحل . وكانت كلمنا اميركا واعداءها كانوا لكيسنجر ، موضوع الرهان في غايات فيتام . كا ان حلفاء اميركا واعداءها كانوا لكيسنجر ، موضوع الرهان في غايات فيتام . كا ان حلفاء الميركا واعداءها كانوا على نقطة وجيدة : وليس بوسم الولايات المتحدة قبول الهزيمة المسكرية او حصول تبلل في البنية السياسية لفيتنام الجنوبية نتيجة ضغط قوة عسكرية خارجية » . وقد انحى نافدو سياسته عليه باللوم لاحقاً معتبرين هذه النقطة تصلح صيفة و لحرب لا تنهي » غير ان سياسته بمجملها استقلت بالترحاب في اواسط الصحافة الاميركية ، وظهر التمايز واضحاً بينها وبين تصور البناغون للنصر المسكري الساحق .

وخلاقاً لحطة كيسنجر التي جرى نشرها ، فان خطة نيكسون لابهاء الحرب بقيت طي الكتمان مع السماح برشوح الباء ، ابان حملته الانخابية ، عن وجود مثل هذه الحلقة . وكاد نيكسون في ١٣ اذار يلقي خطاباً عن فينام الآ ان اعلان الرئيس جونسون عن التعلق الجزئي للحرب الجوية فوق فيتنام الشمالية وعزوفه عن خوض الانتخابات لولاية جديدة ذهب بالمنابة . الآ ان كاتب خطبه ريتشار دوهالن كشف في كتابه داسكوا بالعلم المتهاوي » ان نيكسون اسر اليه ابان كتابة خطابه أن ليس من طريق لربح الحرب ولكننا لا نستطيم قول ذلك الآن بل علينا ان نقول المكس لكي نحفظ لربح الحرب ولكننا لا نستطيم قول ذلك الآن بل علينا ان نقول المكس لكي نحفظ بنبة من فعالية المساومة » . كان دور موسكو اساسياً في نظر نيكسون في حل المشكلة الفيتنامية . . وكانت الحطة تستهدف حمل الزعماء السوفيات على الاقتناع بان مصلحتهم القومية تقضي بمساعدة الولايات المتحدة على الانسحاب بكرامة من الهند الصينية .

و هكذا اعتبرت فيتنام المحك الحيوي الأول لسياسة النرابط ـــ وهو المفهوم الذي سيصبح حجر الزاوية لسياسة فيكسون الخارجيّة .

بدأ الرئيس وسنشاره بالاعداد لحل القضية الفيتنامية الهينام قبل تسلم نيكسون صلاحيته النستورية ببضعة اسابيع . فكلف كيسنجر ، فور تعيينه ، صديقه القديم همري روين صاعد وزير الدفاع السابق وفي الوقت نفسه رئيس شركة رائد للدراسات باعداد تحليل شامل وسري للخيارات الممكنة في فيتنام . وعيس دانيل السبرغ الذي حاضر في دورات عن السياسة الدفاعية في السينات رئيساً للمشروع . فوضع السبرغ الأعمة بالخيارات تتراوح بين الحرب الشاملة والانسحاب الشامل وما بينهما. وشرع نيكسون ، بعد ان طلب من الادارة بمختلف اجهزتها الاجابة عن مختلف جوانب الحرب العسكرية السياسية ، بطرح سياسته الفيتنامية الجديدة . ودشتن الموقف الجديد بتغييرات في الجهاز المفاوض فاستبدل الفريق الديموقراطي بقيادة افريل هاربمان بفريق جمهوري بقيادة كابوت لودج .

وفي ٢٧ كانون الناني، اي قبل افتتاح مفاوضات السلام بثلاثة ايام، وبينما كان نكسون يشاهد في الابيض فبلما سينمائيا عنوانه « الاحذية والصياد » بطولة انطوني كوينغ ، وصلت للرئيس رسالة من همري كيسنجر يطلبونيها لقاء عاجسلاً . فقد اراد كيسنجر ان يدقق الرئيس في التفاصيل الاخيرة من مسودة تعليمات قرر ارسالها الى لودج ، تضمنت خلاصه افكار نيكسون وكيسنجر حسول فيتسام التي ارتكزت على فكرة المسلكين المنفصلين من التفاوض : المسلك السياسي والمسلك المدكري . كما دعت الى خطوة اولى على الصعيد العسكري ترتكز على انسحاب متبادل ولاقوات اميركا وفيتنام الشمالية ، وكان هذا يحمل تبدلاً بيناً عن سياسة جونسون عندما تعهد في تشرين الأول ١٩٦٦ بانسحاب القوات الاميركية بعدستة اشهر من انسحاب قوات فيتنام الشمالية وبعد هبوط « مستوى العنف » .

واتحد ألرثيس وكيستجر طوال ساعة كاملة يمملان في وضم التعليميسات في صيغتها الاخيرة ثم ابرق بها كيستجر الى باريس دون ان تمرّ بوزارة الخارجيسة . وهكذا اطلب اخيراً الحكومة الجديدة بمؤسّرات السلام . وشعر كيستجر بتحقيق انجاز كبير . وعندما علم وليم بندي ، وهو من بقايا ادارة جونسون وكسان يشغل منصب مساعد وزير الخارجية لشوئن آسيا الشرقية ببيرقية كيستجر ،انفجر غاضباً وقسال : وهذا يدّمر معاهدة السيتو ه ذلك بأن الولايات المتحدة كانت تحارب في فيستنام برعاية شكلية لمنظمة اتفاقية جنوبي شرقي آسيا . ولكن كيستجر اهمسل احتجاج وزارة الحارجية لأنه ادرك ان الرئيس يرعي السياسة الجديدة . وكسان التحرك الثاني ليكسون وكيستجر على جبهة فيتنام موجها نحو الاتحاد السوفياتي ــ و مفتاح السلام »

في جنوبي شرقي آسيا . وكان نيكسون على النوالي يشير تلميحاً في موتمراته الصحافية الى نظرية الرابط في مفاوضات الحد من انتشار الاسلحة الاستراتيجية وازالة التوتر في برلين ، وعقد موتمر الأمن الاوروبي والمفاوضات التجارية مع الاتحاد السوفياتي . غير انَّه في مُوتْمُوه الصَّحَاقِ الذِّي عقد في ٤ اذار اشار أول مرَّة الى انه قد أخذ في أحراز تقدُّم على صعيد الفوز بتعاون السوفيات في تسوية قضية فيتنام . قال نيكسون و بات من المعروف أن الانحاد السوفياتي ساعد على بدء محادثات السلام في باريس ١٠٥ ومضى يطرق النقطة الحوهرية في موتَّمره اذ قال : ٥ اعتقد ان الاتحاد السوفياتي يريد استخدام نفوذه على النحو اللائم المساعدة في انهاء الحرب. اما ما عساه ان يفعل في هذا السبيل فأمر لا يستطيم الا الاتحاد السوفياتي ان بحدُّده. ولعله لا يرغب في تحديد الجواب علناً ». وفي الجواب عن سوَّال طرحه أحد المراسلين حول ما اذا كان الرئيس قد طلب الى الروس قطع المساعدات عن هانوى تجنب نيكون الاجابة الصريحة وفضل الاسلوب المداور فابدى تقديره المظيم لاي تقليص في المساعدات لفيتنام الشمالية. ولم يكن بالامكان أرسال اشارة اوضع من هذه. أما التحرك النالث لنيكمون - كيمنجر فكان هو الابرز. اذ بينماً كَــان يضَّم لودج على جدول الاعمال في مفاوضات بأريس الاقتراح الجديد بالانسحاب المتبادل ٥ للقوات الاجنبيّة ٥ من جنوبي فيتنام كان نيكسّون قد اقرّ خطوة أبعد. ذلك بأنه قبل تسلمه سلطاته الدستورية كان قد قرَّر الشروع في برنامج انسحاب تدريجي من طرف واحد لقوات الولايات المتحدة من فيتنام . ولم يشرك احداً في تفكيرُ ه هذا الَّا كيسنجر . واستخدم الرئيس جلسات مجلس الأمن القومي الاولى لأخذ الاراء حول بعض مقترحاته مومَّلا التوصُّل الى اتفاق اجماعي على سياسته في فيتنام . فاوعز الى كيسنجر بان يطرح عسلى بعض مستشاريه الرئيسيين خمسسة احتمالات تتراوح بين اقصى مواقع الصقور واقصى مواقع الحمائم .

وكا توقع كل من نيكون وكسنجر فان توافقاً واسماً تم بين اعضاء وكا توقع كل من نيكون وكسنجر فان توافقاً واسماً تم بين اعضاء عجلس الأمن القومي . اذ رفضوا فوراً احتمال الانسحاب الاميركي السريع كما رفضوا في الوقت نقسه احتمال تصعيد التورط الاميركي في الحرب . ولم يكن اي منهسسم شفوفاً بالانتصار المسكري او راغاً في الهزيمة السياسية . كما اسقطوا الاحتمال القائل بيقاء الأمر على حاله من حيث استمرار الثورط المسكري الاميركي . وهكذا بقي الخيران الثالث والرابع : علماً بان الفارق بينهما هو في المرجة لا في النوعة. فقسد دافع لير وزير الدفاع عن انسحاب اميركي سريع نسباً على ان يكون مقروفاً بمجهود اساسي و لفتنمة ه الحرب ، كما بات التميير شائماً فيما بعد ، بمعني تزويد الفيتنامين المحدوبين بالمعدات وتدريبهم ليتتمروا هم في خوض حربهم . وساند وزير الخارجة روجزز اتجاه لير د ولكنه فضل التشديد على عادئات السلام في باريس واعتبر الفتنمة

مسرفة في الجمهد ، كبيرة المخاطر ، تستهلك وقتاً كثيراً بينما المفاوضات صفقة افضل للخلاص من حالة ميثوس منهسا .

ووافق كيسنجر روجرز على تفضيل المسلك الديبلوماسي والانسحاب الاميركي ولكنه لم يكن يومن بقدرة فيتنام الجنوبية العسكرية كما كان كثير الشكوك باستقرار سايفون السياسي. واعتبر الفتنمة غير واقعية غير ان بالامكان استخدامها اداة في التفاوض .

كان عرض كيسنجر على مجلس الامن القومي للخيارات الحمس اقرب الى حلما الى الله التعليلية التحريرية . ذلك بأن المجلس لم يدع البحث في مدى واسع من الحيارات بل لتثبيت قرار الرئيس المبكر في الانسجاب من جنوبي فيننام . وجاء تنبيت اضافي لهذا القرار في شباط عندما رفعت الاجهزة اليروقراطية اجوبتها عن اسئلة كيسنجر في تقرير سرّي كثيف زاد عدد صفحاته على الالف . فقد حمل هذا التقرير تناقضات اجهزة الحكم حول فيننام . فهاة الاركان المشركة توكد القصف وتعتبره مشراً بينما وزارة الحارجية ووكالة المخابرات لا تشاركانها الرأي .

في الاشهر الاولى من ١٩٦٩ بدت بوادر تفاؤل على الصعيد الرسمي . فقد دعي وليم فولبرايت رئيس لجنة الشوون الحارجية الى البيت الابيض . وفولبرايت كان ينتقد باستمرار الحرب في فيتنام . قال هذا الديمقراطي الاتي من ار كانساس الرئيس انه اذا ما انهى حرب فيتنام أصبع بطلاً وطنياً على غرار ما اصبح دينول بعد انهائه الحرب الجزائرية . وخرج فولبرايت من مقابلته لنيكسون وكيسنجر متفائلاً بان الحل قريب . وطمأنه كيسنجر وهو يودعه الى الباب بان الحكومة الجديدة لن تقنعي آثار حكومة جونسون في الهند الصينية. وان الحرب ستنهي قريباً بحسب خطة الرئيس .

وكانت لدى كسنجر بجموعة من الاسباب حملته على التفاؤل . فمن جهة اولى المائة بان سياسة الترابط ازاء السوفيات ستعطى نمارها عاجلاً . وكان كيسنجر في تلك الاونة يجتمع سراً الى السفير دوبرينين ويطلب منه تقليص المساعدات العسكرية السوفياتية الى فيتنام ، فكان دوبرينين يشير تلميحاً الى امكان المساعدة في هذا السبيل دون تمهد. ثم كان بجيب كيسنجر عندما يتوعد باستئناف قصف فيتنام الشمالية كخرقة بالية ، على تسوية سلمية ، بان ليس بامكان الاتحاد السوفياتي تسليم فيتنام الشمالية كخرقة بالية ، وهي الدولة الاشراكية المستقلة ذات السيادة وفي هذا الجو من التعاطي اراد كيسنجر ان يتصرف ايجابياً فعد ان شن الفيتناءيون الشماليون هجومهم الواسع في اواخر شباط يتصرف ايجابياً فعد ان شن الفيتناءيون سيأمر بالقصف التأري للشمال ولكن كيسنجر نجح في تثبيت سياسة اللاقصف ، فكانت تلك اشارة سلام وحسن نية للروس والفيتناءين المصالين تلقفها دوبرينين واشار الى كيسنجر بان هاذوي لا بدقد النقطنها المضاً .

ومن جهة ثانية شعر كيسنجر بعد مراسيم افتتاح المفاوضات في باريس انه أصبحت

للاميركين افكار جديدة يطرحونها على مائدة التفاوض كما اعطى لودج تعليمات مشددة بتجنب الاعلام والدعاوة عن الماضي وتوكيد فرص السلام والأمل المستقبل . ولكن هذا الجو الايمابي لم يحسل من صعوبات كان ابرزها تصلب الفيتناميين الشماليين في قبول معالجة الازمة عبر المسلكين المنفصلين : السياسي والعسكري، وكانيا يصرون على على ترابطهما الكامل ويجعلون اسقاط نظام تيو شرطاً اساسياً، وكذلك يصرون على انسحاب الولايات المتحدة دون قواتهم من الجنوب . وفي رأي كيسنجر الذي ابداه لكامؤ قبسل الفيتناميون الشماليون بفصل الشأن العسكري عن الشأن السياسي لكانوا سيطروا على الجنوب في فترة وجيزة وكانت المخاطرة بالنسبة لاميركا لا تحد . اما السبب النالث لتفاؤل كيسنجر فيعتمد على معلومات المخابرات التي كان يتلقاها من الجنوب ومفادها ان عدداً من الوحدات الفيتنامية الشمالية اخذت تنسحب شمالاً . من البول في باريس من قبل الجيهة ان لا مانع لدى الجيهة من البحث مع جميع الإطراف لجمل موتمر السلام يتقدم . وكانت هذه اول بادرة قبول من جبهة التحرير بالتغاوض من نظام سايغون .

اماً السبب الاخير لتفاؤل كيسنجر فكان ه العملية مبنى ، وهو الاسم المسكري للقصف السري لكامبوديا – واصيبت تجمعات قوات فينام الشعالية في منطقة الحدود الكامبودية . وكان كيسنجر ، الى جانب الباعث العسكري لههـ ذا القصف مهتماً الكامبودية . وكان كيسنجر ، الى جانب الباعث العسكري لههـ ذا التفوض وهم بالباعث السياسي اذ قدر ان هذا سيدفع الفيتنامين الشعالين الى مائدة التفاوض وهم أكثر ليونة من ذي قبـ سل . وكانت عملية القصف هذه التي بدأت في ١٨ اذار ١٩٦٩ عملية واسعة وهائلة اشتملت على نحو ٣٦٠٠ غارة التي فيهـ أكثر من مئة الف طن من المنفجرات على كامبوديا التي كانت الولايات المتحدة قد اعلت احبرام حيادها . ومنه في المنازات على انهـ المارت فوق فينام الشمالية على نحو لا يفهمه المشالية على نحو لا يفهمه الله المنازات على انهـا غارات فوق فينام الشمالية على نحو لا يفهمه المنازات المنازات المنازات المسلحة في مجلس الشيوخ فقد محدعت بالتسجيل المنازات المنازات المسلحة في مجلس الشيوخ فقد محدعت بالتسجيل المنازات المنازات المسلحة في مجلس الشيوخ فقد محدعت بالتسجيل المنازات المنازات المنازات المسلحة في مجلس الشيوخ فقد محدعت بالتسجيل المنازات المنازات المنازات المسلحة في مجلس الشيوخ فقد محدعت بالتسجيل المنازات المن

الرسمي . وبرّر كيسنجر هذا الاخفاء والحدع بالتذرع بان دفع عجلة مفاوضات السلام وبرّر كيسنجر هذا الاخفاء والحدع بالتذرع بان دفع عجلة مفاوضات السلام في باريس افترض حمل هانوي على موقف أكثر مرونة ، وان القصف الرية الحرب ولكن لو أعلن عنه في حينه لكان اعتبر في الولايات المتحدة توسيعاً لرقعة الحرب الجغرافية وقوبل بالتنديد والرفض. وفي الواقع ان كلّ الاطراف كانت عالمة بالقصف: المتدون والمعتدى عليهم على حدّ سواء ، ما عدا الشعب الاميركي الذي ابقي في الظلام إلى وكانت اولى المعلومات التي تلقاها الشعب تلك التي جاءته عن طريق الصحافة .

ونزل الحسير نزول الصاعقة على نيكسون وكيسنجر اذ أظهرهما بمظهر المرائين المندن يرفعون شعارات السلام اللفظية ولكنهم عملياً يوسسون رقعة الحرب. وانصب جزعهما على انتكاسات توقعا حصولها على الجبهة الديباوماسية . وكانت لدى كيسنجر اسباب أخرى الفلق تعود الى شكوك بطانة البيت الابيض الحائمة حول معاونيه في مجلس الامن القومي وامكسان تسريهم المعلومات . وهكذا وجد كيسنجر نفسه في موقف الدفاع عن الذات . وتوكيداً لولائه انضم الى الباحثين عن مسريي الإخبار وقيال بعملية التلصلص على مخابرات سمة من معاونيه في مجلس الأمن القومي من قبل الاف بي او استمر هذا التلصلص من ايار ١٩٦٩ الى شباط ١٩٧١ .

وفي أيار كان كيسنجر واثقاً من أن الوقت قد حان لمبادرة اميركية رئيسية تطبع المفاوضات بالرهسا. فأعد خطاباً رئاسياً لاواسط ايسار. كتب كيسنجر صودت الاولى ، وعين الرابع عشر مسن ايسار موعداً لالقائه . وقيسل ساعة استدعى كيسنجر السفير السوفياتي الى مكتبه وقد م له سلفاً نسخة من الحطاب الرئاسي واخذ بيبين للسفير الامكانسات الجديدة التي يطرحهسا واشسار الى فقرة فيه تقول : وان اقدح الاخطاء ترتكب اذا ما اختلط فهم المرونة على انتها الضمف ، وان النباطوء في الوصول الى حل واستمرار الالام الراحمة قد يودي لى قرارات أخرى . ولن يربع أحد من استمرار الالام الراحمة قال كيسنجر ان هذا يعني انه اذا لم يتوصل الروس الى تسوية فان الولايات المتحدة ستصعد الحرب .

اماً خطاب نيكسون فقد تضمّن رفض اعتماد الحل العسكري المجرّد كا رفض مطاب المسكري المجرّد كا رفض مطاب المسكر المادي للحرب في الولايات المتحدة والتي تدعو الى التخلص من الرئيس ثيو والاتفاق على حكومة ائتلاف في فيتنام الجنوبية . ولحصّ كيسنجر للصحافيين الموقف بقوله : و اننا نعرف الفارق بين تسوية مشرّفة وهزيمة مقّنمة » . وكسان ابرز معالم السياسة الاميركية التي أكدها نيكسون في طرحه الجديد هي :

١ – لا قواعد ولا روَّابط عسكريَّة للولاّيات المتحدة في فيتَّام في المستقبل .

 ٢ - لا مانع لدى الولايات المتحدة من اتباع فيتنام الجنوبية سياسة الحياد اذا شاء شعيب ذلك .

٣ ـ يجب تمكين جميع الفرقاء السياسيين في فيتنام الجنوبية من المشاركة الكاملة في الحياسية شرط ان يتخلوا عن العنف. كما ان الولايات المتحدة تقبل باي حكومة يختارها شعب الجنوب اختياراً حراً . ولن تفرض الولايات المتحدة اي حكومة على فيتنام الجنوبية .

 ٤ – لا مانع لدى الولايات المتحدة من اعادة توحيد البلاد اذا كــان هذا هو خيار الشعب . تقدم بعدها نيكسون بشماني مقترحات لتسوية الحرب هي اقرب ما تكون لمقترحات روكفلر في ١٩٦٨ ، مما يدل على مساهمة كيسنجر الاساسي فيها . وتتلخص بانسحاب جميع القوات الاجنبية من الطرفين المتحاربين وقيام هيئة اشراف دولية مقبولة من جميع الاطراف لتحقق انسحاب القوات . وتنولى هذه الهيئة ترتيب حالة وقف اطلاق النار في كل البلاد . كما تعاون هذه الهيئة في النهيئة للانتخابات وفق اجراءات متفق عليها ، ويجري اطلاق سراح اسرى الحرب في وقت مبكر . واخيراً ينفن جميع الاطراف على التقيل بانفاقات جنيف لسنني 1902 و 1917 .

لم يتوقع كيسنجر ان تولد خطبة الرئيس العجائب العاجاة ولكنه كسان مغنيطاً بإقدام الولايات المتحدة اخيراً على ايضاح اهدافهـــا وآمالهـــا بصدد فيتنام وعقد الآمال على ان تدرس هانوي هذا التصريح بالدقة نفسهــــا التي صيغ بهـــا .

اما المبادرة الاميركية الرئيسية التالية فقد تمت بعد بضمة أسابيع عندا أعلن قرار الشروع بانسحاب القوات الاميركية مسن فيننام الجنوبية . واثار هذا القرار مشادة كبرى في اميركا، فمن جهة رحب به الشعب الاميركي ولكسن الاعتراضات اتت من هيئة الاركان المشركة ومن نظام سايغون . اتفق على ان تكون الدفعة الاولى في حدود متواضعة : ٢٥ ألف جندي. ولكن فيكسون وكيسنجر في تشوقهسا للتفاوض مع الفيتناميين الشماليين لم يغفلا حليفهم في الجنوب . كسان كيسنجر حريصاً على الحلفاء ، وسبق له ان انتقد سياسة أميركا في فرض الامر الموقع على سايغون واستنكر اغتيال الرئيس ديم في الانقلاب الذي شجعت عليه الولايات المتحدة في مدية .

واظهاراً للتضامن قرر نيكسون مقابلة تيو في جزيرة 8 ملتوي 8 الواقعة في منتصف الطريق بين واشنطن وسايغون حيث جرى هناك اعلان انسحاب الدفعة الاولى من الجنود الامير كيين . وكان القصلد مزدوجاً من اقران الاعلان بلقاء تيو ، فمن جهة أكد استمرار دعمه من واشنطن ومن جهة ثانية اشت من حصول دعم الحناح المحافظ في الكونفرس لسياسة الرئيس الجديدة . وفي الطريق الى ملوي توقف نيكسون وممه كيسنجر وروجرز وسواهما ، في هاواي لاعلام الجمرال كيرايتون ابرامز قائد قوات كيسنجر وروجرز وسواهما ، في هاواي لاعلام الجمرال كيرايتون ابرامز قائد قوات من فرق الشموين لا من فرق القتال. اما على الجمهة الفيتنامية فقد جرى انسحاب ثان الثقوات الشيوعية في الجنوب تنقسم الله عمايات صفرى، وهيطت الحسائر بنسبة ملحوظة . وتساءل كيسنجر هل هذه اشارات جديدة بقيول التفاوض والتسوية . وكان اميل الى هذا التعليل بينما معظم مريديه كان يعتقد ان هذه بجرد عملية اعادة ترتيب القوات الهجوم جديد .

وكان كسنجر يؤمن ، خلافاً لمظم زملاته بهاليت الابيض ، يحدوى المفاوضات . ذلك بأنه اكثر الصافا بجو الجامعات المعادي للحرب . وكانت حركة رفض الحرب قد بلغت حداً ادرك كسنجر انساعه قبل سفره الى ميدوي عندما دعي الى جامعـــة براون في رودايلند لتلقي درجة فخرية ، فادار له اكر من نصف الحريجين البالغ عددهم تسمعته طالب ظهورهم في عملية احتجاج و تحقير صارخة . وعاد كيسنجر الى البيت الابيض من الحفلة الجامعية وهو مصمم على اعادة الحوار بين البيت الابيض والجامعات بعد أن جوبه وهو ابن الجامعات بهذا الاحتجاج المهن . وشعر كيسنجر أن انعدام الثقة الذي بات يتحكم في علاقة البيت الابيض بالجامعات هو نفسه يتحكم في علاقته بالطرف الاخر ، بالفيتنامين الشمالين . وكان يتمي لو استطاع ردم الهوة واجتياز الجسر الى الطرف الاخر الاعادة الحوار الذي توقف في باريس .

وفي سبيل ذلك اشار على الرئيس قبل سفرته الثانية في منتصف تموز للقاء تيو في سايغونُ وزيارة رومانيا أول مرة ، أن يبدأ بالتراسل المباشر سرّاً مع هوشي منه ، مقرحاً على الرئيس الفيتنامي عقد اتصالات سرّية بين الفيتناميين الشماليين وكيسنجر في باريس . واقترح كيسنجر ان يحمل الرسالة جين سانتيني احدرجال المصارف الفرنسيين وموظف سابق في فيتنام وممن كانواً على علاقة طيبة شخصيّة بهوشي منه منذ ١٩٤٥ . وقبل سانتيني الذي كان يزور واشنطن المهمة وسلتم الرسالة الى رثيس بعثة السلام الفيتنامية في باريس . وبعد اسبوع جاء الجواب حاملاً موافقة هانوي على عقد اجتماع سرّى بين كسوان ثوي رئيس البعثة وكيسنجر في باريس . وتقرر ان يذهب كيسنجر الى باريس وبروكــُل تحت سنار اعلام فرنــاً والحلف الاطلــي بنتائج رحلة نيكــون . وأحاط رجًال الصحافة بكيسنجر يحصون تنقلاته في باريس . فوجدوه في السفارة الامبركية يتحدث الى لودج، ووجلوه في فندق ماتينيون مجتمعاً الى رئيس الحكوسة جاك شابان ديلماس ، وفي قصر الاليزيه يتشاور مع الرئيس بومبيدو . ولكن كيسنجر رغم هذا التطويق المضروب حوله من رجال الصحافة استطاع خرق الطوق ومقابلة كسُوان ثوي في شقة سانتيني الباريسيّة في خلوة استمرّت ثلاث ساعات .وصحيح ان الرجلين لم يتوصلًا الى نقاط محدّ دة ولكن تبادل وجهات النظر كان في حدّ ذاته بداية حسنة. غير أن لحظات مرّت في ذلك اليوم كادت سدّد احتراف كيسنجر للديبلوماسية السريَّة وهو لم يزل في بداية المسيرة . فقد تصدَّت مارلين برغر مراسلة « النيوزدي » الديبلوماسية لكيسنجر وهو يغادر مبى السفارة الاميركية في ذلك اليوم وطرحت عليه السؤال المحرج : « هل ستقابل سانتيبي ؟ » وابتسم كيسمجر للوهلة الاولى ولم يحر جواباً . وانطلق بسيارة الليموزين غير متبوع . وحاول احد مساعديه ان يحمل برغر على تجاهل القضية ولكن عبثاً . وفي المساء حاصرت كيسنجر وهو منطلق من مطار اورلي الى بروكسل وسألته بعدداً: « هل قابلت سانتيي ؟ » وجاء جواب كيسنجر الفوري بالنفي ثم استدرك بعد لحظات: « اجل قابلته ولكن الأمر لم يتخط نز هة عشر دقائق مشياً على الأقدام بين صديقين قديمين » وطلب منها ان لا تحبك من المائة قصة صحافية . غير ان مراسل الاجانس فرانس برس » سمع محادثة كيسنجر – برغر وأعلن عزمه على الكتابة في الموضوع فلم تجد برغر مندوحة من زاوية المهنة الصحافية عن رواية الحبر ، فصدرت النيوزدي في الحامس من آب بعنوان « كيسنجر يقوم بنزهة ديبلوماسية » . واتصسل صباح ذلك اليوم سفير الناتو روبرت السورث ببرغر (اجياً عدم نشر لقاء كيسنجر بالمائح من السؤولين الديركيين على عدم نشر قصة لقاء كيسنجر بصديقه سانتيي فلم تكن تعرف ما عرفته بعد سنوات من ان اللقاء لم يكن مع سانتيي بل مع كسوان ثوي مندوب فينام الشمائية . وكان قلق كيسنجر من ان يكون اطلاع برغر على لقائه مع سانتيي مقاحاً لم لمؤنها بالسر الاعظم . غير ان البراعة الصحافية وقفت عند حدود الدهليز ولم تحرقه لل الاخير .

بعد انقضاء ثلاثة اسابيع على لقاء كيسنجر وكسوان ثري تلقت واشنطن نبأ موت زعيم فيننام الشيوعي الاسطوري هوشي منه . ولم يكن احد يدري اثر موت هوشي منه قي سياسة هانوي . ولقد اتخذ زعماء هانوي موقفاً غنلقاً عما توسم كيسنجر ان نكون استجابة لعروضه التي جعلها ترشح من عدة عواصم عن استعداد اميركا للانسحاب بشرف، وعن ان التأخير يكون لمصلحة تقوية نظام سايغون.

في اواسط ايلول اعتبر الفيتناميون الشماليون في الوفد المفاوض في باريس ان اعلان نيكسون عن سحب دفعة ثانية مؤلفة من خمسة وثلاين الف جندي من فيتنام الجنوبية الجنوبية عبر د افراط في التظاهر . وفجأة اندلعت ظاهرة جديدة لا في فيتنام الجنوبية حيث ركد القتال بل في كامبوديا المجاورة حيث اخذت الحدود الثيوعية في طريق هوشي منه تتصاعد وتكبر . وكانت أكبر هذه الحدود على بعد خمسين ميلاً فقط من سايفون . ساد القلق واشنطن، ورأى كيسنجر ان مذبحة حقيقية توشك أن تقع في عاصمة الجنوب وهو الأمر الذي كان يستبعده في مطلع السنة . واخيراً ، فان الجماعات المعادية للحرب في الولايات المتحدة اخذت تعد نفسها في طول البلاد وعرضها لمسيرة احتجاج جماهيرية كبرى تجتاح اميركا ضد الحرب في 10 تشرين الأول .

لقد حلّ الحريف في العاصمة وتبدّد زهر الربيع وانطوت ازهار الصيف المتفتحة امام اقراب حقائق الشتاء القاتمة .

#### التوجه الى الأكثرية الصامنة

في الثالث عشر من تشرين الأول، اي قبل يومين من التحرك الشعبي المضاد للحرب والذي كان موعده في الحامس عشر ، أعلن السكرتير الصحافي للرئيس، رونالد زيغلر، أن نيكسون سيلقي خطبة اساسية في ٣ تشرين الثاني موضوعها : فيشام .

وكانت الصيحة ضد الحرب تتصاعد من المعاهد والجامعات في طول البلاد وعرضها ومن المعلقين الصحافيين ورجال الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواه ، حى من الموظفين المحيطين بالرئيس . وبدا كأن أكثرية الشعب الاميركي تربد الانسحاب من الحرب في فيتنام دون سؤال عن الشمن ، بينما وجد نيكسون أن الشمن الذي سيدفع لتحقيق هذا المدف هو جوهر الموضوع ، ولذلك رفض الانسياق مع الموجة العارمة المطالبة بالسلم باي نمن وقرر شن هجومه المعاكس ضدها .

كان يراهن ، وهر السياسي الخبير بتموجات الرأي العام الاميركي، على الوصول الم الأكثرية الصاحة التي تلتف عادة في الازمات حول الرئيس اذا ما عرف كيف يستنفر حسلها الرعلي. وتخطى ننكون كنية خطب السنة فعكف بنفسه على صباغة الحطاب بعد النحظت من كل من كيسنجر ووزيري الدفاع والحارجية والسفير بانكر في سايفون والسفير لودج في باريس تزويده بآخر المعلومات والتفاصيل عن الوضع السيسامي والعسكري والديلوماسي.

وكان يوم الحامس عشر من اكتوبر (تشرين اول) يوماً معبراً تعبيراً درامياً عن تصاعد المعارضة الشعبية لاستمرار تورط اميركا في تلك الحرب المقينة التي لا تعرف لها لهاية . فقامت في طول البلاد وعرضها مسيرات صامتة واجتماعات وصلوات . وفي واشنطن سارت عشرات الالوف من نصب جورج واشنطن حيث توالى الحطياء ضد الحرب الى البيت الابيض في مسيرة سلمية . وفي عدد من المدن جرى تنكيس جزئي للاعلام كما علقت الصفوف في مئات الكليات والجامعات .

بعد ايام ثلاثة قصد كيسنجر هارفرد للاستماع من جهة الى مشورة بعض اصدقائه القدامى ومن جهة ثانية لاشعارهم بأن البيت الابيض يقيم لرأيهم الوزن والقيمة . قواجه هناك حملة عنيفة من زملائه القدامى. بعضهم قال له انه لم يعد ثمة فارق بين سياستسه وسياسة سلفه روستو مستشار جونسون المسابق، وآخرون وصفوا الحرب الفيتنامية بانها لا اخلاقية، وغيرهم قال بان مهلة الأشهر الستة التي اعطيت لحكومة نيكسون لانهاء الحرب قد انقضت . واجمعوا على الطلب الى كيسنجر ان يحمل الرئيس على اطلاق مبادرة سلام جديدة تحدد على الاقل جدولاً زمنياً لانسحاب جميع قوات الولايات المتحدة مسن فينام .

يقيناً أن كيسنجر نقل مشورة هارفرد للرئيس ويقيناً ان الرئيس من جهته اغفلها اغفالاً كلياً لأنه كان يعتقد ان هارفرد هي العدو ، وكان يتصور على هذا الاساس ان رحلات كيسنجر اليها هي لجمم المعلومات من مصكر العدو قبل نشوب المعركة .

وانهمك يكسون طوال الاسوع المعتد بين ٢١ و٢٩ تشرين الأول في كتابة خطابه مستدعاً بين النية والفية كبار معاويه لأخذ مشورتهم. وكسان رأي لير د ان بركز الرئيس على الفتنية والفية كبار معاويه لأخذ مشورتهم. وكسان رأي لير د ان بركز الرئيس على الفتنية ورأي روجرز ان يركز الرئيس على عادلات السلام في باريس. اما كسنجر فكان أميل الى خط التصلب الذي اعتمده الرئيس. وكان كيسنجر مهتقد ان ليس بوسعها تحقيق ذلك في حومة الوغى لللك فهي تراهن على الموجة المضادة للحرب المصاعاة داخل الولايات المتحدة من ها تعمل الكونغرس على خفض موازنة الحرب. أما إذا شاءت هزيمة الولايات المتحدة واذلالها فما علينا سوى الصدود ». وكان يوافق أما أذا شاعت هزيمة الولايات المتحدة وإذلالها فما علينا سوى الصدود ». وكان يوافق في هذا الصدد قول فيكون عربة في ان أكون اول رئيس الولايات المتحدة يخسر الحرب ». في الناسع والعشرين من تشرين الأول استدعى فيكون كينجر وقرآ له خطابه فكان تعليق المستفارانه يشك في أن يحظى هذا الخطاب بالاستماع .

وسّع فيكسون في اليوم التالي دائرة نقاده واستدعى روجرزّ وليرد والناب العام ميتشل واطلعهم على الحطاب فوافقا عليه . فاعاد قراءة الحطاب على كيسنجر مثى وثلاثاً في اليومين الناليين مدققاً معه في كل جملة حتى انتهى الأمر بالمسئشار الى تهنئة

الرئيس بحرارة .

في الناسعة والنصف من مساء الاثنين الواقع في الثالث من تشرين النائي خاطب الرئيس الأمة . وكان كيسنجر عندما اختلى بمراسلي النافزيون والراديو ثم بالمراسلين الصحافيين قبل الحطاب مزعجاً شديد التوتر لأنه توقع موجة عارمة من الأسئلة الغاضية عند اطلاعهم على نص الحطاب الموزع عليهم وذلك نظراً لعدم اشتماله على اي مسن مبادرات السلام التي كانوا يتوقعونها . ولكن الاسئلة المحرجة كانت قليلة .

قد ر عدد المستمعين الى نيكسون في الأمة بنحو ٥٠ مليوناً وقد توجّه اليهم طالباً تأييدهم ودعمهم الجماعي لاعادة جميع القوات البرية الاميركية الى الوطن الأم وفق جدول زمي منظم ولكن سرّي . وكشف عن سلسلة من اللقاءات السرية المباشرة وغير المباشرة مع الفيتناميين الشماليين منها ما جرى بواسطة الجرال ديغول او المسؤولين السوفيات او مباشرة بالقراسل بينه وبين هوشي منه او لقاء السفير لودج مع كسوان ثوي في باريس . وقد أغفل ذكر مقابلة كيسنجر السرية مع كسوان . ولكن كيسنجر كان قد لمح الى ذلك في لقائه مع الصحافيين اذ قال بان ما اميط عنه اللثام في الحطاب مسن اتصالات فهي تلك التي وصلت الى طريق ممدود اما الاتصالات التي لها ادني حظ من النجاح فقد أبقيت طي الكتمان حرصاً على نجاحها .

وكان خطاب نيكون مقامرة كبرى. فهو اما أن يصيب في فهم نفسية و الاكثرية الصامتة ، فيربح مزيداً من الوقت لمساعيه في فيتنام ، او يكون اذا جانب الصواب كمن يلقى وقوداً على نار حركة الرفض للحرب التي اراد احتوامها . غير ان المقامرة على ما يبدُّو حالفها الدُّوفيق فالهالت برقيات التأييدُ بعد خطابه وخطاب اغينو في ١٣ منه . قيل ان أمر التأييد الشعبي كان مدبراً سلفاً . ووصف اليوت ريشاردسُون ، وكيسل وزارة الخارجية حينئذ ، الرئيس بانه أكثر المقامرين جسارة .

اما كيسنجر فقد تُصرّف بعد الحطاب كالحرباء في تأونه السياسي اذ كان يطري الخطاب امام المؤيدين بقوله : « رائع جداً ، لقد راهن الرئيس وربع ونحن الآن أُحسَنُّ حالاً » . اما في دجورج تاون ، فكان يبدو متحفظ ومضطرباً بل يهزّ رأســـه

موافقاً على انتقادات المنتقدين .

ولكن حقيقة موقفه ، خارج ردود الفعل الآنية ، كان الارتياح البالغ لاثر خطاب الرئيس في ملايين الاميركيين ﴿ وَنحوَّل الرأَّي العام تحوَّلا ۖ تامَّا ﴾ على حدَّ تعبيرُ ه . كما ه ان الْفيتناميين ليَّـنوا موقفهم ، وربحنا وقتاً جَديداً ، لِيفعل كل من القَّنابل والديبلوماسية

فعلها في حلّ احجية فيتنام .

لقد كان كيسنجر نسيج وحدة في البيت الابيض ليس بالنسبة المواقف السياسية فحسب بل بصورته الاجتماعية الزاهية في الاندية العامة . ورغم ما كانت تعانيه حاشية نيكسون الداخلية من عقدة الحسد والحساسية ازاء طغيان صورة كيسنجر الاجتماعية في الاندية والصَّحف الآ انه كان لتلك الصورة الزاهية أكثر من فائدة ظاهرة لمصلحة البيت الابيض. فقد ساعدت على تخفيف حدة الرفض والمداء السياسية بين الصحافة والمعارضة الَّتِي زَرَعَ كَيْسَنْجِر فِي اوساطَهَا أَكُثْر مِنْ صَدَاقَةً واقام أَكُثْر مِنْ جَسَرٍ .

غيرَ ان حاثية الرئيس كانت موزّعة بين ادراكها للتأثير الايجاني الذي يخلّف كيسنجرٌ في الوسط الاجتماعي وبين الانتعاض من طغيان اسمه في العناوين احياناً على اسم الرئيس . و ان علاقة هنري بمعاوني الرئيس هي كعلاقة قبصر ببروتس . . هكذا عبـّراً

بيتر بترسون عن تلك العلاقة الفريدة .

في كانون الأول ١٩٦٩ افادت أنباء موسكو بان هانوي قد تكون راغبة في عقد ـ محادثات جادة . ونقل الصناعي الاميركي سيروس ايتون من هانوي أن القيادة الفيتنامية الشمالية قد استعادت روعها بعد موت هوشي منه في ايلول ، وهي مستعدة لاستثناف المفاوضات.وفي ١٥ كانون الأول في اثناء لقاء مع رجال الصحافة تولى فيه كيسنجر ايضاح الاعلان الرئاسي عن الانسحاب الأميركي الثالث ( ٥٠ ألف جندي اميركي يتم انسحابهم ي ١٥ نيسان ١٩٧٠). تحدّث كيسنجر من جديد عن و ايحامات في الجو ، تشير الى رغبة هانوي في التفاوض .

ولكن الدلائل لم تكن مشجعة اذ اشارت تقارير وكالة المخابرات المركزيّة بان مداخل التسلّل مكتفة أكثر من اي وقت مضى بقوات فيتنامية شمالية جديدة . وفي الوقت نفسه حملت صحافة هانوي على برنامج نيكسون و بالفتنمة و فادعت ان المقصود منه تمديد أجل الحرب . وتزايدت و الايمامات و ومعها تصاعد تشرق كيسنجر الشروع في المفاوضات . واخيراً في كانون الثاني ١٩٧٠ جاءت الاشارة الجادة بالاعلان عن عمى له دوك تو الى باريس لحضور مؤتم الحزب الشيوعي الفرنسي في الفالهم ، ولكن عملياً ليكون في الماصمة الفرنسية للشروع في المحادثات السرية . وفي ٣٦ كانون عن المتعداده للتخول في و معاوضات جادة و . وقرن ذلك بورجيه في باريس وأعلن عن استعداده للدخول في و معاوضات جادة و . وقرن ذلك بشن هجوم على الرئيس نيكسون واصفاً اياه بمن يدعو بالقول الى السلام بينما في الوقت نفسه يعمل السيام المقتمة التي تطيل أمد الحرب .

غير أن كيسنجر نعت هذه الآمامات بانتها مجرد ه لافتات ، للاستهلاك الاعلامي. وسرعان ما فاز بموافقة نيكسون على السعي لعقد محادثات سرية مع له دوك تو . وبعد السابيع قليلة طار الى باريس لمقابلة المفاوض الفيتنامي . واخذ كيسنجر في الفترة الواقعة بين اواخر شباط ومطلع نيسان ١٩٧٠ يطير بين واشنطن وباريس ذهاباً وإباباً فيمقد المقابلات السرّية مع له دوك تو التي تستغرق احياناً نماني ساعات متوالية دون ان يتجاوز غبابه في المرة الواحدة عن واشنطن أكثر من أربعين ساعة .

وأتقن كيسنجر تقنية التخفي بميث كان يتعمد الظهور في حفلات الكوكتيسل والمناسبات الاجتماعية قبل غلبه السريع وبعد رجوعه وساعده الرئيس على اتقان تقنية التخفي باصطحابه معه الى كامب دافيد في عطلة الاسبوع ثم يفادرها كيسنجر بالهليكوبتر الى مطار أندروز الحربي خارج واشنطن حيث تقلّه طائرة نفائة الى المطارات الحربية وفرنسا .

وكات هذه الرحلات السرّية الى باريس مرهقة جمدياً لكيسنجر ولكنه، رغم هذا الارهاق، لم يكن يشكو. وقد تعرّف جيداً الى الفاوضين القبتاميين كسوان ثوي وله دوك تو بكل ترائهما الايديولوجي وصلابتهما العنيدة . فكان يقضي ساعات وهو يصفي تارة ، لما وصفه كيسنجر و بملحمة البطولة التاريخية القبتامية ، في حروب الاستقلال على مدى مثات السنين ، وطوراً المهجمات العنيفة على نظام سايفون مقرونة بمحاضرات ماركستة مطوّلة ،

ورغم ذلك ففي رأي كيسنجر ان له دوك تو يملك الجاذب الشخصي والقدرة على

التصويب الى الهدف السياسي . وانه ، كما كان يقول كيسنجر : ٩ بينما نحن نقاتسل لانهاء الحرب فقد كان تو يقاتل في سبيل اهداف آمن بها منذ نمومة اظافره ٤ . اما كدوان فذو اطلاع موسوعي ودقة في التحديد ولكنه يفتقر الى جاذبية تو ومقدرتسه الساسة .

ورغم الفارق الاساسي الذي كان يفصل كيسنجر عن أو الا أن طابع النهذيب ساد لقاءاتهما التي لم تكن تنقص الا بابتسامات متبادلة ولو على مضض . غير أن الركود سيطر على جو المحادثات حتى أنه لم عدث نقدم في أكثر المماثل جزئية . وفي نيسسان وجد كيسنجر أنه من العبث الاستمرار في الفاوضات . وساد اعتقاد في أوساط واشنطن الرسمية شمل كيسنجر أيضاً في ذلك الحين ، بأن الفيتنامين الشماليين مصمدون على شن هجوم عسكري أياً كانت نتائجه على المفاوضات .

والواقع ا<u>ن الحالة لم تكن ، في نسان ١٩٧٠ ، قد نضجت بعد للنسوية السياسية .</u> وزاد الأمر تعقيداً والطين بلنة عندما قام انقلاب موال لاميركا في كامروديا كان لسم تأثيره البالغ والبعيد المدى في مجرى التصرفات الاميركية في جنوبي شرقي اسيا ، كما ادّى الى تأثير ه البالغ والبعيد الماوضات بين كيسنجر وله دوك تو أكثر من سنة .

## كامبوديا : مبدأ استخدام القوة

يتذكر احسد الديلو ماسين في فنوم بينغ انسه في صباح ذلك اليوم ، ٧ كانون الثاني ١٩٧٠ ، وبينما هم في وداع الامير سيهانوك على المطار وهو يهم بالسفر الى اوروبا اقدم الامير على تصرف بدا مستهجناً . أذ بعد دخوله الطائرة خرج منها ووقف على بابها وكأنه يلقي بنظرة وداع اخيرة على بلاده . كما يذكر ديلوماسي غربي انه قال : وانا متعب انا متعب الاحد مودعيه من الكامبوديين وانك احد الذين يرغبون ان لا اعود البته الى بلادي ، و وضاحك الموجودون ، وكانت الضحكة الاخيرة .

بدأت الأضطر أبات وسيهانوك في فرنسا . وبدأت القصة بتظاهرات قامت بها فرق من الشرطة المسكرية متنكرة في ثياب مدنية امام مكاتب بعنات الفيتكونغ وجيش فيتنام الشمالية في عاصمة كامبوديا مطالبة بانسحاب هذه القوات من البلاد . واستنكر سيهانوك هذه المظاهرات وادائها على التلفزيون الفرنسي ناعناً اياها بانها من تدبير وكالة المخابرات الاميركية مع اليمين الكامبودي و لادخال البلاد في المسكر الاميركي . .

في البداية اعتقد الناس قياساً على صبت الأمير سبهانوك في الدهاء السياسي ان التظاهرات من صنعه وترثيبه للضفط على موسكو وبكين حتى تضغطا بدورهما على هانوي ولاحرام، الحياد الكامودي. وعلى اي حال فانه لم يهرع الى بلاده بل تابع سفره الى العاصمة السوفياتية . ولكنه اخطأ التقدير ، فان سحر شخصيته وزعامته ما كانا ليمندا عبر الفارات لاجهاض حركة الاضطراب .

وفي 1.۸ آذار قام المارشال اون نول معاون الامير سيهانوك لسنوات طويلة، بتدبير انقلاب على اميره مدعوماً باقلية صغرى من الارستقراطيين وضباط الجيــش ورجال الاعمال . ووصفت الحركة « بانقلاب الطبقة العليا » ، وانهى الانقلاب سياسة الحياد الكامبودي التي انتهجها سيهانوك والتي جنبّت بلاده الحرب .

وَمَا أَنْ عَلَّم سِيهَانُوكَ بحركة الانقلاب حَيى تابع سفره الى بكين حيث اقام حكومة منفي . امــا الانقلابيون فاقلموا على ما حذَّر منــه سيهانوك ، فحوَّلوا حـــاد كاموديا الى انحيماز مضاد للشيوعيمة ووجدت البلاد نفسهما فجأة وقبيد تورطت في الحرب المندلعة على الجبهتين الداخلية والأجنبيّة . ولما كان « المتطوعون » الكامبوديون من القلة وعدم التدريب بحيث لا يستطيعون الصمود في وجه قوات الثورة المدعومة من الفيتكونغ وجيش فيتنام الشمالية فقد أقدم لون نول على طلب مساعدة الولايات المتحدة . ووجد عسكريو الولايات المتحدة في الانقلاب الكامبودي المخاطر الكامنة من جهة والفرصة المتاحة من جهة أخرى . امَّا المخاطر فتكمن في ما لُو تحوَّلت البلاد كلُّها الى شيوعية ، الأمر الذِّي يتبح لقوات فيتنام الشمالية والفيتكونغ حرية العمل على الحدود الكَامَبُودية فتهد د بذلك سياسة ٥ الفتنمة أ . اما الفرصة ففي ما يتاح للاركان الاميركية من امكانات تنفيذ حلمها المرتقب في شنَّ والمطاردة السَّاخنة و وَه تمشيط ، المخابىء الكاميودية لثوار فيتنام الذين صمدوا فيها في وجه سنة كاملة من القصف الحوى الكثيف. في اول نيسان قدم الجنرال كرايتون ابرامز القائد العام في فيتنام الى مجلس الأمن القومي ثلاث خيارات لمواجهة الحالة المتفاقمة الحطورة في كامبوديا وهي تتراوح بين شن الغارات من جيش فيتنام الجنوبية على مواقع العدو داخل الحدود ، فألقيام بعمليات اوسَّع مدعومة بالمدفعية والقصف الجوي الاميركيين ، الى شُن هجوم على نطاق واسع بشرف عليه مستشارون اميركيون .

وكانت المفاوضات بين كيستجر وله دوك تو قد وصلت الى الطريق المسدود . وكان نيكست و المستود . وكان نيكسون الذي كبح جماح الرد الاميركي على قصف الشيوعيين لسايغون في مطلع ولايته ثم على اسقاط الكوريين الشماليين لطائرة التجسس الاميركية قد اخذ يخشى من ان يعتقد الشيوعيون بعد ان تفاقم خطرهم في كامبوديا في اواسط نيسان وأصبحت لديهم فرق عديدة تجوب البلاد من أقصاها الى أقصاها ، أنه حمامة سلام مغلوب على أمرها وعاجزة عن صد

وفي ٢٠ نُسان ١٩٧٠ أعلن الرئيس عن موعد انسحاب دفعة رابعة من القوات الاميركية من فيتنام . هذه المرة عدد افرادها مئة وخمسون الف على ان يجري الانسحاب في اول ايار ۱۹۷۱ . وهكذا كان الرقم كبيراً لاسترضاء حركة المطالبة المتصاعدة داخل اميركا بالباء التورط في حرب فيتنام ، كما ان تاريخ الانسحاب جاء متأخراً ، نسبياً ، لطمأنة المسكريين الاميركيين في سايغون . وقرن نيكسون اعلانسه بالانسحاب الموسع بتحذير هانوي من العزم على اتخاذ اقسى التدابير واشدها فعالية اذا ما جرى ما يعرقل هذا الانسحاب . وفي اليوم التالي ، اي في ٢١ منه، بدأت المداولات في اليت الابيض التي انتهت بقرار التحرك الى داخل كامبوديا . وبدأ البحث يتركز على أي باروت بيك . غير ان تفكير نيكسون تطور نحو توسيع الهجوم على كل المواقع الشيوعية واستخدام قوات الولايات المتحدة فيه . وكان ليرد وروجرز ضد المزيد من التورط الاميركي في الهند الصينية تحسباً لانعكاسات هذا التورط السلبية على الوضع الداخلي الاميركي الرافض .

اما كيسنجر الذي لم يكن يعقد الآمال على قدرة جيش فيتنام الجنوبية فقد وافسق الرئيس على ضرورة الحيلولة دون الانتصار الشيوعي في كامبوديا بالتدخل الاميركي الذي كان يرى انه يحول من جهة دون هذا الانتصار ، كما انه من جهة ثانية ، يظهر المالم الشيوعي مدى تصميم اميركا وعزمها وقدراتها . وكان في رأيه ان يقوم هجوم اميركي كبير على ان يكون محدود المهمة والوقت ويعقبه بعد تنفيذ اهدافه انسحاب عاجل .

وافترح ليرد استمزاج بعض رجال الكونغرس. فتقرر الاتصال بستيس الذي وافقرح ليرد استمزاج بعض رجال الكونغرس. فتقرر الاتصال بستيس الذي وافق بقرد على الهجوم الاميركي. وكان ستنيس رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ. وفي ذلك المساء بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي جرى فيه درس هجوم جيش فيتنام الجنوبية على باروت بيك ، دعا كيسنجر خمسة من اعضاء المجلس الى مكتبه وائو انطوفي لايك أديث م ومورس ، ووليم وازر . وجرى نقاش عاصف وسوتر بينهم وبين كيسنجر الذي تولى مهمة علمي الشيطان في تبرير فكرة الهجوم الاميركي على كامبوديا . وكان اعتفهم لايك الذي قال انه اذا ما تورط الرئيس لن يستطيع الانسحاب من كامبوديا فيكون هذا توسيعاً للحرب ، وموريس الذي قال هذه ممارسة جديدة في خط العبث ، وانه اذا ما ذهبنا الى كامبوديا في شوارع الولايات المتحدة . وأعرب وانز عن اعمق التحفظات وقال : اذا تحت غزوة كامبوديا هذا العام فسيكون دور لاوس في العام المقبل وقصف هانوي لاحقاً . واستبد القلق بلين . غير ان لورد لم يفصح عن آرائه . واستغرق اللقاء ساعة . وعدد انتهائه أعرب لايك وموريس عن رغبتهما في الاستقالة وكذلك وانز .

في صباح الحامس والعشرين من نيسان عقد كيسنجر اجتماعاً مع ارليخمان فلخمّص له مشروع الغزو . ثم قابل لين على انفر اد الذي كان اقل اعضاء بجلس الأمن القومي انفعالاً ولكنه توصل الى قرار بعدم الاستمرار في العمل اذا ما وقع الهجوم، مقدماً حججهاً تقول بانه لو رصدت نفقات الهجوم لبلوغ اهداف سياسية بعيدة في جنوبي شرقي آسيا لحقق الرئيس نجاحاً اوفر من اجتياز الحدود الى داخل كامبوديا. هنا طلب كيسنجر من لين ان يدرس الحطة الكامبودية ويطرح تساؤلاته حولها بصورة منتظمة. فيهسر ليلتها لين يؤدي هذا العمل. وقال فيما بعد انه كلما طرح سؤالاً حول جدوى العملية ازدادت شكوكه وتصاعد قلقه. واعطى الاسئلة في اليوم التالي لكيسنجر الذي ارسلها بدوره الى البنتاغون. وقد قطمت احاديث كيسنجر — لين مخابرة هاتفية من الرئيس في كامب دايفد يطلب فيها من كيسنجر خطط وزير الدفاع لعملية فيش هوك (عملية المغرض مع الرئيس الغزو الاميركي) . فطار كيسنجر على الاثر الى كامب دايفد حيث درس مع الرئيس الحرائط والحملة وزيرية مناوريكين .

وفي مساء ذلك اليوم، ٢٦ نيسان، انعقد مجلس الأمن القومي بناء على طلب الرئيس وانفض دون ان يتخذ نيكدون فيه اي قرار. صباح الاثنين في ٧٧ نيسان انعقدت الحلقة الداخلية من مستشاري الرئيس معه. وقال له احد مستشاريه ان ملاعب الجامعة ستشمل برفض الهجوم. فاجاب نيكدون: واريد ان اسمع هذا الرأي الآن، ولكن بعد اتخاذ قراري لا أريد سماعه ثانية لأنبي اذا ما قررت أكون قد وازنت كل الامكانات وعزمت على دفع النمن كاملاً ». ووافق ليرد بتردد اما روجرز فقال ربما يكون المسكرية واقترحوا الحقلة على سبيل اسرضاء الرئيس. فازعجت هذه الملاحظة نيكدون وبادر الى الابراق الى الجرال ابرامز طالباً والحقيقة عارية من كل زخرف ه. وطلب من كيسنجر ان يتوجه الى البناغون للحصول على الحطط النهائية قبل منتصف الليل، كا طلب منه الشؤون الحارجية وهو جمهوري عافظ . وقد عارض وليامز مشروع الهجوم.

وفي ليل ٧٧ نيسان اختلى نيكسون بنفسه طارحاً الاسئلة ساباً وايجاباً حول مشروع الهجوم على كامبوديا فلاحظ ان الوقت يمر سريعاً. واراد تجنب الوقوع في حالة الغموض بالحسم . ولكن الحسم سيؤدي الى توسيع شقة الانفسام داخل البلاد . وبينما هو في هذه المراجعة بلغه جواب الحبرال ابرامز وفيه ما طلب من ٥ الحقيقة العارية من كل زخوف ٤ : (ن تدخيل الفوات الامبركية ضرورة تفرضها الحرب .

وصباح ٢٨ نيسان استدعى نيكسون كيسنجر واعلمه بقراره القاضي باستخدام القوات الاميركية في كاميوديا . وتداول كيسنجر مع نيكسون حول المحاذير والابجابات فوجد الرجلان ان تقديرهما في هذا الصدد بتطابق . ولكن نيكسون قال انه رغم وعيه الكامل للمحاذير الآ انه اتخذ قراره ولا يود الرجوع الى بحثه مجدداً . ثم أعلم الرئيس هالديمان وميشل ومن ثم كلاً من ليرد وروجرز . وكانت العملية مزدوجة : يبسلماً

الفيتناميون الجنوبيون الهجوم على باروت بيك لية التلائاء بينما يبدأ الاميركيون هجومهم على فيش هوك لية الحميس . ويخاطب نيكسون الاستة في التاسعة من ليل الحميس نفسها . وما ان تقرر ذلك حتى استقال كل من واتز وموريس ولايك من مجلس الأمن القومي . وقبل ساعات قليلة من توجه نيكسون بخطابه الى الأمة جمع كيسنجر معاونيه واعلمهم بقرار الرئيس في ارسال القوات الاميركية الى كامبوديا، ودعاهم الى الالتفاف حول الرئيس لا سيما وان القرار اتخذ بعد درس شامل للحالة ، وان الضرورة الوطنية تقفي بالحفاظ على هيبة الرئاسة وتنزيهها، وان الرئاسة هي غير الرئيس الشخص . ودعا الذين لا يتطيعون المفني في هذا النهج الى الاستقالة . ولم يكن قد علم بعد باستقالات موريس لا للملطقة .

ومن طرائف خطاب نيكسون التي اثارت ليرد وزير الدفاع الاميركي انه توعد المكتب المركزي للعمليات الشيوعة في فيتنام الجنوبية الذي يدير الحرب باشراف هانوي. وكات هذه القيادة متفلة بين الغابات لا تستقر على قرار او تتمركز في ارض. وعيناً حاول ليرد وكيسنجر حمل الرئيس على حذف هذه العبارة ولكنه اصر عليها. فقد كان يعيش شخصية تشرشل عند اعداد خطابه عن «اللماء والعرق والدموع»، او كيندي عند نشوب ازمة الصواريخ في كوبا . غير ان كيسنجر عند لقائه بحراسلي التلفزيون والراديو بعد ساعة حذرهم من توقع اعتقال هذه القيادة رغم أن بالامكان تعطيل مواصلاتها ومؤونتها او تركز خطاب نيكسون على ان اعظم دولة في العالم اذا ما تصرفت من موقع الضعف تفقد ثقة اصدقاً وحلفاً اله وبالتالي «العالم الحر» كلة . ولم يعلم لون نول بالهجوم الاميركي الا بعد ان اجتازت القوات الحدود الكامبودية .

فجر اعلان غزوة كامبوديا الموقف الداخلي في اميركا فانطلقت على ملاعب المخامات التظاهرات، وارتفعت الاحتجاجات، وتنادى ممارضو الحرب في البلاد الى ميرة كبرى بانجاه واشنطن . وفي الرابع من أيار اقتحم الحرس الوطني حرم جامعة كنت حيث تمركز الطلاب . واطلق الحرس عليهم النار فيقط اربعة قتل من الطلاب وجرح احد عشر طالباً . وحز في قلب كيسنجر ما حدث لأنه وجد اميركا من قد حول حرب لا يفهم احد اغراضها . فاسر لاحد اصدقائه ذلك المساء أقائلاً : واحس أن الموت يلقني . واذا كان لكل حرب ضحاياها فانا ضحية هذه الحرب ، غير ان هذا التفجيع لم يعن أنه لم يكن موافقاً على سياسة الرئيس في الحرب الحرب لانه يعدورة جدية عن الهجوم . ولو انه كان ممارضاً لكان استقال كنيره . وهذا تماماً ما طالبه به نوم لهر احد زملائه الجامعين القدامي في كامبر دج . كنيره . وهذا تماماً ما طالبه به نوم لهر احد زملائه الجامعين القدامي في كامبر دج . وكان كيسنجر يتذرع امام اصدقائه بان ما يحمله على عدم الاستقالة انما توقعه ان تؤدي استقالته الى اصابة الرئيس بالذبحة القلية وحلول اغنيو عله . الا أن هذه الذرائع كلها استقالته الى اصابة الرئيس بالذبحة القلية وحلول اغنيو عله . الا أن هذه الذرائع كلها

لم تكن لتجدي كيسنجر أو تقيه غضبة زملائه التي تجلّت في ٨ أيار عندما جاءه ثلاثـــة عشر من عمدة هارفر د وممن كانوا على صلة حميمة به طوال سنوات عديدة ، يستنكرون غزو كامبوديا ويتوجهون الى كيسنجر طالبين منه وقف ء ذلك المجنون ۽ عند حدّه .

وكان على كيسنجر ، ضمن سياسته في مد جسور الحوار مع الجامعات والذي انحذه عهداً على نفسه في ٤ كانون الأول ١٩٦٨، ان يصغي لانتفاداتهم العنيفة متذرعاً بالصبر ازاء التوتر الذي سيطر على جو اللقاء . وقد عبر الاساتذة عن قلقهم من اتساع نطاق العملية لأنها عملية غزو لبلد اجنبي بكل معني الكلمة وابعادها ، ثم انها من جهة ثانية ، كامير عنها توهامي شلينغ استاذ الاقتصاد ومولف كتاب و استرانجية الصراع ي ، عملية حدثت دون مشاورة وزيري الدفاع والخارجية وزعماء مجلس الشيوخ بحيث انها باراتهم مرة واحدة على الاقل . قالوا له ان هذا التصرف لا يبشر بقرب الانسجاب باراتهم مرة واحدة على الاقل . قالوا له ان هذا التصرف لا يبشر بقرب الانسجاب من فيتنام الذي سيق ليكسون التمهد به . واصفى كيسنجر طويلا ثم قال انه يفهم ما ينجون اليه من قلق ويقدره ، ولكنه سألهم ما اذا كانوا مستعدين السماح له بالادلاء بمعلومات سرية ليست للنشر ولا للاذاعة وهو بواسطتها يستطيع تفسير قرار الرئيس . هاجابه شياع والآخرون بالغي . عندها قال لهم بانه لا يستطيع ، والحالة هذه ، تفسير قارا تشريل الشرار تفسير أوافياً ، وان كل ما بامكانه القول هو طمأنتهم الى انه لم يغب عن نظر الرئيس . الهدف الأصلي ، كما انه لم ينحرف عن الجدول الرمي للانسحاب .

وقال فرآنسيس باتور من معاوني جونسون ألسابقين في مجلس الأمن القومي انه اذا كان جونسون وروستو لم يستطيعا ألسيطرة على عملية تصميد الحرب فانه يتساءل هل بوسع نيكسون وكيسنجر ، ايا كانت نياتهما، ان يفعلا ذلك ؟ ولقد حرّ هذا التشبيه في نفس كيسنجر . واسكت شيلنغ باتور . وكاد الحو في الفرفة يقرب من الأختناق كأتما الاوكسيجين قد نفد منه . وفي فتور صافح الجميع كيسنجر وانصرفوا . وما ان اقفل الباب بعسد انسحاب آخر زمسلاته حتى القي ينفسه مثاقسلاً في كرسيه وشخص بيصره من النافذة .

وتصاعدت موجة الاعراض والرفض ضدسياسة الحكومة في الهند الصينة. حتى الحموسات الدولة كما تراءت لكسنجر، باتت تحت الحصار. واحتسدم النقاش الفاضب في الكونغرس حول تشريع بقضي بسحب القوات الاميركية من كامبوديا وتحديد صلاحيات الرئيس في خوض الحروب. وفي التاسع من ايار قام زحف شعبي من خصة وسيمين الف متظاهر معظمهسم من الطلبة الجامعين بالترجه الى واشنطن . وكانت تظاهر تهم سلمية ولكن مناخ الفضب الذي سيطر على المتظاهرين فاق ما كسان في تظاهرة الحريف الماضي . وحاول فيكسون ان يفاجىء المتظاهرين فيختلط بهم

وبحدثتهم احاديث شتى ولكنهم لم يتزحزحوا عن موقف الامتعاض والغضب

في تُلبك الظروف العبيرة التي عصفت بالحكومة والرثيس لم يكن هالديمان ولا الريخمان على رأس عملية دعسم الرئيس وتعبئة الادارة الى جانبه وشد ازره معنوياً بكل الطاقات والامكانات ، بل كان كيسنجر هو الذي ادتى هذا الدور بحماسة واندفاع . وتفولذت علاقة الرئيس به اذ وجده الى قربه صامداً بروحية عالية بينمــــا كان الكثيرون ينفضون من حوله . غير ان كيسنجر لم يستطيع حمــــل لايك وموريس وواتر واخيراً لين على البقاء . وكان كيسنجر في تلك المرحلة قد افصع عن اقتناعـــه بالمحافظة العميقة، اذ كان يخش على البلاد من مصبر جمهورية وفايمر ٥ آلهزيلة في المانيا. وكان يرى ان الالتفاف حول رئيس الجمهورية في الازمات هو الذي ينقذ البلاد، وان الانقسام والتناقض يوديان الى سقوط الجمهورية. من هنا كان يطلق على معاوليه الذين استقالوا تعابير تهكميَّة فيصفهم « بالقاوبُ النازفة » الذين تراجعوا عن مسؤولياتهم واعرفوا الى اليسار . وكان يرى أن زملاءه في هارفرد قد فقدوا الرواية الشاملة للموقف وغاصوا في غضبهم على غزوة كامبوديا دون استيعاب اهمية الالتزامات الاميركية العالمية في الحفاظ على النظام العالمي ضد الطغيان والفوضي ، علىحد تعبيره . وكــــان يرى فيتنام قد تكون مأساةً من الافضل تجنُّبهـــا ولكن بعد التورط فيهـــا لم يعد جائزاً لدُّولة عظم من عبار الولايات المتحدة الانسحاب بمذلة ، بل عليها السعى لحسن التخلُّص الذَّى يَحْفظ الهيبة والنفوذ العالميين . وكان يرى ان الموسَّسة في اميركا تنتُّفض عنَّ الرئيس كما انفضت مثيلتهـــا عن الديموقراطية في المانيا ابان جمهورية فايمر ، وانَّ المطلوب هو عودة التفافها حول الرئيس، وان تظاهرات الطلاب واعتراض الاسائذة يزيد في النمزق الداخلي الذي يهدُّد الديمقراطيــة واميركا بالويـــل . ذلك بأن المجتمع الذي يتخذ قراراته في الشارع يكون قـــد افــِع في المجـــال أمَّا للفوضي العارمة أن تسيطر أو لقبصر أن ينب ويملك بيديه الرسام. ومن هنا كما قال كسنجر لمجموعة من المحررين في هارتقورد : « ان المشكلة المطروحة الان ليست مشكلة هذا الرئيس بالذَّات بل مشكلة السلطة في المجتمع ككل . ونحن لو القينا نظرة الى تاريخ الرئيسين الاخبرين لرأينا إن احدهماً قد اغتيل والتاني حجبُّ منه الثقة كليًّا. من هنا لاّ تستطيع البلاد ان تشهد تدمير الرئيس الثالث اياً كانت الاعتقادات السياسية المناقضة . . صَّمَدَ كَيْسَنَجُرُ فِي مُوقَّفُهُ وَلَمْ يَنْقَطُعُ عَنِ الْحُوارُ مَعَ الطُّلَّبَةُ وَالْاسَاتِذَةُ مَحَاوَلاً تَفْسَيْر موقف الرئيس . كما عقد سبعة اجتماعات مع المراسلين الصحافيين في المدة الفاصلة بين شروع الغزو في ٣٠ نيسان وانسحاب القوات الاميركية في ٣٠ حزيرانٌ . وكانت دعايته وظرفه يعينانه على تدبّر الامور ومواجهة الحملات العدائيّة بالتي هي أحسن. فذات مرّة، في ٩ ايار، آبان عقده موتمراً صحافياً، وجه البه احد المحررين السوّال الاستفزازي التالي: و انبي لأتسامل من كان يكذب علينا وبالتالي بواسطتنا على الشعب الامير كبي ؟ ه فتوقف كيسنجر لحظة ثم اجاب ه انبي معجب بالروح الايجابية التي صيغ فيهسنا هذا السؤال a. فعلا الضحك والهرج بين المراسلين والصحافيين .

وكان كيسنجر في لقاءاته هذه كلهـ إيركز على نقاط اربع :

أولاً : انه لن يحدث التزام اميركي في كامبوديا على غرآر ما حصل في السابق في فيتنام وان المهمة محدودة وسيجري الانسحاب في نهاية حزيران .

لنائياً : أن عملية كاموديا قد خدمت قضية الانسحاب الاميركي من فيتنام بافساح المجال سنة اشهر على الاقل لترتيب هذا الانسحاب بصورة منتظمة يجري خلالهــــا تعزيز جيش فيتنام الجدوبية وتقويته .

ثَّالنَّا : كَان يَضْعُ نَفَّتُه مَكَانُ الطلابِ فيشار كهم آلامهم بقوله : « هولاء هـــم طلابي واولئك هم زملائي في الجامعات ، فليس الامر بالنسبة إلي مناسبة سعيدة ، ومن

طلابي واولئك هم زَملائي في الجامعات ، فليس الامر بالنسبة إلى مناسبة سعيدة ، ومنَّ هنا نحن نقدر وندرك غضب واهتمام المعترضين والمحتجين ونأمل ان يدركوا هــــم ايضاً ان الغضب والاهتمام ليما مقصورين على فئة بل يشملان البلادكلها بما فيها رجال الدولة . وانه اذا ما حدثت مواجهة بين شطري البلاد فلن يكون هناك غالبون ومغاوبون بل ضحايا » .

رابعاً : كان كيسنجر يلاحظ انه بانتهاء عمليات كامبوديا سيكون المجسال اوسع لعقد مفاوضات توصلاً الى تسوية مشرفة في فيتنام لاسيما وان هانوي كانت قد اخذت تستدعى سفرائها في الحارج لاعادة النظر في الموقف .

وجاءت اخبار الحيهة مشجعة عن انجازات جيش فيتنام الجنوبية . فرغسم المسائدة الجوية الاميركية غير ان تمة اسباباً غير عسكرية ادت الى هذا الانجاز ، منها انه هذا الجيش يقاتل أول مرة خارج فيتنام ويقاتسل شعباً اخر غير مجهز ومدرب بحيث كان ينظر الفيتناميون الجنوبيون الى الكامبوديين نظرة الاميركيين الى الفيتناميين. وكان جيش الجنوب يعتبر نفسه منقذ كامبوديا . وادى كرهه للكامبوديين الى ارتكاب عمليات نهب واغتصاب وقتسل في اوساط السكان المدنيين وحصول ردود كامبودية ضد الفيتنامين المقيمين في البلاد .

اماً نتائج القتال فيمكن وصفها بانها لم تكن في مستوى التطلعات. ذلك بأنه بعد انسحاب القوات الاميركية كانت نتيجة المعركة ان اصبح نصف البلاد على الاقل في ايدي ه الجانب الاخر ، وتحت سيطرته ، وبعد انقضاء ثلاث سنوات كانت قاذفات به ه م تزل تقصف مواقع التسلل . وفي اواسط آب ، بعد أن الفي الطيران المغير نصف مليون طن من القنابال - أكثر من ضعفي ما القي على فيتنام طوال عهد فيكون - ارغم الكونغرس الرئيس على وقف القصف . وهكذا لم تضيق العملية الحرب فيكون - ارغم الكونغرس الرئيس على وقف القصف . وهكذا لم تضيق العملية الحرب

بل وستعت نطاقهـــا .

اما بالنسة إلى كيسنجر فان استخدام القوة الاميركية في كامبوديا لم يكن مسألة مناقية بل امتداداً منطقياً لميداً استخدام القوة تعزيزاً لدور الدبلوماسية ، وهي في هذه الحالة ، تستهدف تحقيق الانسحاب الاميركي المشرف من فيتنام . فقد كانت امير كا تعرض عضلاتها على العالم الشيوعي من موسكو الى بكين الى هاذوي لحمسل فيتنام الشمالية على التخلي عن حلمها في السيطرة على الجنوب بالقوة .

وكانَّ الوقَّت قد حان في نظر كيسنجر لمسمى جديد في سبيل عقد مفاوضات جديَّة .

### الخيبة في باريس

في اول تموز 19۷۰ بعد ان غادر آخر جندي امير كي كامبوديا صدرت عن الرئيس نيكسون اشارة علنية لهانوي عن استعداده لاستثناف المفاوضات ، وذلك بتعيين واحد من أكثر ديبلوماسيي البلاد خبرة واحتراما ، دايفد بروس ، لترؤس الفريق الاميركي المفاوض .

ومن جهة ثانية أخذ نيكمون وكيسنجر يعدان مقرحات جديدة تكون صالحة لتخطي الطريق المسدود الذي وصلت اليه المفاوضات في الماضي. وكسان فريستي الدراسات الحاصة بفيتنام في مجلس الأمن القومي قد أعد ثلاثة انماط مختلفة لفريق اطلاق النار في عشرين مقاطعة من اصل أربع واربعين مقاطعة في فيتنام الجنوبية . وكان النمط الأول يدعو الى انسحاب قوات فيتنام الشمالية من فيتنسام الجنوبية وهو الهدف الذي سعت لبلوغه على غير طائل الولايات المتحدة طوال سنوات. ودعا النمط الثاني ألم تجمع قوات فيتنام الشمالية في مناطق محددة في فيتنام الجنوبية . اما النمط الثالث فقد دعسا الى مجرد وقفي إطلاق النار مفسحاً المجال لقوات فيتنام الشمالية ، خلافاً لوجهة نظر سايغون ، بالاحتفاظ بكل المناطق في الجنوب التي تسيطر عليهسا عسكرياً . وقد حث كيسنجر الرئيس على تبي هذا الحبسار الثالث انطلاقاً من جهة ثانية لأنسه الكر واقعية وتعيراً عن الوضع في ساح المعركة ، وانطلاقاً من جهة ثانية لأنسه قد يحظى في المنتيجة بموافقة هانوي .

ُ وقد عارض هذا الحيار كلُّ من الجنرال ابرامز والسفير بانكر في سايغون واعتبراه يشكل خطرا على نظام تبو .

وكان نيكسون من رأي الممارضين . الا انه بعد عمليات كامبوديا لم يعد يرى في مثل هذا الاتفاق اذا ما تم اي تهديد لنظام نيو في سايغون اعتقاداً منه أن جيش فيتنام الجنوبية قد اثبت جدارته في كامبوديا وقدرته على الصمود في وجه كل المضاعفات . وهكذا لم ينتصف الصيف الآكان اقتراح كيسنجر قد احتل مركز الصدارة بين خطط نيكسون .

وعمل کیسنجر بعد ان حظی مشروعه بموافقة نیکسون علی تدبیر لفاءات سریّة مه الفيتناميين الشماليين لحملهـــم على تبني مشروعه وتبيان فوائده التي تعود لمصلحتهم . فآرسلوا كسوان ثوي في اللول '١٩٧٠ الَّى باريس. وعبثاً حاول كيسنجر ابراز محاسًا. مشروعه وما يتيح من « فرص معقولة » لحصول هانوي على سلطة سياسية في الجنوب بواسطة الطريق السلمي المقترح . فقد كان يصطدم بتكرار وجهة نظر هانوي التقليدية بلسان كسوان الذي يبدو انه لم يكن مفوضاً بخوض محادثات التسوية بل اقتصر دوره على الاصرار عملي وجهة نظر هانوي الرسمية التقليدية الداعيسة الى ضمان واشنطن لانتصارهــــم السياسي في الجنوب قبل سماحهم للقوات الاميركية بالانسحاب . وكان بروس قد عرض رسمياً المشروع الاميركي الجديد للسلام والذي اشتمسل على الانسحاب الكَّامل للقوات الاميركية ووقَّف اطلاق النار في المواقع التي يحتلهــــا الفيتناميــــون الشماليون دون انسحابهم منها، وعقد مؤتمر سلام دولي، واطَّلاق سراح جميع اسرى الحرب الفوري وغير المشروط . وعندما عرض كيسنجر المشروع عسلي الصحافة سأله بعض الصّحافيين اذا لم يكن مشروعه يشكل تراجعاً عن صيغة الانسّحاب المتبادل السابقة، لكنه كان يتهرُّب من الجواب المحدُّد فيقول « لم نتخل عن المبدأ ولكن المهم تحديد ماذا نعني بالانسحاب المتبادل ، . وبقدر سعى كيسنجر لتمويه الأمر عن الشعب الاميركي سعى بالمقابـــل لإيضاحه بكامـــل جوانبه للفيتناميين الشماليين تارة بواسطة سفيري الاتحاد السوفياتي وبولونيا في وأشنطن وطوراً بصورة مباشرة في محادثاته معهم . ولكن لم يشرف علم ١٩٧٠ على نهايته حتى كسان الأمل بالتوصل الى تسوية قد غاص في المجهول ، واضطر كيسنجر عشية عيد الميلاد عند مراجعته السياسة الحارجية خلال عام ان يعترف امام المراسلين الصحافيين بحيبة في بطء المفاوصات وتعثرها .

غير أن الجمهود على الجمهة الدبلوماسية ادى الى تحريك الجمهة العسكرية. وكانت لاوس هذه المرّة هي الهدف حيث كانت طريق هوشي منه تعج بشبكة من القوافسل المتسلسلة عبر الغابات على مدى مئات الاميال الى فيتنام الجنوبية وموهلاته التي ابرزها على مبني هذا التحرك ما بلغه عن جدارة جيش فيتنام الجنوبية وموهلاته التي ابرزها في غزوة كامبوديا ، فتقرر ان يقوم جيش الجنوب الفيتنامي بضرب قوافل طريق هوشي منه في لاوس وقطع التموين عن قوات الشمال في فيتنام الجنوبية تحتشمار ان نزف جيش هانوي في لاوس يوفر مزيداً من نزف قوات الجنوب والقوات الاميركية في عملية لاوس لأن تعديل في فيتنام . ولم يكن بوسع فيكسون زج القوات الاميركية في عملية لاوس لأن تعديل

كوبر – شيرش الذي اقره الكو نغرس حظر على الرئيس اي توزيط عسكري من من هذا القبيل . غير انه لم يكن ثمة محظور في استخدام الطيران فارسله بكثافة لدعم جيش فيتنام الجذوبية في زحفه الى لاوس الذي بدأ في ٨ شباط ١٩٧١ . ولولا التغطية الجفوية الاميركية الكنيفة قصفاً ونقلاً وتمويناً لما تقدمت الحملة الجذوبية شبراً واحداً داخل الحدود .

والكن لم يكن لحملة لاوس ، رغم هذا الدعم الجوي، حظ سابقتها في كامبوديا النهمت نيران القوات الشيوعية كتاب الفيتنامين الجنوبين الذين فرت الوفهم من ساح المركة مذعورة . وقاتسل الفيتناميون الشماليون بضراوة حيى انهم كانوا يتقلمون على جنثهم المراكة دون توقف متعقين عدوهسم المنهزم . وانتهت حملة لاوس قبل أجلها المضروب فلم تبن أكثر من اربعة واربعين يوماً . ورغم هذا وصفتها قيادة حيث فيتنام الجنوبية ه باعظم انتصار عمكري » واخذت تبرز الاحصامات عن مقدار ما ازلته بالعدو من اضرار عداً وعتاداً. وشد البناغون ازرها في اطراء العملية كنجاح الحرسجله جيش الجنوب. حتى كيسنجر جرفه هذا النفاؤل فلم يكتمه في تقريره الحاص الى الرئيس مطرياً الجيش الفيتنامي الجنوبي وقدرته على نقل الحرب الى مواقع العدو الحلفية التي يلوذ بها ، دون دعم القوات البرية الامير كية . وتحضرنا هنا شهادة الملازم ولهم كالي في محاكمة «ماي » اذ قسال ان طريقة عد الضحايا بالرأس قد تشمسل احياناً جندياً صريعاً او جاموساً او خزيراً او اي كائن حي ادداه الرصاص .

ونم يتورع كيمنجر عن التلويسج ولو بصورة مداورة بإدكسان نقل جيش فيتنام الجنوبية الحرب الى الشمال وذلك بسكوته عن مثل هذه الاسئلة او اجابته بان « هذا ليس مرجحاً الان » وكأنه قد يصبح مرجحاً في المستقبل . وكان ذلك من قبيل الحرب النفسية لتأثير في هانوي .

وفي اذار 19۷۱ قام كيسنجر على الجمهة الداخلية الاميركية بحرب نفسية مشابهة المتحدة ماري ماك غروري المعلقة الصحافية في واشنطن بأنه هجوم ربيعي صغير على حسابه. فاخذ يدعو الاقطاب المعارضين للحرب الى الإجتماع به بدءاً من توم ووليام دايفد والاخت الراهبة بقرلي بيل الى جورج ماك كفورن عضو بجلس الشيوخ والمرشح الديمقراطي للرئاسة الى اوجين ماك كارثي مرشح السلام في ١٩٦٨ واخيراً زميله القديم في هارفر د جون كنيث غالبرايث . وكان كيسنجر يامسل ان تساعده هذه اللقامات وما يتخللها من تبادل في وجهات النظر على خلق تفهم لسياسة الحكومة غير الشعبية فضلاً عن امكان ربع وقت جديد يتاح خلاله للولايات المتحدة الانسحاب التدريجي من الهند الصينية . وكان كيسنجر ينظر الى كل تشنيع تحدثه عملية عكرية كمقدمة لمرحلة جديدة من المفاوضات . ومكذا طرح مشروع السلام المعروف بعد عملية كامبوديا . وما أن

انتهت عملية لاوس حتى حمل نيكسون على طرح مشروع سلام جديد يشتمل على بندين اضافيين اعتبرهمـــا الجسر الذي يردم الهوة بين واشنطن وهانوي . اول هذين البندين اقتضى تحديد مدة الانسحاب الاميركي الكاســل بستة اشهر بعد توقيع اتفاقية السلام وثانيهما التعليد باستقالة الرئيس تيو بعد شهر من انتخابات عامة تجري في فيتنام الجنوبية .

ان هـــذا المشروع الجديد للسلام الذي لم يعلن عنه الآ في كانون الثاني 1977 والمفاوضات التي قامت على اثر التقدم به وتنقل كيسنجر لاجرائهـــا عبر المحيط الاطلسي ذهاباً وإياباً من جديد بين واشنطن وباريس حيث التقى المفاوض الفيتنامي الرئيس له دوك تو ست مرّات ، كل ذلك اكد انه السيد غير المنازع للدبلوماسية السرّية . فمنذ آب 1974 وهو يعقد المفاوضات مع الفيتناميين الشماليين ولم يستطع جيش الصحافيين الذي يلاحقه ان يظفر منه باي ايحامة تفضع السرّ الدفين . واستمر الحال على هذا المنوال في الدورة الجديدة من المفاوضات .

واعتبر كيسنجر أن طريق السلام بات معداً ، بل أنه قال ه أكاد انذوق طعم السلام ، وكان يأمل بعد شرحه الوافي لفوائد المشروع الجديد أن يحظى بموافقة الجانب الفيتنامي الشمالي لاسيما بعد تبيانه أن واشتعل قصدت من هذا المشروع أن يكون مجزياً لهانوي، وهي تدرك أنه بعد جلاء الجيوش الاميركية بعيداً نحو عشرة الاف ميل عن فيتنام وبقاء قوات هانوي في ارض فيتنام الجنوبية سيكون ذلك لمصلحة فيتنام الشمالية دون ربع . غير أن له دوك تو رفض المشروع وقال أن فيتنام الشمالية ترفض أي حسل عسكري غير مشتمسل على عناصر سياسية .

في اللقاء الثاني كشف له دوك تو القاب عن مشروع فيتنامي للسلام من تسع نقاط . ووجد كيسنجر أول مرة انه امام امكانات التسوية لأنها المرة الاولى التي يتقدم فيها الجانب الآخر بمشروع من طرفه رغسم ان كلاً من النقاط النسع هذه كانت من المضوض بحيث تحمل وجهتي النظر المتعارضتين. وفاجأ كيسنجر المفاوض الفيتامي الشمائي باعلانه قبول مشروع هانوي اساماً للتفاوض، واخذ منذ ذلك الحين في وضع المقرحات الاميركية على اسام التسلسل الذي وردت فيه البنود النسعة الفيتامية .

وقد توصلاً الجانبان بعد مفاوضات مضية الى تضييق الهوة بين المقرحات الاميركية والفيتنامية عدا نقطين : شروط الانسحاب الاميركي والمستقيسل السياسي لفيتنام والجنوبية. وقد عمسل نيكسون وكيسنجر في مشروع سلام اميركي معلل قصدا منه تخطئي الفروق بين الجانبين . وفي اللقاء الحامس عرض كيسنجر المشروع الجديد الذي كان يقع في تماني نقاط على نده الفيتنامي. وأمضى الجانب الفيتنامي ثلاثة اسابيم في درس النقاط الثمان . وخلال تلك الفترة سقط احد البندين اللذين حاول الاميركون إيجاد حسل لهما . ذلك بأن المشروع الامير كي الجديد تضمن تعهداً اميركياً بالوقوف على الحياد في معركة رئاسة جمهورية فيتنام الجنوبية وذلك في محاولة لتضييق الهوة بين الموقف الاميركي وموقف هانوي الداعي الى اسقاط الرئيس تيو .

غير ان تيو وجد نفسه مرشح تزكية بعد انسحاب المرشحين المنافسين له . اما المند الثانى فكان حول تحديد موعد آلانسحاب الاميركي وقد تعهد المشروع الجديد بان يكون في اول آب ١٩٧٢ شرط النوصل الى اتفاق في اول تشرين الثاني ١٩٧١ . وفي ١٣ الماء ل جرى اللقاء السادس والأخير في هذه الدورة من المفاوضات بين كيسنجر وله دوك تو . وكانت خيبة كيسنجر ان الجانب الفيتنامي رفض المشروع الاميركمي الجديد ، اولاً لأن النعهد بالوقوف على الحياد من معركة رئاسة الجمهورية في الجنوبُ قد اسقطه انسحاب سائر المرشحين امام تيو ، وثانياً لأن موعد الانسحاب الامبركي من فشنام الحنوبية بدا مفرطاً في البعد . وهكذا وجد كيسنجر نفسه ازاء سوء تقدير لمُوقفه من جانب الفيتناميين الشماليين الذين توقعوا من كيسنجر معاونـــة هانوي عـــــلى اسْقاط تيو ، بينما كان كيسنجر يقترح الشروع ، بعملية سياسية ، مفتوحة لا تكون مثقلة باتجاه محدَّد. وفي ١٣ ايلول وبعد فوات الآوان ادرك كل من الجانبين سوء تقديره لموقف الجانب الآخر . وعندما ادرك كل من الجانبين موقف الآخر انقطعت المفاوضات . فلا كيسنجر كسان يريد اسقاط تيو ولا هانوي كانت تقبل باقل من ذلك . وسعى كيسنجر من جديد في ٣١ تشرين اول لعقد دورة مفاوضات جديدة في تشرين الثاني حول مشروع سلام جدید ولکن هانوي اجابت بان موفدهـــا سیکون کــوان ولیس له دوك تو الذِّي زعمت انه مريض . فرفض كيسنجر ولم تجب هانوي وعادت المفاوضات الى الطريق المسدود . وجاء عبد الميلاد وقد تبددت مساعي السلام ولم يبق على الجبهة سوى ركام الضحايا. فقد بلغت خسائر الجيش الاميركي ازَّبعة عشْر ألف قتبل واكثر من مئة ألف جريح كما زادت خسائر الفيتناميين من الجانبين على هذا العدد كثيراً . واشتدتُ الحملة المضادة للحرب في البلاد مطالبة تحديد مو عد لانسحاب القوات الامبركية والتفاوض للوغ تسوية سلمية .

### ٧ – على الشفير في الاردن

لم يكن كيسنجر خبيراً بالشرق الاوسط قبل ان يصبح مستشاراً لنيكدون في كانون اول ١٩٦٨ ، ولم يكن قسد زار بعد اي بلد عربي كما انه زار اسرائيل مرتين فقط . غير انه كان خبيراً بالعلاقات السوفياتية ــ الاميركية ، واصبح بصورة غريزية يحث عن الحلول لكل مشكلة دولية في اطار علاقات اللولتين العظيمتين . ولم يكن يحد ان بالامكان استفاء الشرق الاوسط من هذا النهج ، اذ كان يعتقد ان كلاً من روسيا واميركا العربية .

ولقد كان هذا رأيه طوال سنوات عديدة . ففي نموز ١٩٥٨ ، بينما كانت الحرب الباردة نمسط العلاقات السائدة ، دعا وهو لم يزل في هارفرد الى ان تبادر الولايات المحدة فتقرح اعترافاً يصدر عن الدولتين العظيين المجمع الحدود القائمة وضد والنغير العنفي من الحارج ، وان يحصل هذا في موتم قعة . وكان كيسنجر عادة يعارض المقاد موتمرات القعة إلا لفرض محدد واحد هو التصديق على قرارات حاسمة . من هنا المحتله متابعته المتطورات في الشرق الاوسط يقبل بهذا الاستناء نحت وطأة الهلم من المتالج المترتبة عن تلك التطورات . فقد كان يعتقد ان نمة امكاناً كبيراً لاقسدام الرئيس عبد الناصر عاجلاً على مد سيطرته على الاردن ولبنان فينشيء جمهورية عربية متحدة عملاقة فيودي ، حسب نحوفات كيسنجر ، هذا الامتداد السريع للسيطرة الناصرية الى عاولة اسرائل سبق الحوادث والاستيلاء على الارض قبل الاخورين فتوجه ضربسة الى القاهرة ، وتهرع روسيا بحسب افتراض كيسنجر ، ناجدة مصر .

وعندما وصُل فيكُسُون الى الرئاسة بعد عشرين شهراً ، كانَّ الشرق الاوسط لم يزل منطقة تعاني اضطراباً حاداً . وفي اول موغر صحافي عقده فيكسون في ٧٧ كانون الثانية ١٩٧٩ ، ارسل صيحة انذار : « نحن بحاجة الى مبادرات جديدة وقيادة جديدة من جاب الولايات المتحدة ، حتى يتسن لنا تخفيف حدة الدوتر في الشرق الاوسط الذي اعتبره خزان بارود شديد الانفجسار ... انني اعتقد ان الانفجار التالي في الشرق الاوسط قد تنتج عنه مجابهة بين الدول النووية ، وهو ما نسمى لتجنب » .

وهكذا اذا كانت فيتنام هي المشكلة المركزية الثابتة الدائمة عند نيسكون فان الشرق الاوسط كان اخطر هذه المنكلات. كان مصمماً على أن الولايات المتحدة نفسها ملزمة بَدعم آسر أثيل ــ وتكونَ حصيلة الامر مواجهة بين اللولتين العظميين في المنطقة . غير الله بعد نحوُّ عقد من الزمن، في مطلع حزير ان ١٩٦٧، بدت مثل هذه ألمواجهات امكانات بعيدة . فقد حاول عبد الناصر سد مرفأ ايلات بعد اخراج مراقبي الامم المتحدة من سيناء . فلم تنتظر اسرائيل . وامر الجنرال اسحق رابين رئيس الاركان الاسرائيلي الطير ان الاسر اثبلي بشن هجومه على مصر ، فنمر الطير ان المصري في اقل من يوم وأحد. وفي أقل من اسبوع استسلم العرب. فسيطرت اسر اثيل في حرب الإيام السنة على كل سيناء ومدينة القدس القديمة والضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان وكان ذلك اذلالاً محرجاً للعرب ولحلفائهم السوفيات ايضاً . ولولا ضبط النفس فوق الاعتبادي والاتصال على الخط المباشر الأحمر بين الرئيس جونسون ورئيس الوزراء السوفياتي للقيام بمبادرة ناشطة لاندلعت الحرب. وقبل ان يتسلم سلطاته الدستوريَّة ارسل نيكسون ولَّيام سُكرانتون الى المنطقة لينشر رسالته الدبلوماسية الداعية الى اعتماد سياسة التوازن والانصاف في المنطقة مما جعـــل النبض يسرع في العواصم العربيَّة وبعث القلق في تل ابيب . ثم عيَّن َّجوزف سيسكو وهو موظف بارع في اختصاصه وذو حيوية نادرة ، مساعد وزير الحارجية لشوون الشرق الاوسط وجنوبي آسيا .

اسرع سيسكو الى وضع ورقة عمسل محدد السياسة الجديدة في الشرق الاوسط، اصبحت اساساً لجلسة استغرفت يوماً كاملاً في بحث الموضوع في مجلس الأمن القومي في اول شباط ١٩٦٩ . كما اصبحت اساساً لسياسة نيكسون في الشرق الاوسط حتى اواخر ربيع ١٩٧٠ حين اتضع انهسا لم تكن مجدية .

كان مشروع سبكو السياسي متعدد الاهداف. اولاً كان لا بد من احتواه صهود النفرذ السوفياتي في المنطقة . ثانياً كان لا بد من اقناع اللبول العربية بأن يكسون يربد أن يلزم جانب الموضوعية بكل دقة مبتعداً عن الانحياز متبحاً سياسة العدل والانصاف . ولا بد من حمل اسرائيل باللاطفة واللين على الانسحاب من الاراضي العربية المحتلة مع تعديلات طفيقة في الحدود . وعلى الولايات المحدة أن تقوم يمسى مباشر الاقامة سلام و اصيل ، ولا بد من إشراك روسيا في هذا المسمى البناء . ايسد نيكون وروجرز وريشارد سون و ليرد وهلمز ومعظم كبار الرسميين عن السياح الذي كان كالمعاد واضحاً وملساً بالقضية . و لقد آن الاوان ، قال احدهم عن سرائيل في الشرق الاصط » . ولكن كسنجر لم يشارك المتحسين حماستهم . لقد حضر اجتماع الاول من شباط لمجلس الأمن القومي كما كان يحضر كل اجتماعاته غير ان شكوكاً كانت تنازعه من شباط لمجلس الأمن القومي كما كان يحضر كل اجتماعاته غير ان شكوكاً كانت تنازعه

في هذه السياسة . ففي رأيه ان نجاح سياسة سيسكو كانت تعتمد اولاً على درجة عالية من التعاون السوفياتي . وهنا كان يتسامل ما اذا كان الكرملين مستمداً لتوفير مثل هذا التعاون . وثانياً على ارادة كل من العرب واسرائيل نجاوز خلافاتهمسا الواسعة وهما لا يتبادلان كلمة واحدة فكيف يقبلان بجل ه مفروض » .

وقال لنا كسنجر « لقد كان رأيي الثابت أن عسلي احدنا ان يعرف مني يكون ناشطاً ومني لا ينشط . لقد كنت دومـــاً اعتقد انه لا بد من فرة جمود تدرك خلالهـــا جميع الاطراف حدود ما تستطيع انجازه . هذا لا يعني ان لا يسمى المره لتجاوزها. ولكني كنت دوماً اقـــل تفاؤلاً من الاخرين بإمكانات الانطـــلاق الحقيقي » .

لَمْ يكن من عادة كيسنجر ال يكون على هامش ابحاث مجلس الأمن القومي ولكن بناء على اوامر نيكسون تخلق عن الشرق الاوسط لروجرز وسيسكو. وعليك ان تعطي اليروقراطية شيئاً تستطيع ادغاءة المكان خاصاً بها » . وقضلاً عن هذا فهو آثر عن سابق تصميم ، خفض جناحه وعدم تولي اية مسؤولية مباشرة او سياسية في موضوع الشرق الاصلات والمعادية للسامية » (ا) التي انهالت من الاعلام العربي من قبل على ارثر غولدبرغ ويوجين ووالت روستو .

ورغم أن كيسنجر قد أرغم لاسباب متنوعة على القبول ، خلافاً لطبعه بالبقاء في الظل بعيداً عن الاسهام في هذه المدوالات الحيوية ، الأ أنه لم يترد د في النمسك بر أيه الفائل بان لاسر اثيل على الولايات المتحدة ؛ الزامساً تاريخياً » وأن الحفاظ على اسر اثيل هو في مصلحة الولايات المتحدة الفوسية . وهو لم يحف قط اهتمامة الثالم بالمدولة اليهودية . وكما قسال لاحد أصدقائه القربين : قاسمي . أن من عاني ما عانيت لا بدوان يصبح ذا عطف خاص على بقاء دولة اسر اليسل » . وقسال لصديقه أنه يعتبر اسر ائيل دولة ملجأ للهود .

وبينما شغل كيسنجر في تلك الاشهر الاولى من عهد الحكومة الجديدة باعادة تشكل عبلس الأمن القومي وصياغة سياسة فيتنامية جديدة والتنسيق بين جوانب العلاقات المختلفة مع الاتحاد السوفياتي \_ بما في ذلك الاعداد الدقيق لمفاوضات الحد من انتشار الاسلحة الاستراتيجية \_ كان روجرز وسيسكو يواليان اجتماعاتهما بالسفير السوفياتي دوبرنين محاولين الظفر بموافقة الكرملين على خطوط مرشدة سوفياتية \_ اميركية مشركة للسلام في الشرق الاوسط. وفي الوقت نفسه كسسان سفير اميركا الى الامم المتحدة شارلز يوست يلتقي مع زملائه البريطاني والفرنسي والسوفياتي سعاً وراء

 <sup>(</sup>١) يفهم الاسركيون بفضح علاقة بعض اليهود بالحركة الصهيونية وتآمرهم على المصالح العربية حملات معادية المسامية إ..

هدف مشابه .

توصل الجانبان في اواخر تشرين الأول ١٩٦٩ الى انفاق جزئي عسلى الحطوط المرشدة . فقد قبل روجرز وجهة النظر السوفياتية ان ليس بوسع اسرائيـــل الاحتفاظ باي ارض من شبه جزيرة سيناء في التسوية النهائية ، بينما قبـــلُّ دوبرنين وجهة النظر الأميركية بامكان اقامة مناطق تجردة من السلاح تتوافق مع اهتمامات الأمن الاسرائيلي . واتفق الطرفان على ان ؛ الغزو لا يسبع حقوقاً على أحد ؛. ؛ الحقوق لا تُكتبُ بالغزو ٥ . ولم يكن نيكَــون مستعداً لمقايضةً وجود اسرائيـــل بالذات تُوصلاً الى أي أتفاقً ، غير انه بات جلياً الموفيات أن نيكون مستعد التسليم في عدد من النقاط الآخرى . فقد كـــان بحاجة ماسة للتوصل الى اتفاق ليس لمجرد شغفه بالـــلام في الشرق الاوسط ولكن ايضاً ليكون ذلك سابقة متوهجة يقندي بها في عقد انفاقات سوفياتية - اميركية لَاخرى حول الهند الصينية والحد من انتشار الاسلحة الاستراتيجية . غير ان المفاوضات تعثرُت في مسائل كتوقيت الانسحاب الاسرائيلي والضمانات لأمن اسرائيـــل ووضم الفلسطينيين والقدُّس . وقد رفضت روسيا مقرَّحات روجرز حول هذه المواضيع . وبعد أن تسبُّ التصلب السوفياتي بخيبة نيكسون قرر اذاعة ، مشروع روجرز ، فاشار على وزير الحارجية أن يميط النقاب عن مقرحاته في خطاب يلقيه في ٩ كَانُون الأول. لم يفاجأ كيسنجر برفض روسيا كما انه لم يهرع لنجدة روجرز . والاسرائيليون بدورهــــم لم يفاجأوا بـــل استخدموا الرفض الــوفياتي اداة ضغط توصلاً لشراء خمسين طأثرة فانتوم نفائة مقاتلة اضافية . ولاقي الطلب الاسر اثيلي اذناً صماء من نيكسون. فقد تعهد بالحفاظ على توازن القوى في الشرق الاوسط ولكنه رفض بيع المزيد من الطائر ات لاسر اثيل.

هنا حذر كبسنجر نيك ون من أن اسرائيل قد تبدأ بماناة شعور اليأس وهي ترقب اشادة البناء المتواصل لمواقسم الصواريخ السوفياتية المضادة الطائرات على الضفة الغربية لقناة السويس والتي يمكن استخدامها غطاء لعملية اجتياز القناة ، فتقدم اسرائيل عالى النفرد بعمليات عنيفة قويتة . وكان في انذار كبسنجر بعض الصحة ففي كانون الثاني المام اعتدت الطائرات الاسرائيلة تشنّ سلسة من الهجمات الصاعقة على مواقع الصواريخ واهداف عسكرية اخرى في عمق البر المصري(١) قاذفة حتى ضواحي القاهرة نفسيا .

واحس عبد الناصر بانه طعن في صميم كرامته . فطار سراً الى موسكو

 <sup>(1)</sup> يتفافل المؤلفان عن قذف الإسرائيليين للإهداف المدنية في السبق المصري كدرسة بجسسر البشر وسواها .

طالباً المزيد من العون العسكري . واستجاب الروس بطريقة مؤثرة . لم يكتفوا بارسال المزيد من العتاد العسكري – صواريخ سام ودبابات ونفائات فوق الصوتية – بل تولوا دوراً مباشراً في عمليات الدفاع عن مصر . أخذوا يقودون الطائرات ويتولى رجالهم ادارة مواقع صواريخ سام وتفلظوا في وحدات الجيش المصري حتى مستوى السال ال

ارغم الاسرائيليون على التوقف عن غاراتهم المتوغلة في العمق وجد دوا طلبهم المحصول على مزيد من طائرات الفانتوم النفائة . وقام الجمر ال رابين الرجسل العسكري الذي اصبح سفير اسرائيل الى واشتطن في ١٩٦٨ باقامة اتصال مباشر سري بالبيت الابيض متوجها الى الرئيس بطلب المساعدة ومتجاوزاً وزارة الخارجية الاميركية . واصر نيكون على رفض بيسع الطائرات النفائة . وبدل ذلك اصدر في مطلع نيسان ١٩٧٠ أمراً بمراجعة شاملة جديدة لسياسة الشرق الاوسط تتركز على الدور السوفياتي الجديد في العمليات في مصر ، وتفاقم الوجود السوفياتي البحري في المتلاسة . المتوسط وامكسان طرح مبادرة دبلوماسية أخرى تضع حداً لدورة العنف اللولية في المنطقة .

غير ان كيسنجر هذه المرة لم يكتف بالجلوس الى طاولته مدوناً الملاحظات كسا كان يفعسل في جلسات مجلس الأمن القومي عند بحث قضية الشرق الاوسط بسل الحذ يلعب دوراً أكثر فعالية وابداعاً في الكشف عن السياسة الاميركية. وقد وقر التورط الروسي المحديد الاطار لمهمته الرسية الاولى في الشرق الاوسط . وحاول روجرز وسيسكو التسك بالتفويض السابق ولكن كيسنجر انتزعه منهما . وبدأ يدير التقييم الجديد لمجلس الأمن القومي للوضع في الشرق الاوسط ولكن ذلك لم يستغرق أكثر من اسبوعين اذ استأثرت فجأة كامبوديا باهتمام الرئيس واهتمامه . وهكذا لم تطرح المبادرة الجديدة الآثيم بعد ان تلاشت ازمتا جنوبي شرقي آسيا وانتفاضات الجامعات .

بالنسبة لكيسنجر بدّت مشكلة الشرق الاوسط منفسمة دوماً الى مشكلتن : دمّل الصراع العربي الاسرائيلي من جهة وامكسان المجابهة السوفياتية الاميركية الوحيك الوقوع من جهة تاتية . ولم يلخر اخصائيو وزارة الحارجية مناسبة الا واعلوا فيهسا ان ه كيسنجر يكاد لا يعلم شيئاً » عن الصراعات السياسية والتاريخية في المنطقة - المجابهة العربية الاسرائيلية المستعصبة على الحل والمتربعة على النزاعات الدامية بين العرب انفسهم . ولم يبد كيسنجر اي مسمى لمناقشة هذا الزعم بل كسان في اغلب الاحيان يقر عمدودية اطلاعه في هذا المجسال ولكنه كان يضيف بمسحة من السهكم : « صحيح ولكن كل علم الاخصائين وبصيرتهسم وخبرتهسم لم تجد نفعاً في تحدين المناخ الفاسد في المنطورة الكبرى » – اسرائجية الفاسد في المنطورة الكبرى » – اسرائجية

الدولة العظمى ، مقاصد الكرملين ، ميزان القوى . امكانات اندلاع حرب عامة من احتكاك لهيب الصدمات المحلية . وكسان راسخ الاعتقاد ان لا روسيا ولا اميركا تريد الحرب في الشرق الاوسط ولكن نظراً لانحياز كل منهما لفريق من الفريقين المتنافسين فامكان جرهما الى الحرب العامة حتى رغم ارادتهما يبقى وارداً .

اوضح كيسنجر تفصيلياً وجهة نظره في لقاء عقده تمع بجموعة من المحروين في ٢٦ حزيران في سان كليمت ... في احدى مساعي الحكومة الاقامة علاقات عامة جديدة وايجابية مع الصحافة بعد حملة كامبوديا . وتوالت هذه اللقاءات في ١٤ و ٢٤ لي ٣٦ و ٢٦ أب و ١٦ أيلول و ١٣ تشرين الأول في فيواورلينز وسان كليمنت ثانية ، وشبكاغو وهارتفورد على التوالي . وكسان كيسنجر في كل هذه اللقاءات حين يتطرق الى تبيان اطار الجغرافية السياسية للمنطقة يستمين بمثل البلقان على سبيل المقارنة . ه الكابوس المخيف ان احداً لم يسبب بالحرب العالمية الاولى . اذ لم يكن احد يرغب في اندلاع تلك الحرب لحفظة اندلاعها عدا النسا والصرب . اما زعماء البلاد الرئيسية فقد ذهبوا جميماً لقضاء عطلاتهم في تموز 1912 وما عادوا وانقضى اسبوع الأوكانت الحرب العالمية قد اشملت ه. هكذا كان كيسنجر يقول للمحررين الصحافين .

وكان الوضع في الشرق الاوسط متوتراً وبالغ التعقيد . ولم يكن ، على حد قول كيسنجر ، بالحالة البسيطة التي « يتواجه فيهـــا الحق مع الباطلُ » . فقد كـــان تعداد سكان اسرائيـــل مليونين ونصف المليون وهي محاطة بدول عربية يبلغ عدد سكانهــــا تقريباً نمانين مليوناً . وكان لاسرائيـــل قوة بشربة مدربّة بينما كان العرب بملكون قوةً بشرية هائلة بالامكان تدريبهـــا . وكان بقاء اسرائيـــل يتوقف ، بحسب وجهة نظر كيسنجر ، لا على قدرتهـــا على توجيه ضربة قاصمة سريَّعة ١ . وأوضع كيسنجر انه في الظروف العادية « لو ان الحصمين متساويان في القوة ، فالمسمى مفروض أن يتوجه لايجاد توازن عسكري بينهما ، ولكن التوازن العسكري هو بالنسبة لاسرائيل الموت بعينه لأن حرب الاستنزاف تعني بصورة حسابية دمار اسرائيل ٥ . اذن ، بحسب خلاصة كيسنجر و على الاسر أثبلين أستهداف النفوق ، ومثل هذا الوضع يفرض و معضلة مستعصية الحلُّ » . فالعرب يرفضون فكرة التفوق العسكري الاسرائيلي . وهـــم لم يقبلوا على الأطلاق وجود دولة اسرائيـــل . والان بعد انقضاء ثلاث سنوات تقريباً على النصر الاسرائيلي في حرب الايام الستة ، يتابع كيسنجر عرضه : بدأ العرب يشعرون انهُم كانوا ه يعيشُون تحت رحمسة » الاسرائليِّين وبالتالي يعانون خسارة « احساسهم بالكرامة . من هنا اخذوا يصبحون لا عقلانيين ويائسين.. وفي تيار الخيبة الجارفُ المتصاعد هذا نمت وترعر عت حركات عربية راديكالية مثل « فتع » وغير ها من المنظمات الفلسطنية المتطرفة ــ التي عاهدت نفسهـــا على قلب الانظمة العربية المعتدلة ثم تدمير اسرائيل . وسعت هذه الحركات للحصول على الدعم السياسي والعسكري من الخارج وخصوصاً من البلاد الشيوعية التي عطفت على اتجاهات هذه الحركات المعادية للغرب والامبريالية. وكان العامل المزعج الجديد بالنسبة لكيسنجر قرار السوفيات في اذار ١٩٧٠ ، ويمنى المنطقة بقوتهم البشرية المحاربة ٥. يحيث انهم ٥ بين شهر وآخر ٥ اخفوا يبدلون ميزان القوى في الشرق الاوسط. كان لهذا القرار وقع المفاجأة التامة بالنسبة لنيكسون والاسرائيلين ولكيسنجر نفسه اذ اوجد خطر ٥ امكان تحوّل شرقي المتوسط الى يحيرة سوفياتية ٤ .

أطل هذا الخطر عسلى نيكسون بينما كسان يأمر القوات الاميركية باقتحسم كاموديا. وقام كيسنجر برسم المقارنة المتوازية لنفسه. فقال: « بالتأكيد يكون من السخافة الزعم أن ما قمنا به في كاموديا استهدف التأثير في موقف الروس في الشرق الاوسط، غير اننا كنا على يقين بان الروس سيحكمون علينسا بمقدار التصميم والحزم اللذين بكتنفان انجازنا في اي مكان من العالم.

. وأنّ ما يقومون به في النُّمرق الاوسط ايا كانت مقاصدهم يوجه اخطر تهديد في المدى المحيد لاوروبا الغربية واليابان وبالتالي لنا ..

ولقد كان ملفتاً للانباه صدور مثل هذه العبارات القرية عن مستشار المرئيس له سلطان كيسنجر. وكان كيسنجر ينم التفكير في امكان حدوث تغيير في الميزان الاشتراكي للقوى وفقدان آلة الصناعة الغربية لمورد النفط الذي تحتاجه اوروبا الغربية واليابان والى حد ادنى الولايات المتحدة . و كأنمسا هو يستشرف في رؤى لها أبعاد التكهن بالحوادث الاثية على نحو ما فعل في 1920 : اذا ما استطاع العرب الراديكاليون بتشجيع من الروس السيطرة على لبنان والاردن ، وهو امكان مستبعد في صيف ١٩٧٠ ، عندها يصبح مخزون الفط الهائل في المملكة العربية السعودية عرضة المدقوط تحت السيطرة المسارية . والمصير نفسه عندها يشطر مشيخات النفط الغنية في الحليج العربي وبالنتيجة ايران . ووقف اسرائيل عندها الى البحر بعد معركة مروعة ، ويحرم الغرب من ثروة الشرق الاوسط وموقعه الاسترائجي ، ويختل ميزان القوى العالمي بصورة لا تقبل الجدل لمصلحة الروس . وهكذا تفسر الاهمية القصوى للاردن ولبنان في تفكير كيسنجر الاسترائجي . وختم كيسنجر الاسترائجي . وختم يران علاحظة ملفته للنظر اذ قال : واننا وحتم كيسنجر خلاصته الصحافية في ٢٦ حزيران بملاحظة ملفته للنظر اذ قال : وانا نسمي لدوصل الى تسوية تعرز مكانة الانظمة المعدلة لا الانظمة المتطرفة . ونحن نسمي لدوصل الى تسوية تعرز مكانة الانظمة المعدلة لا الانظمة المتطرفة . ونحن نسمي لدوصل الى تسوية تعرز مكانة الانظمة المعدلة لا الانظمة المتطرفة . ونحن نسمي لدوصل الى تسوية تعرز مكانة الانظمة المعدلة لا الانظمة المعطرفة . ونحن نسمي لدوسل الى تسوية تعرز مكانة الانظمة المعدلة لا الانظمة المعطرفة . ونحن نسمي

لطرد الحَضُور السوفياتي العُسكري،لا المستشارين فحسب بل الطيارين المقاتلين ايضاً قبل ان يتمر كزوا في المنطقة بقوة n . "المراجعة المستشارين المسادن كل المستشارين العالم المتال المستشارين العالم المستشارين العالمان المستشارين الم

الطرد ، عبارة عاد فكررها كيسنجر صبيحة اليوم التالي اذ قال للمراسلين
 في خلاصة صحافية مطولة تالية انه خلال الحرب العالمية الاولى سادت نظرية حول

استصال خطر الغواصات الالمانية . وهنا قال بطريقة دراماتيكية : « اجعلوا المحيط يغلي فتطفو الغواصات الى سطحه وهكذا يكون طردهما من المحيط . وقد التقط موري ماردر المراسل الدبلومامي و الواشنطن البوست » مغزى المقارنة فهرع يصدر الصفحة الاولى من الجريدة في 74 حزيران بخير من سان كليمنت يعزو فيه الى ورسمين حكومين » التصريح بانهم يسعون و لطرد الروس من الشرق الشرق الاوسط ». وتلقي معظم زملاه ماردر من مكاتبهم المحلية طلبات ملحة بغي الحير او وتأكيده. فلم يصدر زيفلر اي نفي كما انه لم يكن بوسعه اصدار اي تأكيد وانفجر غضب كيسنجر على « ماردر » واستمر نحو عام كامل من بعدها يرفض التحدث اليه علماً بان ماردر كان من أكثر مراسلي واشنطن موضوعة — وذلك نظراً لأن قصة « الطرد » هذه تسببت بدق من الافتتاحيات الى انقلت كيسنجر لاستخدامه هذه العبارة القوية .

و ترددت عبارة و الطّرد ؛ في مكاتب وزارة الخارجيسة حول العالم كأنمسا هي صاروخ ضل العالم كأنمسا هي صاروخ ضل هذه. ولكن هل فعلاً كانت عبارة ضالة ام صددة اللي الهدف؟ وهل كان كيسنجر يلمح ضمناً ، في الساعات الاخيرة من المغامرة الكابودية ، الى أن الولايات المتحدة تتحرك عسكرياً ضد الوجود السوفياتي البشري في مصر ؟ ام ان اسرائيل كانت ستحرك ؟ قطعاً شيء من هذا لم يكن سبحلت . ولكن اذا كان الجواب بالنفي فلم استخدم كيسنجر المبارة ؟

وبأدر كبار موظفي وزارة الحارجية الى نشر عبارتهم الحاصة بهم: و اهمسال غير مقصود ع . وقالوا للدبلوسيين السوفيات والمصريين ولرجسال الصحافة : و لقسد وقم هنري في خطأ غير مقصود كلياً ع . اما البيت الابيض فوجه بحماسة اقل الرسالة نفسها بلمان ناطق رسمي : و هنري لم يقصد أن الولايات المتحدة ستسخدم القوة لارغام الروس على الحروج ع . والحقيقة أن هنري لم يقصد أن الولايات المتحسدة في الاحجية الدبلوماسية . فجعل الروس يحارون ويقلقون . فقد كان ذلك تكتيكاً غير مألوف اغتبط به السفير رابين ولكنه روع روجرز وسيسكو وسواهما من موظفي وزارة الحارجية لأنه تعدى تقديرهم لحدود اللياقات الديلوماسية .

أما كيستجر فرأى أنه يستشرف زمناً آتياً يقرأ فيه المصريون اشارات معينة في الافق الدولي فيقررون بانفسهم و طرد ه الروس . والواقع انه بعد سنتين وابان انعقاد قمة موسكو تبدل المناخ الدولي بصورة دراماتيكية. فحل جو الانفراج النابع من الوفاق السوفياتي حالامير كي محل جو المجابهة السابق . واحس المصريون بانهم خدعوا . وتوصلوا الى خلاصة مفادهـا ان المستشارين العسكريين السوفيات في مصر انحا يخدمون مصالحم القومية الانانية ولا يهيئون مصر للحرب ضد اسرائيل. وخلال اشهر قليلة بعد قمة

موسكو، ادهش الرئيس انور السادات الذي خلف الرئيس عبد الناصر عند و فاته في ايلوك ١٩٧٠ ، معظم المراقبين باصداره امراً باخراج الملاك العسكري السوفياتي المحارب من مصر كما اخرج عدداً كبيراً من المستشارين السوفيات. واحس كيسنجر عندها بتمام الرضي . فقد ه طرد » الروس ، فعلاً .

لقد أطلق كيسنجر قليفته بينما كانت الولايات المتحدة في الطور الاخير من اعداد مبادرة دبلوماسية جديدة . وهذه المبادرة كانت من نتاج سيسكو بينما كان كيسنجر منهمكاً في كاموديا ولكنها اجيزت من مجلس الأمن القومي . وعرفت بمبادرة ، وقف الفتال والمباشرة بالمحادثات ، وقلمت الى كل من اسرائيل ومصر والاردن في حزيران . وقد اختلفت عن سابقتها من المبادرات في انها تجاهلت روسيا والامم المتحدة وكانت مبادرة محض اميركية .

وتركز الجزء المختص و بوقف اطلاق النار ، منها على تحقيق هدنة تسمين يوماً على عاذاة قناة السويس اما الجزء المختص و بيده المحادثات ، فقد دعا الى مفاوضات تعقد بين اسرائيل ومصر والاردن ترتكز على ه النزامين عمد دين ، محسب قول سيسكو . اولهما النزام يفرض على مصر والاردن الاعراف بحق اسرائيل في البقاء ضمن ، حدود آمنة ومعرف بهما وبعد سلام مع اسرائيل؛ بينما الالنزام يفرض على اسرائيل قول مبدأ الانسحاب علماً بان سائل الحدود الجديدة والأمن الحقيقي تسوى في المفاوضات.

ان هذه الشروط غير قابلة التصديق بالنسبة لشهوب كانت طوال عشرين عاماً اسيرة ظروف حرب مستمرة . غير انه نتيجة جهود سيسكو العنيدة وافق الاردن عليها ثم وافقت مصر في ٣٢ تموز واخيراً وافقت اسرائيل في ٣١ منه . وبدأ وقف اطلاق النار الهزيل على قناة السويس بصورة رسمية في ١٧ آب ١٩٧٠ بعد نوبة غضب وتوتر بين سيسكو وكيستجر .

حصل ذلك على النحو التالي . في ٥ آب طلب كيسنجر من سيسكو ان بطرح بضمة اسئلة حول شروط وقف اطلاق النار . ولا يذكر كيسنجر ولا سيسكو تفاصيل الاسئلة غير ان تقارير ذلك الوقت افادت بان كيسنجر لم يكن راضياً عن بعض الاجراءات القاضية بالتبت من مدى الحفاظ على وقف اطلاق النار . ولقد امتمض سيسكو الذي كان يجري مفاوضات على اساس مدولية الرجل الواحد ، من تلخصل كيسنجر المتأخر . فافهم كيسنجر ان رجلاً واحداً يجري هذه المفاوضات اسمه جو سيسكو . فاذا نجع تكون الحكومة قد نجعت، وإذا فشل عندهسا و لوثوا وجهي بالبيض واجلبوا مساعد وزير خارجية جديد غيري ٤ . ولقد اثار تصميم سيسكو اعجاب كيسنجر يحيث بادر المى سحب شكاويه . وهكذا تعلم الرجلان رغم خلافاتهما ان يحترم احدهسا الم

الآخر (١) .

أحد بنود وقف اطلاق النار في آب ۱۹۷۰ نص على الامتناع من تحريك القوات او زيادتها على مدى خمسين كيلومتراً في اي من جانبي القناة . بعير آخر كان وقف النار يحمد الاوضاع على حالها الراهنة . وقد اصر كيسنجر على ان يفهم المصريون هذا البند بوضوح تام وكذلك الروس . غير ان سيسكو في احاديثه مع كيسنجر كان يمانم بشدة ابراز و الدليل ٤ على مدى فهم الروس لهذا البند ، واستمر كيسنجر يشكك في درجة التزام دوبرين بهذا الجزء من تجميد تمديد وقف اطلاق النار . والواقع انه عندما فاوض روجرز بنود وقف اطلاق النار مع الروس قد فهموا هذا البند على حقيقته .

وكما دلت العوادث فقد انتهك كل من الروس والمصريين هذا البند تقريباً منسذ لحفظة بدء العمل بوقف اطلاق النار . فاقاموا مواقع جديدة لاطلاق الصواريخ وحركوا غيرها لتصبح أقرب الى القناة . وقد حدد الاسرائيليون اماكن حصول هذا الحرق فوراً غيرها لتصبح أقرب الى القناة . وقد حدد الاسرائيليون اماكن حصول هذا الحرق فوراً وشكوا الأمر بحرارة للاميركيين . وبعد أيام قليلة جلب رابين صوراً فوتوغرافية كدليل لكيسنجر . ولكن اسابيع اربعة انقضت قبل أن أكد روجرز رسيسكو حدوث الانتهاك . ومنهم ان سيسكو كان قد علم بالأمر قبل اربع وعشرين ساعة من بدء وقف اطلاق النار في ٧ آب الآ أنه لم يصدر حتى ٩ آب أمراً الى طائرة التجسس الاميركية يو ٧ وقد زاد ذلك عملية التنبت تعقيداً . وقال رابين لكيسنجر : يبدو ان الاسرائيليين قد بدوه أمر تنظيف جبهة القناة من الصواريخ استناداً الى مصادر الاميركيين ، وهؤلاء بدورهم نقلوا الحبر عن الروس. وبدا نيكسون موافقاً على هذا التحليل . فغضب على المصرين واحتفظ بقسط من الغضب على الروس الذين كانوا قد دفضوا ه مشروع روجرزه ليكانون اول ١٩٦٩ ، ثم نقلوا ملاكات بشرية مقائلة الى مصر ، واخيراً خرقوا وقف إلنار المجمد على القناة . هذا كله جعل نيكسون يتساءل ،ا اذا كان الدوفيات يعتبرونه النار المجمد على القناة . هذا كله جعل نيكسون يتساءل ،ا اذا كان الدوفيات يعتبرونه النار المجمد على القناة . هذا كله جعل نيكسون يتساءل ،ا اذا كان الدوفيات يعتبرونه النار المجمد على القناة . هذا كله جعل نيكسون يتساءل ،ا اذا كان الدوفيات يعتبرونه

<sup>(1)</sup> في كانون الثاني ١٩٧١ طلب سيكو في احدى مراحل المفارضات ال كيستجر ان يحمل رابين على الاذعان لما يطلب سيكو من مرقف على اساس ان هذه هي وجهة نظر الحكومة الاميركية الرسمية . وعندا سأل كيستجر سيكو عن مضمون ذلك الموقف رفض سيكو الانساح أكثر طالباً ال كيستجر ان يدمه مع رابين دون الاطلاع على الشروط المتداولة ، لأن المفروض فيه ان يتن بالمفارض الاميركي الرسمي . فقال له كيستجر تربيني ان ادمملك وانا معصوب الديني ! اجاب سيكو : « اجل! ه. صمت كيستجر خطة تم قال : « يا ابن اللهية مأقال ، ويا ابن اللهية سأقعل ما تربية إلى اليوم الثالي اتصل رابين بسيكو مطأ له مواقفة اسرائيل على ما طلب .

خصماً يسهل التغلب عليه .

يمكن التأكيد ان الروس حتى اياول ١٩٧٠ ما كانوا يأخذون كيسنجر او نيكسون على عمل الجملة . فقد كانوا يؤجلون بالتحابل والمواربة مفاوضات الحد من الاسلحة الاستراتجية . وكانوا يظهرون بمظهر المحارب غير المتعاون في شؤون الهند الصينية . كا الهم فرعوا بذور الاضطراب في الشرق الاوسط، افر بدأوا يتحدون المصالح الغربية في الإردن موصلين الازمة الى شفير الهاوية حتى الها كانت فيرة تحطيت في خطورها الزمة فيتنام. لقد سببت ازمة كامبوديا الازعاج للجميع ولكن نسبة المواجهة بسبها بين الهوين المطلعين كانت ضيلة جداً . بينما ازمة الاردن، من ناحية أخرى ، اثارت اشد عاوف كيسنجر من أن تكون بلقاناً جديداً في ١٩٧٠ .

ان مشكلات الاردن هي ، الى حد ما ، نابعة من اسباب جغرافية . فالاردن مملكة صحراوية صغرى سكانها مزيج من البده والفلسطينيين ، والعديد منهم من اللاجئين نتيجة حربي ١٩٤٨ و ١٩٦٧ . ثم ان الاردن محاط باربع دول : اسرائيل وسوريسا والعراق والعربية السعودية ، وكل من هذه تمثل نسبة مختلفة من الحطر على نظام الملك حسين . وفي صيف ١٩٧٠ بلغ الجيشان البعلي، الذي بدأ منذ سنوات حد الانفجسار بحرب اهلية . ذلك ان المنظمات الفدائية الفلسطينية بقيادة فتح كانت مصممة على اسفاط بحرب اهلية حسين الميال الى الغرب حتى يتسنى لها استخدام الاردن منطلقاً لغاراتها على اسرائيل اما الحسين فكان مصمماً على الحفاظ على الهدو، المواجد على الحدود الاسرائيلية الاردنية . وبتزايد خيبات الفدائيين ومراراتهم صعدو هجماتهم على الجيش العربي . وهكذا انهارت اتفاقات وقف اطلاق النار بين الفدائيين والجيش الاردني الواحدة تلو الاحدى . .

واخيراً في ٦ ايلول انفجرت الازمة عندما اختطفت احدى المنظمات الفدائية \_ الجمهة الشعبية لتحرير فلسطين \_ ثلاث طائرات تجارية في اوروبا الغربية وارغمتها على الهبوط في مطار بريطاني مهجور قرب الزرقاء على بعسد خمسة وعشرين ميلاً شمالي عمان . واحتفظت الجمهة الشعبية باربعمثة وخمس وسعين رهينة معظمهم من الاميركيين العائدين من عطلتهم التي قضوها في اوروبا . وهدد الفدائيون بقتل هؤلاء السياح ونعف الطائرات ما لم يطلق سراح جميع الفلسطينيين المأسورين في غربي الماليا وسويسرا واسرائيل .

وحاول الحسين الرد ولكنه بدا عاجزاً عن مواجهة هذا التحدي المتصدّي لسيادته . وصمّدت الجمهة الشعبة هجمائها الارهابية على قوات الملك فاندلعت الحرب الاهلية في طول البلاد وعرضها . وبينما كانت الرهائن مكتوبة بلهب الصحراء الحامية دون ان تدري بين اللحظة والأخرى ما اذا كان آسروهم سيقلمون على رميهم بالرصاص كانت الامم المتحدة قد النمأت في جلسة طارئة دون التوصل الى حل للمشكلة . واخيراً في ١٢ ايلول نقلت الجمهة الشعبية الرهائن الى المخيمات الفلسطينية قرب الزرقاء ثم نسفت الطائرات الثلاث . وخلال الايام القليلة التالية اطلق سراح معظم الرهائن مع الاحتفاظ بخمس وخمسين راكباً بهودياً استمروا في عهدة الجمهة الشعبية حتى ٢٩ ايلول . وبعد ايام قليلة سحق الحمين الحركة الفدائية في الأردن وقد علونه على ذلك بنسة غير ضئيلة مزيج من الضغط الاميركي والتهديد العسكري الاسرائيلي .

ي ق آ آيلول كان عدد من كبار المؤطفين بينهم كيسنجر وباكارد وهلمز وسيكو ومورير يحضرون مأدبة عشاء رسمية على شرف ليرد في وارينس بفرجينيا . وعند الثامة والنصف تلقى كيسنجر عابرة هاتفية من البيت الابيض . فقد جاء نبأ مباشرة من دونيغ سريت رقم ١٠ – مقر رئيس الحكومة البريطانية - في لندن يفيد بان الملك حمين قد أعلن الحكم العرفي في الاردن واستبدل حكومته المدنية بحكومة عسكرية من كبار الضباط مما يشير الى عزم الملك على سحق العصيان الفدائي . واعرب البريطانيون عن شعور الفلق عنطورة الموقف .

صادر كيسنجر طائرة هليكوبر تابعة البيت الابيض وطار هو وبعض زملائه البيت الابيض وطار هو وبعض زملائه الم البيت الابيض فوصلوه عند التاسعة والنصف . وبادر فوراً الى عقد اجتماع للجنة الحالات الطارئة في مجلس الأمسين القومي خصص لبحث هسذا الموضوع . فرأى المعض ان المرحلة الراهنة تبدو وكأنها مرحلة التصفية وحل العقدة المؤمنة بينما رأى بعض المجتمعين ان الملك حسين يواجه اخطر التحديات ، وان انفجار الحرب الاهلية من شأنه أن يترك اثاره السريعة في المصالح الاميركية في الشرق الاوسط . وبعد الاجتماع الرسمي تابع كيسنجر وسيحكو مباحثاتهما حي بعد منتصف الليل عنما انضم اليهما الرئيس . وكانت قد وصلت معلومات عاجلة من وكانة المخابرات المركزية تفيد بان المدرعات السورية يصحبها مستثارون سوفيات تحركت الى الحدود الاردنية . تلقى نيكسون مخابرة من لندن . وقام كيسنجر باستدعاء رابين . وبدا الأمر سيئاً ولكن احداً لم يكن يقد رالى الى جد بلغ سوء الحال .

في السادس عشر من ايلول طار نيكسون وكيسنجر وسيسكو الى شيكاغو ليلخصا الوضع لمجموعة من المحررين في الغرب الأوسط . وكان الاردن يشغل أذهان كيسار الرسميين . وكشسف نيكسون اسراراً طالباً عدم اذاعتها او عدم اسنادها اليه . غير ان الشيكاغو صن تايمز ، خرقت الاصول المرعية ونشرت ما لم يبع نشره . ولكن المفاجأة المذهلة كانت عنما تلقت الصحيفة اطراء البيت الابيض . والسبب في غاية البساطة : ذلك ان نيكسون كان قد قال بان الولايات المتحدة قد تضطر الى التدخل في الاردن اذا مددت سوريا او العراق نظام الحسين وكان يريد ان تسمع هذا الانذار المضمر كل من

موسكو ودمشق وبغداد .

روسو و المسكر وكيسنجر فقد تحدثا عن ٥ الحلفيات ، بمنى انه ابيح للمحررين اقتباس الما سيسكر وكيسنجر فقد تحدثا عن اقتباط القلما ونسبتها هلوظفي الحكومة، وطرح على سيسكر سؤال محدد وهوما اذا كانت المؤلمات المتحدة قد اعدت خططاً للتدخل في الاردن . فاجاب بدقة وحذر : ٥ ليس ثمة خطط معدة المتحدة التدخل ، ، ثم اضاف جملة ماكرة خطرت له لاحقاً : ٥ من الجلي انه من ضمن الروتين الطبيعي الاعداد لكل الاحتمالات الطارئة ووزن السلبيات والايجابيات كل خطوة » .

ولم يقصح سبكو عن نوازع القلق التي تعصف به بصدد الاردن بل وصف الحالة بمجملها الصحافيين بانها وقابلة للاصلاح»، وركز على دور الروس في خرق وقف اطلاق النار المجمد على قناة السويس . وبدا ان حالة الردد في ادانة التورط السوفياتي التي استحوذت عليه طوال شهر قد تلاشت الآن . قال وان السوفيات متواجدون على ارض المنطقة وهم متورطون بقوة في الجمهورية العربية المتحدة بالتقنين والمستشارين حتى برجال مؤهلين لحوض العمليات الحربية . وان الانتهاك الحاصل لوقف اطلاق النار لم يكن ممكناً دون مشاركتهم » .

اما كيسنجر فقد طرح تخمياته حول مقاصد السوفيات فقال : « بعض ما يحير في بصدد التصرف السوفياتي حيال وقف اطلاق النار في الشرق الاوسط ، هو عندما احاول البحث عن المقصد الكامن وراء هذا التصرف لماذا سارع المصريون والروس الى انتهاك وقف اطلاق النار ، عملياً ، منذ اليوم الاول حتى الآن ، وعلى نحو فاضح ؟ صدقوني انتي وجدت تفسير الأمر بمنتهى الصعوبة »

في السابع عشر من الماول زادت الحرب الاهلية في الاردن تفاقماً وخطورة . وشن نظام الحسين المسكري الجديد حملة كثيفة ضد الفلسطينيين المتطرفين في محاولة لاعادة تثبيت الهية والسلطة الملكين . واقتر بت المدرعات السورية أكثر الى الحدود الاردنية . واجتمع نيكسون مع كبار مستشاريه – كيسنجر وروجرز وليرد وهلمز وسيكو ومورير وهيغ – لدرس الحطوة التالية الممكنة . وكان السؤال المطروح اذا ما اجتازت المدرعات السورية الحدود فهل تتحرك الولايات المتحدة ؟ واذا كان الامر بالإيماب فياى اسلوب ؟

كان أيرد قلقاً من استخدام الفوات الاميركية في الشرق الاوسط . وكان المتعام كيسنجر اقل نسبياً . اذ كان يرى ان على الولايات المتحدة الحيلولة دون أيهار الحين – حتى لو اضطر الأمر الم تدخل عسكري أميركي . فلم يكن يفاجله ادنى ريب في انه اذا ما نجح الفدائيون ملحومين بالسوريين والعراقيين والروس بقلب الملك فسيوجه الاسرائيليون ضربة قوية الى العرب ويتعرض ميزان القوى في المتطقة

لنهديد مباشر . اشار مورير الى ان ثمة حداً لما تستطيع الولايات المتحدة تعبئته من قوى المتحد . وطرح سيسكو مفارقة فيها خلاصة سخريات القدر : وان التدخل الاميركي قد ينقذ الحسين في الملنى القصير ولكنه يقوضه في المدى البعيد ويذهب بصداقته بين الدرس الآخرين بحيث قد يكون من الافضل درس استخدام قوات اسرائيلية بدل القوات الاميركية لانفاذه.

في تلك الليلة اجتمع ليكسون بكيسنجر وسيسكو للاعداد ازيارة غولدا مثير في اليوورك اليوورك اليورورك وكانت رئيسة الوزراء البالغة الثانية والسبعين قد وصلت لنوها الى ليويورك وسط ركام من التخيينات حول استفاقة أسرائيل من وهم الاعتماد على حكومة ليكسون. وكان الفيق يتحكم بالطرفين من موقف الآخر والثقة مهزوزة . وادرك ليكسون انه اذا ما طلب الى اسرائيل انقاذ الحسين فعليه تملق السيدة مثير . فقرر الموافقة على طلب اسرائيلي بمساعدة قدرها خمسسئة مليون دولار وارسال ثمانية عشر طائرة فانتوم نفائة قبل الأوان المحدد لتسليمها .

في الثامن عشر من ايلول اجتمعت مثير في واشنطن بنيكسون وكيسنجر ، ومرتين بروجرز وسيسكو . فحثوا الازمة الاردنية بتفصيل واف ولكن نيكسون لم يقترح التلخل الاسرائيل بل اكتفى باعلام رئية وزراء اسرائيل بقراره بصدد المساعدة المالية والطائرات وحثها على عدم اغفال فوائد الحوار الدبلوماسي مع مصر . فتعهدت السيدة مثير بالتزام اسرائيل باحترام وقف اطلاق النار على قناة السويس ولكنها رفضت بصورة قاطعة اللخول في عادئات سلام مع القاهرة قبل تفكيك مواقع الصواريخ المصرية والسوفياتية التي جرى تسللها بصورة غير مشروعة الى قرب القناة وسحيها . ابان مباحثات واشطن هذه تلقى كيسنجر من كل من رابين وعبد الحميد شرف سفير الاردن الشاب ووكالة الاستخبارات الاميركية ، ان عدداً من المدرعات، السورية قد عبر فعلاً الحدود الاردنية واخذ يتقدّم باتجاه اربد الواقعة الى الشمال الغربي من الاردن .

في تلك الليلة وأصل كيسنجر ورابين اتصالاتهما الهأنفية المتعدّدة عارضين خلالها مختلف جوانب الازمة المتكشفة . وطلب كيسنجر من سيسكو الاتصال بالسروس وسؤالهم عن مدى صحة التقارير ودقتها عن غزو سوريا للاردن . فأكد الروس لسيسكو خلافاً للشائعات ، ان سوريا لم تغزُ الاردن .

في ١٩ ايلول اتصل كل من رابين وشرف اتصالاً منفصلاً بكيسنجر وابلغاه ان مثة دبابة سورية على الأقل قد اجتازت الحدود الى الاردن . وكان اليوم سبناً ولكن البيت الابيض لم ينشغل يوماً أكثر من ذلك اليوم . ترأس كيسنجر اجتماعاً وتواصلاً للجنة الحالات الطارئة في مجلس الأمن القومي في غرفة الطوارىء في الطابق السفلي ، وهي غرفة مزوّدة بجدران وارض ممتصة للصوت وفيها مائدة مستطيلة تتسع لاربعة عشر شخصاً. وأهم

من هذا كلّه فهي مزودة باتصال الكتروني بكل من وكالة المخابرات المركزية ومركز القيادة المسكرية الفومية في البنتاغون التي تتابع تحركات القوات حول العالم، ووكالة الأمن القومي . وقام كيسنجر بالتنسيق بين مختلف النشاطات العسكرية والدباوماسية والسياسية في لعبة الحرب المقدة البالغة الخطورة .

عند متصف الليل افادت التقارير ان مزيداً مسن المدرعات السورية قد اجتاز الحدود الى الاردن. فانفجر غضب كيسنجر على الروس. وأوصى بوضع القوات الاميركية في حالة التأهب. ووافق الرئيس. فاستنفرت اولاً الفرقة ٨٦ المحمولة جورًا وسرّب خبر استنفارها قصداً ثم حركت قوات محملة جورًا في المانيا الغربية الى المطارات على نحو ملفت لانظار الروس. وكان كيسنجر يريد ذلك . وخلال تمارين عرض المضلات هذه ، جرى تعزيز الاسطول السادس وتحركت سفنه بيطء باتجاه لبنان واسرائيل .

وقام ليكسون بدعم هذه التحركات العسكرية بانذار شديد للروس يقضي بوجوب ضبط السوريين وردعهم، كما طمأن الحسين بصورة شخصية بان لا يقلق من الاسرائيليين. هذه الاشارات العلية والشخصية لم تذهب سدى بالنسبة للروس. فالقائم بالاعمال السوفياتي في واشنطن ، يولي م. فورونسوف الذي ناب عن السفير دوبرنين في عابه بعطلته السنوية ، قام بزيارة سيكو منتقداً الاستنفارات العسكرية والتقارير التي تفيد عن دعم عسكري جديد لاسرائيل. وبدا لسيكو ان لهجته تسم بالاعلامية . فقال الديبلوماسي الاميركي لفورونسوف بان التذرع بالتعقل والحكمة أكثر فائدة من القيام بهذا الدور الاعلامي . وان المشكلة ، كما مضى يقول سيكو ه هي أبعد من مائة التورط » في الاردن . ومن الافضل ان تقف عند حدّما لأن الولايات المتحدة لن تسمح بتبدل ميزان القوى الذي ينتج عن اسقاط الحمين .

يوم الاحد في ٢٠ ايلول – وكان يوماً طويلاً وعصيباً – تلقى كيسنجر تقريراً من الاسرائليين مفاده ان قوات من المدرعات والمشاة السوريين « تندفق » الى الاردن . فقد عبرت منة دبابة سورية او أكثر الحدود مصحوبة » بفرقة » من المشاة السوريين . والقى حسين بكل ما لديه من قوات ضد السوريين فتمكن من وقف تقدمهم بضع ساعات . واصدر روجرز تنديداً » بالغزو » السوريي ووصفه بالتصرف » غير المسؤول وغسير الحكيم » وطالب بانسحاب السوريين . واستدعى سيمكو فورونسوف الى وزارة الخارجية ليسأله بتهكم عن قيمة التأكيدات السوفياتية السابقة ؟ واندره أنه اذا ما تابعت سوريا هجمانها فانه يرجع ان اسرائيل ستجد نفسها مضطرة للتدخل – رغم انه غير عول من اسرائيل الادلاء بهذا التصريع . وكانت هذه الانذارات وفق خطة دقيقسة تستهدف الضغط على الروس لردع السوريين . وكان سيمكو يعرف حينظ ان المستشارين

الهسكريين السوفيات قد صحبوا القوات السورية حتى الحدود الاردنية ولكنهسم لم يعبروها . وهذا عنى ان الروس كانوا متورطين على الاقل في تخطيط الهجوم السوري . و تذكر جيداً و قال سيسكو مخاطباً فورونتسوف وان عليك اعلام الكرملين بكل دقة اننا لا نستطيع اعطاءكم اي تأكيدات سواء حول مسألة التدخل الامرائيلي او التدخل الدر اليلي او التدخل الامرائيلي او التدخل الامرائيلي او التدخل الامرائيلي او التدخل الامرائيلي الواليد ا

الاميركي..

اما كيسنجر فقد تمركز في غرفة الحالات الطارئة يتابع مير العمليات باشراف مباشر من الرئات. وقال احد المراقبين لاحقاً و تلك كانت معموديته الحقيقية بالنار وهو يتولى ادارة المواجهة لازمة عصبية مستشرية ... وكان يشعر ان ما هو حاصل تحد خطير ومباشر لميزان القوى في المنطقة ، وللغرب بصورة عامة . وكان يعرف ان الروس متورطون ويدرك بالتالي ان علينا ، بدورنا ، التورط . فقام بعمله على احسن وجه منسقاً بين مختلف جوانب المسألة الديبلوماسية والعسكرية » . هل حقاً ان كيسنجر و تمتع » بالمناورة بالقرة الاميركية ؟ طرح هذا السؤال على موظف اميركي كبير فاستهجن كلمة «تمتم » ، وقال وان هنري يتعبد بصورة كلية لفقوة . وهو يعتقد ان الدبلوماسية عقيمة ان لم تدعيم بالقرة إلى . وروى احد المساعدين في البنتاغون كيف كان يميل كيسنجر على الحرائط الكبرى فينقل البوارج — النماذج وحاملات الطائرات من طرف في المتوسط ألى آخر وهو يناقش امراء البحر موضعاً وستوضحاً حول التكيكات العسكرية ثم يلتقط الماتف ليصلد امراً الى هيئة الاركان المشركة لتبديل طريقة انتشار الاسطول السادس . وهكذا تحول دهمة واحدة من كانت رتبته في الحرب العالمية الثانية عريفاً الى جنرال او اميرال يؤدى خلال تلك الأرمة دور نائب القائد العام .

في هذه المداولات السريعة برزت وجهتا نظر ، فعشل روجرز وجهة نظر الجماعة الحلفة. واظهر الجماعة الحلفة والحيلة. واظهر من حسن الادراك ما دعا احد نوابه الى القول ان روجرز ولم يكن مفتوناً بالاسراع في اطلاق النار » . اما كيسنجر فقد قاد الجماعة المؤيدة لاستخدام القرة والتي تركز اعتقادها على ان الولايات المتحدة ستفقد و مصداقيتها » ازاء الكرماين سواء في الشرق الاوسط او في اي مكان آخر ، اذا لم تكن مهيئة لاظهار القوة – واستخدامها – دفاعاً عن مصالحها.

مساء ذلك الاحد في نيويورك كانت غولدا مثير نجمة السهرة في مأدبة عشاء اقامتها هيئة جمع السندات الاسرائيلية لثلاثة آلاف مدعو في والغراند بول روم ، (غرفة المرقص الكبير ) في فندق هيلتون في نيويورك . وتكلمت غولدا دون الاستمانة بنص مكتوب او رؤوس اقلام محذرة الجمع بان خطابها سيطول ما لم تشعر بألم في قلميها يدعوها الى الجلوس . وتكلمت ساعة وخمس دقائق . ولم تؤلمها قدماها . و اذا لم تحارب دفاعاً عن حريتنا وأمننا فلا احد يحارب عناً. قالت مثير وسط موجة عارمة من تصفيســـق الحضور .

وكان رابين على بعد بضعة مقاعد منها ينظر الى رئيسة وزرائه معجباً ، وإذ بأحد مساعديه يسلّمه رسالة تقول و من الضروري الاتصال بكيسنجر بالبيت الابيض حالاً » . وكانت الساعة قد تجاوزت العاشرة ليلاً . وانتقل رابين الى غرفة الهاتف الصغيرة بينما قمقمة الصحون وانفجار موجات التصفيق تملأ سعمه بين الفينة والفينة وهو يطلب البيت الابيض على هاتف الفندق. وبدا صوت كيسنجر مشحوناً. سأل : هل تزود اسرائيل الارون باللدعات السورية الزاحفة ؟

وابدى رأبين ملاحظتين سريعتين . اولاً أنه لا يملك الآن معلومات اخيرة مسن المخابرات حول الوضع ولكنه سيحصل عليها عاجلاً . وثانياً أنه يود ان يعلم حقيقة الموقف الامبركي من هذا الطلب فوق الاعتيادي . وهل أن كيسنجر يعني ضمناً تأييد فكرة هجوم اسرائيلي جوي ضد المدرعات السورية ؟ واذا كان الجواب بالإيجاب، فما عسى أن تفعل الولايات المتحدة اذا ما صعدت الحرب ؟

وقال كيسنجر لر ابين ان الحالة « عصيبة وعاجلة » وكان انطباعه ان كارثة وشيكة الوقوع . ولكنه سلّم ان اسئلة رابين في محلّها . واتفق ورابين على معاودة الاتصال خلال خمس واربعين دقيقة . وسجل كيسنجر رقم الهاتف .

وعندما عاد رأبين الى غرقة المأدبة استرعى انتياه مثير . وفي لحظة مناسبة لا تثير الفضول انسجب المسؤولان الاسرائيليان الى الغرفة الصغيرة المجاورة . فأخبرها رابين عن مكلة كيسنجر . فسرعان ما قررت الاتصال بنائب رئيس الوزراء الاسرائيلي ايغال الون الذي يتولى الرئاسة بالوكالة في غيابها طالبة منه التشاور حالاً مم الزعماء الاسرائيليين الآخرين وان يرسل طائرة استكشاف لتلتقط صوراً من منطقة المحركة .

أتصل كيسنجر ثانية تجب الاتفاق. ولم يكن مزوداً وبلجوبة مدروسة ، عن اسئلة رابين ولكنه الع نظير ان يطير السياة رابين ولكنه الع نظير الضرورات السرعة التي يقتضيها الوضع الحطير ان يطير رابين الى واشنطن حالاً . وكانت آخر رحلة جوبة بين نيوبورك والعاصمة الاميركية قد أقلمت قبل قليل. فاشار كيسنجر على رابين بالمشر في طائرة نفائة تكون في تصرفه في مطار خدمات النقل المسكري في مطار لاغوارديا نحو الساعة الواحدة صباحاً وتقلة الى مطار اندروز المسكري في ماريلنسد حيث تكون سيارة من البيت الابيض بانتظاره . وكرر كيسنجر تأكيد حراجة الموقف .

وعاد رابين الى التشاور ثانية مسع مثير ، وهي بدورها شاورت وزير الخارجية ابا ايبان الذي كان حاضراً مأدبة العشاء معها . في الواحدة بعد منتصف الليل كان رابين مسرعاً باتجاه مطار لاغوارديا بينما كانت مثير بدورها تسرع باتجاه مطار كيندي حيث كانت طائرة من خطوط العال الاسرائيلية بانتظارها لتعود بها الى اسرائيل .

كانت الساعة قد بلغت الثالثة صباحاً تقريباً عندما آب رابين الى منزله في حي فورست هيلز في واشنطن . اما كيسنجر فكان لا يزال ساهراً في غرفة الحالات الطارثة في الست الأبيض. وكان سيسكو هو الآخر لا يزال في مركز العمليات في وزارة الحارجية. واتصل رابين بهما ليخبرهما ان الوزارة الاسرائيلية ستنعقد في اجتماع طارىء في اية لحظة ، وان الطيران الاسرائيلي مستعد لضرب المدرعات السورية . وَلَمْ يَكُنْ يُخَامِرُ رَابِينِ ادْنِي شك في ان بامكان النَّفَائات الاسرائيلية تدمير المدرعات السوريَّة اذا ما اعطت تل أبيبُ الضوء الاخضر للهجوم. فالع كيسنجر ثانية على حراجة الموقف ووجوب اتخاذ قرار سريع. وهكذا فعل سيسكو. فقال رَّابين انه يدرك ذلك ولكنه لم يزل يطلب معرفة حقيقة موقف الولايات المتحدة وما عساها تفعل ، مثلاً ، اذا ما شن المصريون هجوماً على اسرائيل مدَّعُوماً بالمساعدة السوفياتية . فقال كبسنجر وسيسكو انهما متفهمان لاهتمامه ، وسيتصلان به في الصباح . عندها اتصل رابين باسر اثيل لينقل آخر مداولاته مع الاميركيين مُ أخلد الى النَّوم . اما كيمنجر وسيَّمكو فلم يغمضُ لهما جفن في ثلك اللَّيلة . وارسل حُمين رسالة ثانية . لقد سقطت اربعد في آيدي السوريين . وأبرق بنجمان والز الى نيويورك تايمز ان حسين بدا مذعوراً عندما اتصل بالسفارة الاميركية في عمان التي كانت مطوقة بالفدائيين طالبـ الماعدة ـ من الاميركيين والبريطانيين . واستخدم الشيفرة التالية و انا بحالة حسنة من فوق ولكن في حالة سيئة في الادني من تحت و . اي ان طيرانه لم يزل في حالة جيدة ولكن قواته المدرّعة تواجه الصعاب .

واشارت آخر معلومات المخابرات الى ان ثلاثمثة دبابة سوريسة باتت الآن في الاردن. وفي الشمال الشرقي كان للعراق عشرون الف جندي في حالة تأهب للتدخل . وكان حسين في وضع يائس والفلسطينيون المتطرفون ما زالوا يقيضون عسلي الخمس والخمسين رهينة من ركساب العائرات وهم يوشكون الاقدام على تصرف خعلير . ووضعت خمس فرق اميركية متمركزة في غربي المانيا في حالة تأهب مكشوف وملفت المنظر . وعزز الاسطول السادس فاصبح يضم خمس حاملات طائرات بدل اثنتين . اما البريطاني والذين يذكرون التدخل البريطاني جوان فريمن روجرز ان مصر في ١٩٥٦ فقد بدا عليهم الهلم . واعلم السفير البريطاني جون فريمن روجرز ان بريطانيا لن تتنخل عسكريا . واعرب عن أمله في ان لا تتنخل الولايات المتحدة كذلك . بريطانيا لن تتنخل عسكريا . واعرب عن أمله في ان لا تتنخل الولايات المتحدة كذلك . ميزان القوى الراهن . وادرك انه يواجه تحدياً عرجاً . كان بوسمه ان يتوجه الى الشعب عبر التلفزيون كما فعل سلفه جون كيندي ابان ازمة الصواريخ في كربا ولكته بعد انقضاء المبه فقط على التدخل في كامبوديا آثر ان يقي الازمة الراهنة خافتة ، ما استطاع الراهة المبدؤ فقط على التدخل في كامبوديا آثر ان يقي الازمة الراهنة خافتة ، ما استطاع الراهة اشهر فقط على التدخل في كامبوديا آثر ان يقي الازمة الراهنة خافتة ، ما استطاع الراهة المراهنة عافتة ، ما استطاع الراهة الميشور الميلة الميلة المينات المتحلة على التدخل في كامبوديا آثر ان يقي الازمة الراهنة عادية ، ما استطاع المينه الميناء الميناء الشهر فقط على التدخل في كامبوديا آثر ان يقي الازمة الراهنة عامية عن المتطاع الميناء ال

الى ذلك سبيلا . وعندما اوصى روجرز بتوجه دبلوهاسي جديد الى الروس يدعو الى مسعى سوفياتي المديري مشترك لتهدئة العواطف الفائرة في المنطقة بادر نيكسون مدعوماً من كيسنجر بقوة الى نقض هذا الاقتراح . وبدل من ذلك أنفر فورونسوف ثانية انه اذا لم تنسحب المدرعات السورية فالسلام في خطر جدي ولا يمكن استبعاد اي احتمال ه ادعوا جماعتكم للانسحاب ه، كانت كلمات نيكسون .

وكان جليًّا انْ الولايات المتحدة اذا ما أقدمت على عمل ما فسيكون لديها حليف واحد هو اسرائيل. وبادر نيكسون الى اصدار أمره لكيسنجر بان يتولى الدور الاميركي الرئيسي 'تأ بن التنسيق الامبركي الاسرائيلي مع رابين . واستمر روجرز وسيسكو على مُسْرِحُ الاضواء والحوادث غيرُ أنه بمعزلُ عنَّ كل أعلام وبعيد عن بريق الضوضاء . كان كيسنجر ورابين ، يتحمُّلان معاً ، عبِّ التَّفاوض للتوصل الى تفاهم اميركـــي اسر اثیلی سرّی لم پسبق له مثیل ویقضی القیام بعمل عسکّری مشتّرك فی ازمَٰة الاردن ّ اتصل كيسنجر على الفور برابين وبدأ الرجلان يعملان معاً . وبترخيص من دايان اطلع رابين كيسنجر على الخطط العسكرية الاسرائيلية ، كما اخذ يطلعه مرتين في اليوم ، على عرض لآخر معلومات المخابرات الاسرائيلية . وكانت الْحُطَّة الاسرائيلية في جوهرها تفضي بشن هجوم فكتى الكماشة على القوات السورية في منطقة اربد ، فتتحرَّك الوحدات الاسرائيلية الدرَّعة المتمركزة قرب هضات الجولان ــ وعددها مثنا دبابة بالضبط ــ شرقاً ثم جنوباً نحو اربد . بينما تضرب قوات اسرائيلية اخرى منطلقة مـــن الضفة الغربيَّة المحتلَّة باتجـــاه اربد مَّن الشه قُّ . تعتمد عندها اسر اثيل على السلاح المدرع الاردني المتجه شمالاً من عمَّان. ويتولى الطُّم ان الاسرائيلي اضعاف المواقع السورية حول اربد. أن هذه الحطة تفرض بالضرورة التنسيق بين القوات الاسر اثيلية والآردنية. على ان يجري التأكيد للملك حسين بان القوات الاسرائيلية ستنسحب من الاردن لحظة انجاز العملية بحيث لا بحدث اي توسيع لحدود ١٩٦٧ الى داخل الاردن . اما الوضع بالنسبة لسوريا فيكون مختلفاً على ان هذا الأمر لم يبحث بالتفصيل . وأعلم رابين كيسنجر ان عشرات الدبابات الاسرائيلية جرى نقلها في وضع النهار من جنوبي اسرائيل الى الضفة الغربية . كما ان عدداً من طائرات الاستكشاف اخذت تطّير فوق المّواقع السوريّة . واستمر رابين يطرح سؤاله الرئيسي : اذا ما قررت اسرائيل ان توجــهضربتها ، فما هي استعدادات الولايات المتحدة للتلخل ؟ ولكن كيسنجر لم يكن قد تلقى بعد جواباً .

في ساعة متأخرة من بعد ظهر الاثنين ، زار فورونسوف سيسكو وابلغه امكسان حصول تبدل في الموقف السوفياتي وحذّره ضد ، كلّ ، تدخيل خارجي كما افصح له عن أن روسيا تلح على سوريا بضبط النفس وتأمل ان تفعل الولايات المتحدة الشيء

نفسه بالنسبة لأسرائيل.

قام الدليل عند هبوط الليل بان الاردن قد اوقف التقدم السوري . فقد كان انجاز دبابات الحسين فوق كلّ التوقعات بما في ذلك توقعات الملك نفسه .

وانعقد اجتماع الوزارة الاسرائيلية مرة ثانية . وكان السؤال المطروح هل ستلقي سوريا بقوات جديدة ندعم غزوتها المحبطة في الاردن؟ وكان تمة مثنا دبابة سورية على الاقل عسلي الجانب السوري من الحدود وخسسائسة أخرى في العمق السوري الى الداخل . اما السؤال الثاني فهو ما اذا كان الخيراء السوفيات الذين لم يجتازوا الحدود مع السوريين سيتلقون تعليمات جديدة نتوجه جنوباً ؟

وتوصلت الحكومة الاسرائيلية الى قرار مفاده انه اذا تحركت دبابات سوريت اضافية الى الاردن مدعومة الوغير مدعومة من السوفيات فاسرائيل عندها تتدخل. وهكذا اصبح رابين يملك جزءاً من الجواب لكيسنجر ولكن لم يملك الجواب كله ، لأن الاسرائيليين ربطوا الأمر بشرط مهم "جداً كان من شأنه توريط الولايات المتحدة بحرب في الشرق الاوسط. تولى رابين في اجتماع عقد في البيت الابيض مع كيستجر رسم المطوط الكبرى لموقف حكومة ، وقد حضر سيكو بعض هذه المداولات الحطيرة المستحد المتعدد المتحدد المستحد المستحد المستحد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد المس

التي دارت في تلك الليلة ولكنه لم يحضرها كلُّها .

وأعلم رَابين كيسنجر بكل جدّ انه اذا ما ارسلت سوريا قوات جديدة تعزّز بها قواتُها في الاردن ، واذا ما بُدأ الجيش الاردني بالانهيار ، عندها توافق اسرائيل على استعمال سلاح الجمو الاسرائيلي لضرب المدرعات السوريّة . واحتفظتُ اسرائيل بحق ارسال القوات البريّة الى الاردن اذا ما اعتبر مثــل هذا العمـــل الاَضِــاني ضرورياً . وفضلاً عن ذلك ، فــان اسرائيـــل لن تحصر عمليانياً العسكريَّةُ بالاردن ، فقد يستدعي بلوغ ه الغرض السياسي ه من انقاذ نظـــام الملك حيين شنّ هجمات جويّة وبرّية عـلى سوريا . واخيراً أكّد رابينُ حاجة اسرائيل الى و مظلة اميركية ضد اي تحرك سوفياتي مضاده. ولم يحدّد ماهية هذه والمظلَّة ، وطبيعتها ، غير انَّه اوضع ان <del>أسرائيل لن تنفذ شيئاً</del> ما لم يقدُّم كيسنجر ضمانات رئاسيّة ثابتة عن عزم الولايات المتحدة على استخدام القوة ، اذا ما اقتضت الضرورة ، ضد اي تحرك سوفياتي ضد اسرائبل سواء جاء عبر قناة السويس او البحر الابيض المتوسط . ولم يكن بوسع كيسنجر تقديم مثل هذه الضمانات . غير ان تطورات الحبهة ، في ساعات الليل المتأخرة ، اخذت تفرض على البيت الابيض قراراً من أخطر القرارات الني واجهت نيكسون . فقد نقلت سوريا عدداً قليلاً من المدرعات عبر الحدود وبدا كأنَّ زحفاً كبيراً على وشك الحدوث . ولم يستطم الجيش الاردني ـ زحزحة السوريين من إربد. واخذ الفدائيُّون بشن هجمات أشد جسارة من ذي قبل على

قوات الملك . وارسل الملك حسين استفاثة جديدة طالباً ه المساعدة العاجلة » . فقررت الولايات المتحدة ان تتلخل .

التقى كيسنجر ورابين تجدداً . وأكد السفير الاسرائيلي ثانية رغبة حكومته في ابقاء الولايات المتحدة خارج العمليات العسكرية في الشرق الاوسط ، ولكنه كرّر طلسب السرائيل التسلم بعهد من نيكسون ان تبادر الولايات المتحدة اماً الى عرفلة او الحياولة دون التدخل السوفيائي الذي ينتج عن تحرك اسرائيلي الى الاردن او سوريا . وعرض كيسنجر الأمر بجدداً على الرئيس .

هذه المرة أعطى نيكسون موافقته . وكان النفاهم بسين الدولتين ناماً ومطلقاً : تتحرك اسرائيل ضد القوات السورية في الاردن ، فاذا ما تحرّكت القوات المصرية او السوفياتية ضد اسرائيل ، تبادر الولايات المتحدة الى التدخل ضد كليهما معاً . وكانت الحالة من الحراجة بمكان بحيث لم يكن متسع من الوقت لوضع هذا التفاهم غير الاعتيادي خطاً . فتصرف الطرفان كل بطريقته الحاصة .

تحركت المدرعات الاسرائيلية باعداد كبيرة باتجاه سهر الاردن . ودفق نبض الحياة في هضبات الجولان باستعدادات منظورة للحرب . وشهدت المطارات العسكرية في طول اسرائيل وعرضها دوران عركات العائرات النفائة وتعبشها بصواريخ الدسار والقذائف واقربت حاملة طائرات اميركة الى مدى ستين ميلاً بحرباً من الشاطسىء الاسرائيلي . ووقف سفينة سوفياتيسة ترقب طائرة نقل عسكرية اميركيسة صغيرة وهي تنطلق باتجاه تل أبيب . ويرجح ان الروس لاحقوا هذه الطائرة في سفرها . وبعد بضم ساعات عادت الطائرة الى حاملة الطائرات الاميركية . وكان كيسنجر فخوراً بهذه المظاهر البرية من النسيق العسكري الاميركي الاسرائيلي . واعلم سيكو فورونتسوف بان لا جدال حول قدرة اسرائيل على التحرك ولا حول تصميم اميركا على انقاذ حسين السوريين وهجمات الفدائين .

وفجأة يوم الثلاثاء في ٢٢ ايلول اخذ التوتر بالتلاثمي. ذلك ان حسين وقد اطمأن المنتسبق الاميركي الاسرائيلي ، شن هجوماً شاملاً ضد السوريين . فانطلقت مدرعاته شمالاً باتجاه اربد وقصفت مقاتلاته الثناثة من طراز هوكر بعنف المدرعات السورية المحيطة باربد . وتنفس كيسنجر الصعداء عندما اخذ يتلقى تقارير عند هبوط الليل (وقت الظهيرة في واشنطن ) تفيد بان عشرات المدرعات السورية اخذت تدور وتنجه شمالاً نحو الحدود . وجاءت تقارير أخرى تفيد بان الدبلوماسيين الروس قد هرعوا الم دمشق مساء الاثنين لوقف الهجوم .

وقد ظهرت اشارة واضحة الى هذا التبدّل في السياسة السوفياتية في حفلة عشاء اقيمت في ذلك المساء في منزل الدكتور اشرف غربال في واشنطن الذي كان حينئذ رئيس قسم رعاية المصالح المصرية في السفارة الهندية . وكان كيسنجر قد ذهب الى تلك الحفلسة آملا أن يُسر فورونسوف السه بشيء ذي مغزى . وعندما شاهسد الدبلوماسي السوقياتي كيسنجر بدا عليه الارتباك كأنما هو غير مناكد ما اذا كان سيتوجه اليه ام لا . واخيراً بعد ان قلمت القهوة اخذ فورونسوف كيسنجر على حدة وأكد بالحاح ان الروس يبدلون قصارى جهدهم لردع صوريا . فنظر كيسنجر اليه بتشكيك وقال : و في آخر لقاء أنا عاممتني ان السوريين لن يرسلوا اية قوات » . فاجاب فورونسوف موافقاً : ولم نكن نعرف ان السوريين سيمبرون الحدود ، ولقد توقف مستشارونا عند الحدود . ولقد توقف مستشارونا عند الحدود الم يتقدموا خطوة واحدة . كيسنجر : وانت وزبائنك بدأتم الأمسر وعليكم الآن أنه يتقدموا حدوده . .

يوم الاربعاء في ٣٣ ايلول ، اخذ الروس يعودون الى الظهور في حفلات الكوكتيل في واشنطن مبدين دهشتهم واستغرابهم المضجة التي اثيرت حول الاردن . وكانت آخر الدبابات السورية في تلك الاثناء ، تنسحب من الاردن . وتوقفت التحركات المسكرية الاسرائيلية بالسرعة نفسها التي جرى توجيهها الى العمل . وتصافح كيسجر ورابين . وكان تفاهمهما الرئيسي غير الملن الذي رافق الازمة الاردنية قد انطوى في ذمت التاريخ ، غير ان الرجلين ادركا انه سجل قيام سابقة . ذلك انه اذا كانت الولايات المتحدة في 1940 ، قد اخذت على عائقها القيام بتخطيط عسكري مشرك مم اسرائيل، وهي البلد التي لم يكن يوبطها الم الولايات المتحدة اي سئاق دفاع رسمي ، والي حد التحدد بدوير ه مطلة ، من الولايات المتحدة الحمايتها ضد التحرك السوفياني ، فان ذلك يعني ان مثل هذا التدبير الملزم يمكن تكراره في المستقبل .

وَنَقُراً لَمُلَهُ الْعَلَاقَةُ الْحَاصَةُ بَين كَسِنجُر وراين ، فقد أخذ العديد من الاسرائيلين يعتبرون كيسنجر و صديقاً طيباً و رغم ان كيسنجر كان ينظر الى اسرائيل كجسزء متميز ضمن اطار استرائيجي اوسع مع الانحاد السوفياتي . وعندما ضغط روجرز في اواسط ١٩٧١ على رايين للقيام و بتنازلات من طرف واحد ، في المفاوضات الجارية حول حل موقت لاعادة فتح قناة السويس ، متوعداً فترة وجيزة ، بوقف شحن العائرات النقائة لاسرائيل ، تنخل كيسنجر . فني اواخر ذلك العام عندما بلغ الحلاف بين روجرز ورايين حد احتلال العاورين الرئيسية في الصحف والنسب بالمناعب المجنسة الحزب المقاررات العائرات العائرة التي بان شحنات العائرات ستميم وان ضغط وزارة الحارجة سية وقت .

وادّى هذا التدخل الى التمهيد لزيارة السيدة مثير للرئيس في اواخر كانون الأول وبهيئة المناخ للنظرة الاسرائيلية العطوف على ترشيع نيكسون في ١٩٧٧ . واخذ رابين يــوح بصورة تخرج على الاصول الدبلوماسية عن اعجابه بنيكـــون وكيــنـجر معرباً عن غاونه في الوقت نفــه من ماككفورن مما ادّى الى اسهامه في تحويل العديد من اصوات الديمقر اطيين اليهود الى صف الحزب الجمهوري .

تلك كانت الايام التي فضل فيها كيسنجر ان لا يعلن عن علاقته بالشرق الاوسط . ورغم لقاءاته عشرات المرات مع رابسين ليتناقشا في ادق موافسيسع الحرب والسلم ، فقد اقتصر لقاؤهما العلني على مرة واحدة اعطى فيها كيسنجر الثقاتة تتخطى هزة الرأس بالسلام العابر . تلك كانت في خريف ١٩٧٢ على اعتاب انتخابات الرئاسة . وكانت الاوركسر ا السمؤونية الاسرائيلية نحيي العيد الحامس والعشرين لقيام اسرائيل باقاسة خفلة موسيقية خاصة في مركز كيندي في واشنطن. وظهر في الحفلة ماك كفورن. ولم يحضر نيكسون الذي ارسل نيابة عنه كيسنجر وروجرز . وكان كل دي الشجمهور في الردهة وديمقر اطين واسرائيلين بحلون المقصورات الرئيسية المطلة على الجمهور في الردهة السفل التي ضمت مزيماً من ابرز رجال الكونغرس والصحافيين والموظفين والموظفين والموظفين عاصفة .

بعد حين عندما انتهت الحفلة اتجه الجمهور للخروج من القاعة عدا شخصين وقفا بصورة ملحوظة وجهاً الى وجه وهما مستغرقان في حديث مشوق في مقصورة الرئاسة. وكان الرجلان هما همري كيسنجر واسحاق رابين . ولم يخف على احد هذا المرض للملاقة الاسرائيلية ـــ الاميركية الحاصة .

فلم يكن موضوع كيسنجر الرئيسي في تلك الايام جديداً . جلّ ما فعل انه اعطاه دفعة قوية جديدة . فقد اصر على ان تواجد الاسلحة النووية يجب ان يفرض عسلى القوتين العظميين بعض ضبط النفس. ذلك أنه من الحطورة بمكان استمرارهما في الاندفاع بطيش في مسعى الحصول على مكاسب سياسية هامشية في مخلف أنحاه العالم . وكان من الجلي أن ذلك كان درساً قاسياً يصعب على هاتين القوتين تلقيه . فقد اشار معارضو الحرب من الاميركيين الى ان الولايات المتحدة لم تناقش جيداً ذلك الدرس ، وكسان كيسنجر يرى بعض المنطق في وجهة النظر هذه . غير انه كان معنياً أكثر بموقف الروس .

وقد ردد امام الصحافيين في ١٦ ايلول : « ان علاقاتنا بالاتحاد السوفياتي قد بلغت حداً يستدعي اتخاذ قر ارات مهمة ، وخصوصاً في موسكو ... ذلك ان الحوادث في الشرق الاوسط وفي اماكن اخرى من العالم اثارت اسئلة حول ما اذا كان الزعماء السوفيات قد أصبحوا مهيئين لاتباع المبادىء التي سبق لي تلخيصها ، وخصوصاً ما اذا كانوا مستعدين للتخلي عن الافضليات التكتيكية التي بامكانهم اقتناصها من حالات معينة لمصلحه السلام الاوسع » . ويبدو ان الروس بدورهم لم يتلفنوا درس كيسنجر . ذلك أنهم في الوقت الذي كانوا يلمبون بالنار في سوريا والاردن ، كانوا في نصف الكرة الآخر بوشكون ان ينقضوا ما توصل اليه كيندي وخروشوف من تفاهم حول كوبا سنة ١٩٦٢.

ففي مطلع أيلول 19٧٠ بينما كانت طائرة تجسّس اميركية من طراز يو ٢ تطير متباطئة في جولتها الرونينية الشهرية فوق كوبا النقطت مصادفة صورة لملعب كرة القدم الروسية قرب ثكنات عسكرية جديدة في ضاحية قاعدة سينتياغو البحرية على الشاطيء الجنوبي من كوبا . وقد أنسار الاطلاع على الصورة الدهشة في وكالة الاستخبارات المركزية . هه فالبيسبول ه لعبة قومية كوبية بينما الملعب للعبة ه سوسر » القومية الروسية . وتصاعد عدد رحلات يو ٢ في الايام التالية فوق ذلك المكان وكان للصور الجديدة ودور تعمين الاهتمام الرسمي ، أذ أظهرت ابراجاً جديدة للاتصال وثكنات جديدة ومواقع جديدة للسلاح المضاد للطائرات بعضها انتهى صنعه وبعضها الآخري فيد الإنشاء . كما اظهرت في مرفأ سينفياغوس غواصة من طراز يوغرا حمولتها ٩ آلاف طن ومركبين للنقل يخزنان عادة بقايا الاشماعات الصادرة عن الغواصات المسيرة بالطاقة النوويسة ، فاستخلصت المخارات ان غواصة نووية ترسو في مياه سينفياغوس وان سفناً روسية عديدة وتوقفة على رصيف الميناء وهي تفرغ حمولتها وملاحبها .

لاي غَرض هذا النشاط الصّاخب آلجديد ولم ورشة البناء؟ واخذ المسؤولون الرسميون في التخمين بان الروس قد يكونون عاكفين على بناء قاعدة للغواصات النووية نما يشكّل خرقاً لتفـــاهم ١٩٩٣ الذي نصّت بنوده على ان للروس الحق في حماية كويا وبنساء قواعد عسكريّة دفاعية ولكن ليس من حقهم بناه قاعدة للغواصات المسيّرة بالطاقة النووية .

وعندسا اخسة كيسنجر الصور الى نيكسون موشاة بتحليلسه المتصلّب للأمر رأى الرئيس في الموضوع خطراً داهماً. فالروس لم يكتفوا بشجيع الفدائيين والسوريين على التحرك ضد حسين ولكنهم، كما يبدو ، يحطون ايضاً ، قواعد اللعبة خارج حدودها المعقولة في كوبا . قرر نيكسون ان يتخذ موقفاً متصلباً في المسألة الكوبية على ان لا يشم بطابع الاستفراز . فلن يصدر عنه الا القليل مسن التصريحات العلنية. الا انسب يعهد الى كيسنجر مهمة افهام الروس الهسم يلمبون بالنار اذا كان قد خامرهسم الظن بامكان رضوخه لفكرة استخدامهم كوبا لاغراض عسكرية هجومية . فقد خسر نيكسون ممركة الرئاسة لكيندي في ١٩٩٠ ولن يسمع لنضه بأن ينهزم امام شبع كيندي في ١٩٧٠ . وهكذا أمر كيسنجر ان يتحرك لأداء المهمة .

في لقاء كيسنجر مع الصحافيين في ١٦ اياول في شيكاغو ، وكان اللقاء نحصصاً لأرمة الشرق الأوسط ، افلت كيسنيز انذاراً خافةً : « اذا ما بدأوا بتحريك القوات الاستراتجية خارج كوبا ، على افتراض آنها غواصات من طراز بولاريس ، واستخدام كوبا كستودع لها، فان ذلك يفدو مسألة تستحق ان ندرسها بعناية فانقذه. ثم اعان الروس على استخلاص مقارنة كثيبة اذ قال : «من حقنا والحالة هذه ان نضع غواصات بولاريس في البحر الاسود . ولكن لو فعلنا ذلك ، لوجدنا صحفاً كثيرة يتور على مثل هذا التصرف وتعتبره استفزازياً . اذ لماذا نتحرك على مثل هذا القرب من الحديد السوفياتية ؟ » وتابع قوله : « اذا ما بدل احد الفريقين بصورة بارزة استخدام المحته الاستراتجية فان ذلك يلفت حتماً نظر الفريق الآخر . لذلك على الفريقين الحسم في ما اذا كانا يرغبان في كبع التدابير التي يملكان حقاً مشروعاً في اتخاذها الم لا . إننا لرقب هذه الحوادث الجارية في كوبا الآن ولم يتضسح بالضبط بعد ماذا يفعل الاتحاد السوفياتي هناك . ان الاسطول يقوم بحركة دائرية تارة يدخل وطوراً يخرج ، ونحن نرقب ما يجري بدقة فائقة » .

واستدعى كيسنجر الى مكتبه في البيت الابيض دوبرئين الذي كان قد عاد لتوه من موسكو ، واسعه انذاراً. استهل كلامه بوصف اكتشافات المخابرات الاميركية. ثم آميم الروس بخرق بنود تفاهم ١٩٦٣ بيناء قاعدة هجومية في كوبا . فعير دوبرئين عن دهشته . عندها لحيص كيسنجر الهواف الكاملة لمثل هذا النشاط المدوفياتي المستسر وانعكاساته على المدى الأوسم لعلاقات واشتطن – موسكو . فاعترى الموفد المدوفياتي . بحب رواية كيسنجر ، الشحوب . اذ فهم المنى الأعمق لانذار كيسنجر . فليس هذا يعني توقف التقدم باتجاه وفاق سوفياتي – اميركي بل قد ينتج عنه كذلك اندلاع « ازمة صواريخ « كان طوي عهدها . تعهد دوبرئين نكيسنجر بان سيتصل بموسكو ويطلب ايضاحات » . فأكد كيسنجر عدم اهتمامه بالحصول على « الإيضاحات » بل بالتوصل الى « ضعانات » . فرك با بالتوصل الى و ضعانات في كوبا .

ومضى اسبوع قبل الأيطاب دوبر بن موعداً. وبدا الصمت منذراً بالسوه . بينما في سينهاغوس استمرت عدلة الباء. واخذ نيكسون وكيسنجر بقلبان مشكلة عرض هذا التحدي الجديد على الشعب الاميركي . وقد بدا لهما ان كامبوديا فالاردن ثم الآن كوبا للائحة مثلة من الازمات يصعب تقديمها بكل بساطة الى الشعب لاسبما وان بعض الناقدين كان قد اخذ يشير تلميحاً إلى ان الرئيس ، يصطنع ، هذه المواجهات مسع الروس لاغراض اخرى . وكان كيسنجر قسد اختار نجة من رجسال الكونغرس والمعلقين الصحافيين و لحصى لهم الموقف محذراً من نشوب ، مواجهة جداية خطيرة » مع روسيا المهارجين الشؤون ما لم يتوقف بناء القاعدة . وفي صباح 70 ايلول نشر الخبر سواز برغر معلسق الشؤون الخارجية لصحيفة ، النيوبورك تايمز » . وفي الظهيرة أكده البنتاغون . وفي المساء خلال جولة حديث عن خلفيات الانباء مع المراسلين، انفد كيسنجر الروس بجد بان الرئيس

سيعتبر انشاء قاعدة غواصات نووية في كوبا « عملاً عدوانياً » .

اربك انذار كيسنجر روجرز فانتقده على انه « تورط باساليب الحرب الباردة ولغنها ٥ . وقد كانت لدى وزير الخارجية المعلومات عينها التي توافرت لكيمنجر ولكنه رفض التنبُّوء بمقاصد السوفيات. ولم يكن يعتقد ان وجود قاعدة للغواصات في سينفياغوس سيخلُّ بميزان القوى في البحر الكاريبي ، بل ذهب الى عدم التسليم بان الروس يسعونُ لحلق المتاعب . لقد كانت عيون خبراءً وزارة الحارجية على الشرق الأوسط ومفاوضات الحد من الاسلحة الاستراتجية وهم بكل بساطة لم يستطيعوا مشاركة كيسنجر في رؤيته للمكائد السوفياتية. وهكذا لم تكن هذه هي المرة الاولى التي يشن ّ فيها مشايعو روجرز في « فوغي بوتم » هجومهم على « تدخّل » كيسنجر في حقّـــل اختصاصهم . واستنكر بعض الاخصائيين السوفيات بعنف توجهه غير المستقيم للكرملين انطلاقاً من اصرارهم على ان ليس بوسع كيسنجر ان ه يحاضر ۽ في الروس كمَّا كان يُحاضر طلابه في هارُ فر د . أ وبِذَكُر كَيْسَنجر أنه وروجرز تواجها في ثورة غضب عارمة بسبُّ الحادثة الكوبيَّة . واخبراً في ٢٧ ايلول وكان يوم أحد هادىء معداً للتهيئة النهائية لرحلة الرئيس الى المتوسط اتصل دوبرنين بكيسنجر ، وأكد له ان الاتحاد السوفياتي لم يكن ينتهك تفاهم ١٩٦٢ حول كوبا وان ليس من مرافق عسكريّة هجومية تشاد في سينفيآغوس. وانطلقُ نكسون وكسنجر في رحلتهما الى التوسط وقد سرى عنهما ولكن دون أن يكونــــا مطمئنين الاطمئنان الكامل الى هذه التأكيدات. فابَّان تَنقلهما بين نابولي وبلغر اد ومدريد ودبلين التي اراد بكسون زيارتها ، كان كيسنجر بذكر المراسلين مرّات عديدة « الازمة الكوبية » ولم يكن بعد فد تحقّق من توقف بناء المرافق العسكريّة السوفياتية فيها .

بعد عودة نيكون الى واشتطن بقليل زار دوبرنين كيسنجر وأكد له مجدداً الالتزام بعد عودة نيكون الى واشتطن بقليل زار دوبرنين كيسنجر وأكد له مجدداً الالتزام الحارجية السوفياني غروبيكو وذلك ابان مأدبة عشاء للأسم المتحدة في نيويورك . وفي ١٣ تشرين اول استجاب الروس علنا لضغط واشنطن ، فنشرت وكالة الانباء السوفياتية الرسمية وتاس » بلاغا خاصاً يشدد على ان الاعاد السوفياتي ه لم يين ولا هو الآن يبني قاعدة عسكرية » في كوبا . وفي ١٣ تشرين اول اعلم غروميكو الرئيس خلال محادثة خاصة بينهما في البيت الابيض بتفاهم ١٩٦٣ حول كوبا . وفي ذلك الوقت تثبتت وكالة المخابرات المركزية في غرفة مظلمة ظهرت فيها افلام صور جديدة ملتقطة من صدق تأكيدات غروميكو اذ ولم تلبث ان الصوفياتية في كوبا اخذت تناطأ . ولم تلبث ان توقفت كلياً .

ان « الحادثة الكوبية » كان بالامكان ان تتطور الى ازمة متفاقمة بين الدولتين العظميين لو لم تبادر الدبلوماسية الواقية الى اجهاضها . واستفاد كيسنجر من اختباري الاردن وكوبا درساً مفاده ان بالامكان في بعض الاحيان تشجيع الروس على تلمّس النور اذا ما جرى . لفت نظرهم الى المخاطر الكامنة في سياساتهم في مختلف أنماه العالم قبل ان تتورط ذاتيتهم ألقومية في شرك السياسات الى حد يصبح فيه من المحال التوصل الى قرار موضوعي . أوم تكن هذه المرة الوحيدة التي يحافث كيسنجر فيها في الروس ويخرج بنتيجة طيبة. ولكن حتى كيسنجر لم يتوصل الى ان هذا الاسلوب من الكلام القوي وحده يحمل الروس على على المناسبة على المناس

تبديل الاتجاه الاساسي لسياستهم .

ذلك بانه لا بد من أخذ عوامل أخرى بعين الاعتبار . منها حالة الاقتصاد السوفياتي البائسة بعد أكثر من خمسين عاماً من الحكم الشيوعي ، ومنها الملاقات بالصين . وكان كيسنجر يعتقد منذ منة طويلة أن النظام السوفياتي بحاجة الى اعادة نظر ، وكان كيسنجر يعتقد منذ منذ الحيام المذا النهج كما انه لم يكن في الكرملين رجل واحد متشوق للقيام بعمل من هذا العيار الشامل . غير ان الانفجار الفجائي لنقمة العمال في بولونيا في كانون الاول ١٩٧٠ الذي اطاح بغومولكا ، هو الذي اضطر برجيت المالتصرف . فقد قامت البرولياريا البولونية بقيادة عمال غدائسك باضطر ابات ضد الاعلام الاشراكي ، الذي بحسب رأيها ، لم يحتى ذلك الحين الا الليبراليين ، قد الاعلام التي مسلم المعلى ، والحطورة في الأمر هي ان العمال ، لا الليبراليين ، قد اصبحوا في حالة شه ثورية ضد النظام ، عيث انه اذا لم يتم وقف ووجهم فقسد تتحول الى بؤرة تمتد قدوتها التفكيكية الى سائر اوروبا الشرقية . فأصر الروس على اخداد المصيان البولوفي . وعلى الاثر عمركت الزعامة البولونية الجديدة التي جامت في اعتاب غومولكا بقيادة ادوارد غيريك نحو التلبية العاجلة لبعض المطالب الاقتصادية ، موضوع تذمر العمال .

و بعد الاضطرابات البولونية »، يقول احد مساعدي كيسنجر ، » ادرك بريحنيف ان بقاء و أن بريحنيف ان بقاء و أن بريحنيف ان بقاء من يده الزمام، أو يقام و أن بيان الزمام، أو يقر ما حل بغومولكا ، ما لم يعد النظر بصورة جذرية في اوضاع المجتمع السوفياتي، أو لا ميما الاقتصادية منها ، فلا بد من استبدال المعداد بالكومبيوتر ، كما انه لا بد مسن رحوافز التجارة الخارجية ولرأس المال . وبدا ان ليس من بديل عن هذا الانجاه » .

أن الحابجة الملحنة للتعنية والقروض الغربية هي التي ارغمت بريخيف على التفكير في سياسة الوفاق مع الغرب. خلق سياسة الوفاق مع الغرب. خلق مناخ التواقع المعربية المعربية التحارة المعربية المعربية التحارة المعربية المعربية التحارة المعربية الم

١٩٧١ وتبعتها رسائل عديدة . ومع ان احداً لم يفش مضمون هذه الرسائل الا ّ ان موضوعها الرئيسي ليس بالسرّ المحجوب . فقد اشار نيكسون الى ان الولايات المتحدة قد تكون مستعدة لمساعدة بريجنيف على تجديد الاقتصاد الدوفياتي ، اذا كان بريجنيف بدوره مستعداً لتليين موقفه في مجموعة واسعة من القضايا السياسية المعلقة مثل المفاوضات للحدّ من انتشار الاسلحة الاسترانجيّة . او كما يقول احد موظفي مجلس الأمن القومي ملخَصاً الطلب الاميركي بأنب يعني ﴿ اذا اصبحت أكثر مرونةٌ وتعقَّلاً ورَاعَبا ۖ فَي الاشتراك في مفاوضات جأدة معنا « عندها يضهن بريجنيف الحصول على المباعدة الاقتصادية الامركية . « ومثل هذا النبط من الرابط يفهمه برنجنيف جيداً » . كانت مفاوضات الحد من انتشار الاسلحة الاستراتجية هي المحك لهذه العلاقة الجديدة . وسرعان ما بادر نيكسون وبريجنيف الى تكليف كيسنجر ودوبرنين القيام بمسعى جديد لتجاوز العقدة الني دارت فيها المفاوضات السابقة حول الاسلحة الاسترانجيَّة . وطوال الاشهر الاربعيُّة التالية عقد الموفدان سلسلة من المحادثات البالغة السريَّة أكثر ها في مكتب كيسنجر ولكن بعضها في السفارة السوفياتية . ولم يكن جيرارد سميث المفاوض الاميركي الرسمي في مفاوضات هلسنكي ــ فيينا عالماً بأي شيء مما بجري في عاصمة بلده بينما تابع وزيـــر الخارجية السوفيائي اطلاع المفاوض السوفياتي سيميدوف على محادثات واشنطن اولاً بأول. ولم يزعج أبعاد سميث كيسنجر. فقد كان مفوضاً من الرئيس النوصل إلى تسوية في مفاوضات آلحد من انتشار الاسلحة الاسترانجية مع دوبرنين فلم يأبه للتفاصيل البيروقراطية ولا اعار المثاعر الشخصية اهتماماً .

اما بريجنيف فلم يكن يستطيع التمتع بترف ازدراء زملائه ، اذ كان بحاجة الى دعم المكتب السياسي لسياسته الجديدة في الوفاق مع الولايات المتحدة . ذلك ان بعض المتصلمين منهم كاد يعرفل هذا الاتجاه بمعارضته فكان لا بد من خوض معارك سياسية صاخبة في الكرماين . غير ان بريجنيف استطاع في اواخر اذار تأليب تأبيد سياسي كاف من صفوف اللجنة المركزية لمقد المؤتمر الرابع والعشرين للحزب الشيوعي السوفياتي حيث يعلسن انتصاد سياسته الوامية الى الوفاق .

وما أن تحرّر بريمنيف ، بعض الوقت ، من المشكلات السياسية حتى احس بانه بات من القوة بحث يستطيع قبول الشدوية في مفاوضات الحد من الاسلحة الاسر اتجية . وكان الموقف السوفياني السابق يشد دعلى اهمية التوصل ، أولاً ، الى اتفاق حول الاسلحة الدفاعية والهجومية في مشروعهم الاسلحة الدفاعية والهجومية في مشروعهم للاتفاق . وفي الدورة الرابعة من المفاوضات وبعد تبادل العديد من الرسائل السرية بين بريحنيف ونيكون بدل الروس موقفهم فتوصل كيسنجر ودوبرنين الى عقد التسوية . بريحنيف الروس الربط الاميركيون فقد قبل الروس الربط الاميركي بين الاسلحة المجومية والدفاعية بينما وافق الاميركيون

على اعطاء الاولوية لسلاح ABM الدفاعي في المفاوضات الواسعة التي ستشمل نماذج أخرى من الاسلحة الهجوميّة .

كانت أشهر المفاوضات الاربعسة شاقة بالنسبة للمفساوضين وبصورة خاصة بالنسبة للدوبرنين. فقد كان على بعد خصة آلاف ميل من زعيمه بينما كانت تفصل كيسنجر عن زعيمه بينما كانت تفصل كيسنجر عن زعيمه بينما كانت تفصل السرية المفرضة التي يستمر كيسنجر في الإلحاح عليها. ذلك أن البيت الابيض في حوصه المتناهي على مسعم سريب الاخبار اصر على الجانين أن يعملا مماً عسلى مسودة أواحدة لنقاط التفاوض، فلم يكن يسمع باي نسخة أو مسودة أخرى. وإحساب كيسنجر على تذمر دوبرنين بأنه كان من الاسهل التفاوض مع الروس في القرن الناسع عشر عنما كانت المساومات بين الطرفين محصورة في سعر الاسكا. وحالفت البدية دوبرنين في جوابه السريع أذ قال لكيسنجر أن اولئك الروس ما كانوا جديرين بمنافسة هري كيسنجر! واحس ما كانوا جديرين بمنافسة مكري كيسنجر! واحس من كانوا جديرين بنافسة تكون له الكلمة الاخيرة.

بعد انقضاء القليل على وقت الظهيرة في العشرين من أبار 14۷۱ ظهر نيكدون على التلفزيون وثلا اعلامًا مشركاً موجزاً وضعه كيسنجر ودوبرنين يبيس الترابط بين الاسلحة التلفزيون وثلا اعلاناً مشركاً موجزاً وضعه كيسنجر ودوبرنين يبيس الترابط بين الاسلحة المجومة والدفاعة في اياتفاق الحد من الاسلحة الاستراتجة. وكان ذلك و انصلاقاً من عبار تاريخي كما اصر نيكسون على القول . ذلك ان هذه الانطلاقة كانت خطدوة كبرى في اتجاه قمة موسكو في ايار 19۷۷، واتاحت الزعيمين الفرصة لمواجهة همومهما الأخرى . اذ أصبح بوسع بريخيف مواجهة المشكلين المحرجين – التخلف الاقتصادي والمواجهة مع الصين – وهو مطمئ الى ان نيكسون ، الى حد ما ، مستمد للتعاون . بينما اتبع الرئيس نيكسون من جهته مواجهة حملة اعادة انتخابه وهو يتطلع الى امكانات تحسن رئيسي في العلاقات المدوناتية الاميركية تلوح في الافق القريب فضلاً عن ذلك الفرح المكتوم في نفسه بالمفاجأة المندهة التي كان يختفظ بها ليطلع بها على العالم قريباً : الفري على الصين . ففي ذهن نيكسون ان الصين هي مفتاح روسيا – ومفتاح اشياء أخرى عديدة ايضاً .

## ٨ – المبور الو الصين

لم يكن موضوع الصين من المواضيع المحببة التي كسان يرعاها كيسنجر باهتماه ، عندما حل في واشنطن في ١٩٦٩ . حتى انه لم يكن يجيد الأكل عسل الطريقة الصينية باستخدام العبدان . وفي كتابه الاوسم انشاراً و الاسلحة النووية والسياسية الحارجية ه الذي صدر في ١٩٥٧ اقتصر كيسنجر على الاستشهاد بجمسل قليلة من ماوتسي تونغ ، مثاثراً بما كسان سائداً في الحسينات ، من اعتبسار الصين والانحاد السوفياتي كتلة واحدة متجانة . حتى بعد ظهور بوادر النزاع في الستيسات بين موسكو وبكين استمر كيسنجر في المحافظة على ارث الحرب الباردة في نظرته الاساسية الى الصين . وزاد في نفوره منها اندلاع الثورة الثقافية في 1977 . ورغم تصلبه ضد السوفياتي السوفياتي . وحين تسلم وظيفت في البيت الابيض قال كيسنجر و اننا لم نزل نعتبر الصين البلد الأشدة علما والساء .

اما ربتشارد نيكدون فقد كان من شباب الكونغرس المحافظين عندما انتصرت ثورة ماوتسي تونغ وقدخاض معركة انتخابه في العام التالي تحت شعسار و اذا سقطت فررموزا أصبحت كاليفورنيا مكشوفة »، وعندما خاض معركة نيابة الرئاسة في ١٩٥٢ اعتبر ان الصين لم تكن لتصبح شيوعة لولا تفريط حكومة ترومسان . ولكن نيكدون كان سياسياً ذكياً فأخذ منذ مطلع السينسات ، مع استمرار تصليه في السياسة الخارجية ، يلمس ان الصين من حقسائق الحياة الدولية التي لم يعد بالامكان تجاهلها . وانطلاقها من اعتزازه و بحوار المطبخ » مع نكيتا خروضوف اخذ يحلم برحلة مماثلة الى الصين .

وبينما كسان حكم الديمقراطيين غارقساً في حرب جنوبي شرقي اسيا ، دعا نيكسون في ١٩٦٧ في مقسال نشرته مجلة « الفورن أفيرز ه الذائعسة الصيت الى « واجهة مشكلة عزلة الصين التي لا يمكن استمرارهما بتجاهممسل الامة الأكثر عدداً في العالم وهي تحيا في عزلة غضوب . ودعما الى السعي لحملهما على وعي مقتضيمات مصلحنها القومية في الانصراف عن المغامرات الاجنبية الى حل مشاكلها اللناخلية. وهكذا فان نيكسون، على الرغم من عدائه الشيوعية، قد أدرك من جهة القوائد الساسية لاعلان عصر جديد من الوفاق مع العالم الشيوعي، وأدرك من جهة ثانية الفائدة التي يمكن جنيها من استخدام الصين كقوة رافعة ضد موسكو في لعبة استغلال التوثر الذي يعتري العلاقات السوفياتية الصينية . الآ أنسه بعد انتخابة الرئاسة حرص عسلى ان ينكر هو وجميع معاونيه علناً أن يكون هذا هو مقصد سياسته .

وأخذ يضم ملامع سياسته الرئيسية ازاء الصين، بدءاً من تخفيف حدة التوتر والآقلاع عن الحرب الاعلامية، مروراً بتسهيل النجارة واعطاء تأثيرة السفر الى بكين الى تخفيف القوات الاميركية في القواعد القريبة من الصين . ثم اشار الى رغبة الولايات المتحدة في اعادة النظر في موقفها من تيوان . واخيراً الميده بسحب القوات الاميركية من الهند الصينية حيث يتركز انباه الصين واهتمامها المباشر .

وفي اول شباط 1979 طلب نيكسون من كيسنجر في مذكرة خطية البحث عن وسائسل الاتصال بالصين عسلي ان يبقى ذلك سراً. وكان كيسنجر في الاشهر الاول من 1979 مشهولاً بفيتنام ومفاوضات الحد من انشار الاسلحة الاسرائجية وجولة الرئيس المقبلة الى اوروبا الغربية ولم يكن يعير الصين الاحتسام الكاني.

وفي ١٨ شباط طلسب الرئيس الى وزير الحسارجية روجرز آن يعلن رغب الولايات المتحدة في الاشراك ببر نامج موسم من التبادل الثقافي والعلمي مع الصين .

وفي اول اذار بعد أنّ بدأ نيكون رحلته الى اوروبا اطلع الجنرال ديغول عسلى استعداده لفتح حسوار مع الصين و ايا كانت الصعوبسات ، وقد اصغى ديغول باهتمام منذكراً ، ربحا ، رد فعل اميركا عسلى اعادته العلاقات بالصين في باهتمام منذكراً ، ربحا ، رد فعل اميركا عسلى اعادته العلاقات بالصين في اعادته العلاقات بالصين في اعاد المين كسان ديغول في واشنطن وقد اتى لحضور مأتم الرئيس دوبت ايزنهاور طلب نيكسون اله رسمياً نقل الانجاه الجديد في السياسة الاميركية الى الصينيين فقبسل الرئيس الفرنسي بالتكليف وبادر عند عودته الى استعاء سفير فرنما الجديد في بكين اتبان ماناك وطلب منه نقسل رسالة الرئيس نيكسون الى الزعمساء المهينيين ما كلف نقلمه الهينيين ما كلف نقلمه اليهم . في البدء ساورتهم الشكوك وقد الفوا السياسة الاميركية العدائية ضدهمم كما العرض ولكن تيوان كانت المعضلة المستعصبة بالنسبة اليهسم . الا أن ماناك ، وهو العرض ولكن تيوان كانت المعضلة المستعصبة بالنسبة اليهسم . الا أن ماناك ، وهو العامل العرض ولكن يقوان ان يضع تيوان في نهاية المطاف متعلقاً في اطارهما التاريخي . فقال لهسم ان حل مشكلة تيوان يكون في نهاية المطاف متعلقاً في اطارهما التاريخي . فقال لهسم ان حل مشكلة تيوان يكون في نهاية المطاف متعلقاً في اطارهما التاريخي . فقال لهسم ان حل مشكلة تيوان يكون في نهاية المطاف متعلقاً في اطارهما التاريخي . فقال لهسم ان حل مشكلة تيوان يكون في نهاية المطاف متعلقاً في اطارهما التاريخي . فقال لهسم ان حل مشكلة تيوان يكون في نهاية المطاف متعلقاً

يتحسن العلاقات وليس الشرط الموجب لبدايتهـــا . وقد كان شوآن لاي اول من اقتنص هذا التعليل وفهم منزاه .

ثم توالت رسائل الوساطات ولاسيما خلال جولة الرئيس فيكسون التي تنقل فيها بين فيتنام الحذوبية وغوام والهند وباكستان ورومانيا . وجامت الوساطسات من رئيس باكستان الجمرال محمد يخي خان. ومسن رئيس رومانيا فيقولاي تشاوسيكو وكانت لكل منهما علاقات ودية مع بكين وعلاقات فاترة مسمع موسكو . وكان لزيارة فيكسون الى رومانيا مغزى خاص ، اذ عدا عن علاقاتها الحاصة بالصين ، فان زيارتها وهي في فتور مع موسكو دلل على استعداد فيكسون ان لا يراعي حساسات الماصمة السوفياتية في تعامله مع الدواصسم الشيوعة الأخرى – بكين مثلاً .

وما ان اتى صيف ١٩٦٩ حتى أخذ نيكسون برسل ، عبر انخاذه سلسلة من التدابير الاميركية مع الصين ، اشارات الرغبة في الاتصال ببكين . ففي ٢١ تموز أعلن السماح السواطنين الاميركيين بالسفر الى الصين كما اذن لهم بشراء ما قيمته ١٠٠ دولار من السلم الصينية . وفي ١٠٨ آب أعرب روجرز عن رغبة الحكومة الاميركية في استئاف باحثات فارسوفيا . وفي تشرين الثاني اوقفت الولايات المتحدة دورياتها البحرية في مضيق تيوان منهية تسعة عشر سنة من ذيول الحرب الكورية .

في 10 كانون الأول أعلنت واشنطن عزمها على سحب جميع الاسلحة الدووية من الاكتاب المسلحة الدووية من الكتاب المسلحة الدولار الكتاب المنافقة دولار الاقتصى المفروض سابقاً وابيح للمسافرين الى الصين شراء السلع الصناعية دون تحديد المبلغ . كما اعلنت وزارة التجارة الاذن للشركات الأجنبية التابعة لشركات اميركية او متفرعة عنها بالاتجار بالسلع غير الاسرائجية مع الصين .

وتطابقت هذه الاجراءات الاميركية الايجابية مع توترات الحدود بين الصين والاتحاد السوفياتي التي بدأت بصدام اذار ١٩٦٩ الدامي على محاذاة نهري الاوسوري والامور .

في جو هذه الحوادث استدعى كسنجر آلبن هوايتنغ استاذ علم السياسة في جامعة ميشاغن والحبير السابق بشوون الصين في وزارة الحارجية الاميركية ، ليستمين به على سبر اغوار النزاع الصيني السوفياتي في ضوء المجابهة الاخيرة . فيسن هوايتنغ لكسنجر خطأ التقدير الاميركي الحكومي من ان الصين هي المعتدية وروسيا هسي في موقف الدفاع . ذلك بأن الاتحاد السوفياتي هو الاقوى وهو الذي يقيم النحشدات في المستوى الصارخي الذووي باتجاه الصين مما يشير الى ان الاتحسادي السوفياتي قد يكون يهيء حرباً نووية صاعقة ضد الصين لندمير طاقتها الدوويسة الفتيسة ؛ وان المصين في هذه الحسال ، وهي تعيش خطر الانقضاض السوفياتي عليها ، قد المصين في هذه الحسال ، وهي تعيش خطر الانقضاض السوفياتي عليها ، قد

ثلجاً الى بعث تراث صبى قديم : استخدام احد البرابرة لردع الآخر ، وهذا يعني ـ ان الصين في هذه المرحلــة قد أجد في امير كـــا صديقاً في وجـــه روسيا ، وبالتالي تنهيأ لأميركا فرصة نادرة لاقامة علاقات جديدة مع الصين . ولقد ترك تحليل هوابتنغ الطَّبَاعاً كَبِيراً في نفس كيسنجر وجعله يرى الامور في اطارهـــا الصحيح بالنـــِــة للصين أول مرَّةً . فوجَّد أن مــألة الانفتاح على الصين ملَّحة الى حدَّ لم يعد يَجُوز الآ آنخاذ الاتصال المباشر . وكسان نيكسون . كما سبق وذكر . قد أخذ منذ الربيع يرسل الاشارات الايجابية الى الصين على غير طائل . فبعد اخذ موافقة الرئيس ابرق كيــــجر الى ولتر سنوسل السفير الامبركي حيثة في بولونيا طالبًا منه ان يتصـــل بالسفير الصيبي لاستثناف المفاوضات الَّني كانتُ جاربَّةٌ مَنذ ١٩٥٥ في فرسوفيا بين الولايات المتحدَّة والصين حول علاقات البلَّدين والَّتِي لم تكن قد اثمرت بعدٌ . وَلكنَ السَّفير الْامير كي اهسل برقية كيسنجر فاصطر الى تكرار هسا مرتين دون استجابة حيى انسه بعد انقضاء اسابيم دُونَ تَنفَيدُ الأَمرِ اصْطُر كيسنجر الى ابلاغ السفير ان عليه تَنفيذ ما هو مطاوب منه واو نبحث عن سواكم لأداء المهمة ، واخيراً في ٣ كانون الأول نفذ السفير ما طلب منه وذلك في حفلة استقبال أقامتها السفارة البوغسلافية وقد سعى عبثاً للتحدث الى السفير الصيني الذي كان يتجنبُ حتى اضطر السفير الاميركي الى اللحاق به على سلم السفارة وطلب اليه استثناف المفاوضات . وقد فاجأت بادرة السفير الامير كي السفير الصبي الى حد انَ شو آن لاي تندر بهما اممام كيمنجر فيما بعد قائلاً ، اذا شتتم اصابَّه مفراثنا بالنوبة القلبيّة فاتصلوا بهم في الحفلات الاجتماعية واقترحوا عليههم المعادثات الحادة». وهكَّذا استَوْنفت مباحثاتُ فرسوفيا بعد ان كان مضى عليهــــا سنتان وهي متوقفة . وعقد الاجتماع الأول في ١١ كَانُونَ الأول في السفارة الصينية. وفي الاجتماع الثاني في ٢٠ شباط الذي عقد في السفارة الاميركية فاجأ الصينيون الديبلوماسين الاميركيين باقتراح يقضي بنقـــل المباحثات الى بكين مع الاشارة الى انهـــم يرجون ان يرئس الوفد مسوول امير كي كبير. ولكن الولايات المتحدة لم تهرع لتلبية الطلب اذ كـــــــــان كيسنجر يريد ان يتأكد من جده . غير ان بكين الغت اللقاء الدباوماسي الثالث في . فرسوفياً الّذي كان مزمعــاً عقد في ٢٠ ايار احتجاجاً على الغزو الاميركي لكمبوديا فی ۳۰ نیسان .

واخذ نيكسون عبر الوسطاء الدوليين يوضع للصينين ان كامبوديا لم تدخسل اي تغير على رغبة الحكومة الأميركية في الانسحاب من فيتنام وتحسين العلاقسات مسع الهمين. ولاحظ الاميركيون ان صراعساً يدور في بكين بين جناح شوآن لاي الممتمل الراغب في الحوار مع اميركا وجناح لين باو المتصلب. ويبدو ان هذا الصراع حسم فيما بعد لمصلحة شوآن لاي الذي كان مدعوماً من ماوتسي تونغ. وفي يوم الاول من تشرين

الأول ١٩٧٠ ، وهو العبد الوطني للصين ، اعطت بكين اولى اشاراتها الايجابية لواشنطن عندما وقف الى جانب ماو وهو يستعرض الحشود الغفيرة المبتهجة بالعبد الوطني الكاتب الاميركي ادغار سنّو الذي رافق الثورة في كهوف ينان في الثلاثينات ووضع كتابه الشهير عنها و النجم الاحمر فوق الصين » . وقد ركز المصورون الصحافيون كامير اتهسم على هذين الصديقين وكأنما اراد ماو ان يبارك من خلال وقد صدّر الى جانه الأنجاه نحو واشنطن .

وجاء هذا العرض العلني لرغبة الصين بعد اجتماع سري خساص للقيادة الصينية عقد بین ۲۳ آب و ۲ ایلول وحسم فیه الحلاف مسمّ لین باو لمصلحة شو ان لای . عندها قرر نيكسون وكيسنجر الاستجابة للعرض الصيبي السابسق بارسال مــوُول امير كي رفيع على رأس وفد لاستثناف المباحثات المزمعُ نقلهـــا من فرسوفيا الى بُكِين عَلَى أَنْ يَقُرَّنْ ذَلَكَ بشرَطَ آخر وهو ان تجري المباحثات على ٥ مستوى عال » من الطرفين. وفي اواخر تشرين الأول وجد الاميركيون في رئيمي رومانيا وباكستَّان اللذين زارا نيويورك لحضور الذكرى الحامسة والعشرين لتأسيس الأمم المتحدة رسولين يقومان مجدداً بمهمة الوساطة مسم بكين. فاقيمت لهما مَّادب التَّكريم في البيت الابيُّضَّ وشرب نيكمون في المأدبة المقامة على شرف رئيس رومانيا نخب رومانيا وعلاقاتهما الحينة بكل مين و الولايات المتحدة والاتحياد الموفياتي وجمهورية الصبن الشعبيـة ٥. وكانت هي المرة الاولى التي يتلفظ فيها مسؤول اميركي باسم الصين الرسمي بعد ان كان يشار اليهـــا بالصين الشيوعية . وفي المباحثات بين نيكسون وتشاوسيسكو تبيَّن استعداد واشنطن لتبديل موقفها من قضية تيوان . وخلال الشهرين التالبين ، كانـــون الأول ١٩٧٠ وكانون الثاني ١٩٧١ ، وبعد زيارات قـــام بهـــا كل مـــن الحمرال بحي خان ونائب رئيس وزراء رومانيا الى بكين، كل على حدة وعرضا فيهما وساطتهمــناً من جديد ، ندفق سيل من الرسائـــل الحطيَّة غير المتوقعة بين الصينيين والامير كيبن عبر باكستان التي لعب رئيسهـــا دور الوسيط الاول في اللقاءات الشخصية وفي فتحه هذا الحطُّ من الاتصال البريدي بين واشنطن وبكين .

وبدأت هذه الرسائل متحفظة ثم اخذت « نزداد حرارة» على حد تعبير كيسنجر . ولم يلبث ان نقسل ادغار سنو على لسان ماو حديثاً يتضمن اشارات عديدة ايجابية اذ قال الزعيم الصيلي ان وزارة الحارجية الصينية تدرس أمر السماح لامير كين من اليسار والوسط واليمين بزيارة الصين قاذا اراد بعض اليمينيين كنيكسون زيارة بكين فعلى الرحب والسمة . واردف قائلاً ان المشاكل المعلقة بين الصين وامير كا يجب بحثها مع نيكسون، وان ماو سيكون سعياً لبحث موضوع العلاقات معه سواء زار نيكسون الصين سائحاً أو بصفته رئيس الولايات المتحدة .

جاءت عملية لاوس تثير مخاوف الصينيين وتدعوهم الى حالة التأهب، وقد اعتبر وهسا تهديداً مباشراً لهسم. فاسرع نيكسون يوكد للصحافيين ان عملية لاوس يجب ان لا تفسر عسلي انتهسا تهديد لأمن الصبن اطلاقاً . ولكن من سخريات القدر ان فشل عملية لاوس ساهم في نجاح الانفتساح بين واشنطن وبكين لأنه تأكد لماو ان اميركا بانت تمشل نفوذاً متقلصاً في آسيا بينما روسيا تمشل النفوذ الصاعد والحطر الدائم ، فارسل شو يقول لهانوي ان الصين لن تتدخسل في فيتنام رغم غزوة لاوس لأنها مقتمة بقرب انسحاب الاميركيين من الهند الصينية .

وفي 18 اذار صرح شو آن لاي لاحد الدبلوماسيين الاوروبيين بأن الصين اتخذت قراراً حاسماً يقضي بفتح حوار على مستوى رفيع مع زعماء الولايات المتحلة . ولم يلبث ان استونف الاتصال بين العاصمتين وازدادت نسبة الأمل بان يزور الصين مسوول اميركمي كبير .

## فوق جبال هملايا والىأبعد منهسا

في مساء يوم من أيام ربيع ١٩٧١ سلم سفير باكستان الى كيسنجر رسالة من الصينيين في حلقة تبادل الرسائل بين العاصمتين ، الآ انهسا تميزت من مابقاتهسا باشتمالهسا على دعوة الموفد اميركي بزيارة بكين لعقد عادثات على مستوى عال مع الزعماء الصينيين . وقد اقترحت الدعوة اسم احد اثنين : اماً روجرز او كيسنجر .

اطلع كيسنجر نيكون على أمر الدعوة فور تمكنه من الاتصبال به في تلك الليلة . وم يستجر الرجلان الى ما بعد منتصف الليل وهما يبحنان اطراف الموضوع . ولم يست في تلك الليلة بمن يكون الموفد الاميركي. غير ان الصينيين كانوا يتوقعون كيسنجر، وكافسوا يغيرون الى انه رجل بعرف التكلم بلغة المالين الشيوعي والرأسالي. وفي اليوم التالي أعلم نيكون كيسنجر انه قرر الرساله هو الى بكين . وانفقا على ان يهيأ الشهب الامير كي لإمكان التواصل مع بكين دون اعلان شيء عدد . ولكن الصينيين سبقوهما بمادرة علية عندما وجه الفريق الصيني باباراة البينغ بونغ الحي كان تجري في اليابان الدعوة في ٢ نيسان الى الفريق الامير كي بزيارة الصين . ولفتت الدعوة الانقلار حيى ان ه النايم ، وصفتها ، بوقسع البينغ الذي تجاوبت اصداؤه في الماداء .

وفي ذلك المساء دعا نيكسون مجلس الأمسن القومي الى الانعقساد وطرح عليه مراجعة السياسة الاميركية ازاء الصين دون ان يعلم احداً سوى روجرز بالدعوة الصينية الاخيرة . وكسان المخالف الوحيد للتقارب مع الصين نائب الرئيس اسبيرو اغينو الذي اخذ يدلي بتصريحات معادية للسياسة الجديدة حتى حمل على السكوت.

وفي 10 أيبان سافر فريق البينغ الونغ الاميركي الى الصين وكسان اول وفد اميركي يزور الصين منذ 1989. وقد استقبسل شو ان لاي الفريق الاميركي في 1989. وقد استقبسل شو ان لاي الفريق الاميركي في 18 أيسان عيبياً الصفحة الجديدة التي يفتنحها هذا اللقاء الاول في تاريخ الشمين ، وأكد ان تجديد صداقتهما أمر يحظى بتأيد أكثرية الشمين . ثم التفت الى الفريق الاميركي وسأل ء الا توافقونني على ذلك ؟ » فقويل منهسم بعاصفة من التصفيق . ودعا الفريق الاميركي زمياء الصبيني الى زيارة الولايات المتحدة وسرعان ما قبلت الدعوة . ولم تمض ساعات على ملاحظات شو الايجابية حتى صدرت عن البيت الابيض مجموعة من التداير تستهدف تضييق الشقة بين البلدين ، كانهاء حظر التبادل التجاري مسع الصين ، وتخفيف ورفع الحظر عن بيع الوقود للسفن والطائرات في الذهاب والاياب الى الصين ، وتخفيف الرقانة عز رائفال الثقد وعلى تأثيرات السفر .

وفي ٢٦ نيان اوصى اجتماع عقد في البيت الابيض بقبول بكين في الامم المتحدة شرط ان لا يؤدي ذلك الى طرد تيوان . واخد نيكمون وكيسنجر يقضيان اوقائساً طويلة بعد انصراف موظفي البيت الابيض في قراءة الرسائل والمذكر ات السرية الصينية مراراً وتكراراً ثم يأخذ نيكمون بائارة الاسئلة ويحاول كيسنجر الاجابة عنها . وعسل الرجلان في مراجعة القضايا المتوقع ان تكون موضوع المفاوضات السرية في الصين : تيوان ودخول بكين الامم المتحدة ، وانسحاب القوات الاميركية من الهند الصينية . والمدى الذي يتوقع ان تبلغه عودة العلاقات بين واشنطن وبكين . وعكفا الصينية . والمدى الذي فضلاً عن عشر مماً على كتابة كلمة الافتتاح التي سيلقيها كيسنجر امام شو ان لاي فضلاً عن عشر بلاغات عوذ جية يمكن لكيسنجر تلاوتها نيابة عن الرئيس . واعد كتاب مكنف كبير بلاغات عوذ شعر واعد كتاب مكنف كبير

عن التاريخ والحضارة الصينيين وعن الفترة المعاصرة وحوادتها الجارية .

اما كيسنجر ، فكان يتكلم جهاراً وعلناً عن فيتنام وروسيا واوروبا ولكنسه .
في الحفاء كان يمكف بدأب طالب العلم المثابر على دراسة الصين . وغدا رجسل هارفرد المتخصص بماترنيخ وبسمارك وكاستاري منكباً عسلي ترجمه حياة مطولة لشو اعدتها له وكالة المخابرات المركزية بناه لطلبه المدوه بالاطلاع عسلي ترجمات حياة جميم قادة العالم المعاصرين .

وفي الطرف الأخر كان الصينيون بجمعون المعلومات عن كيسنجر . ويذكر البروفسور روس تيرل ان الصينيين في ٩ حزيران اخذوا يمطرونه بأسئلة عن كيسنجر : كيف يفكر ومدى نفوذه ورأيه في العلاقات الصينية الاميركية .

وَسُطُ هَٰذَا الاَعْدَادَ السَّرِّيُ مِنَ الطَّرِفِينَ طَلَعَتْ ۚ وَ النَّيْوَيُورَكُ تَايَمُو ۚ فِي ١٣ حزيران بقصة هزت اركان البيت الابيض ، اذاعلنت ان في حوزتهمما مجموعة كبرى من اوراق البنتاعون السرية وسنبدأ بنشرها تباعاً . وحَرك نيكسون وزارة العدل والنيابة العامة و لكن المحكمة العليا اقت بأن حق الصحافة الحَرّة بموجب التعليل الاول للدستور يعلو على كل اعتبار آخر . فاستمرت ، النيوبورك تايمز ، تنشر وثائق البنتاغون السرية : بعضها عن اسرار الموقف الاميركي في مفاوضات الحد من انتشار الاسلحة الاستراتجية وبعضها عن الموقف من الهند وباكستان مما دل على إن الاسرار تتسرب من قلب البيت الابيض. فعهد نيكسون الريخمان باقامة جهاز تحقيستى سرّي ضمن البيت الابيض لاكتشاف امر التسرّب .

غير أن قلق كيسنجر من ردة فعل الصينيين لم تتأيد عملياً أذ استمر برنامج زيارة كيسنجر السرية إلى بكين بجسب واعيدها السرية المنفق عليهسا بين ٩ و ١١ تموز. اقلع كيسنجر من مطار اندروز النابسع لسلاح الطيران الاميركي في اول تموز على من طائرة خاصة بالرئيس . واتجه الى سايفون حيث رافقه وفد صحافي كيبر . في ۶ تموز وصل الى بانكوك حيث بدأ يتناقص عدد الصحافين المرافقين له . في ٦ تموز طار الى نيودلهي حيث قوبل بتظاهرة مضادة للحرب . ولكن اخباره اخذت تتراجيع الى مرتبة ثانوية بعد أن كانت في بداية المرحلة تحتسل الصفحات الاولى . و كان رجال الصحافة يتتبعون اخبار كيسنجر من زاوية اتصالاته الفيتنامية وصا اذا كان مزماً على تجديد اللقاءات مع له دوك تو ٩ وفي هذا المجال خاب فألهسم فلسم يعثروا على ما يروي الغليل . وقد فاتنهم حقيقة الرحلة وأن هدفها بكين . وهكذا فتر حماستهم حي اذا طار في النامن من تموز الى اسلام آباد عاصمة باكستان لم يعد اي منهم مهتماً بتنيم تحركاته .

ولو أن هذا الاهمال الصحافي اصاب كسنجر في اي وقت آخر لاثاره واقله الساق هذا المجمال الصحافي اصاب كسنجر في اي وقت آخر لاثاره واقله في هذا المجمال فقد كسان برداً وسلاماً، ادخسل الى نفسه الطمائينة المشودة. في ذلك المماء قام كيسنجر باضخم عملية تحف عاونه على أتمامها سلطات منتجع ناتيا غالي متذرعاً بالتوعك الصحي، ملفياً حفل عشاء رسمي مزعوم روج انه كسان سيقام على شرفه. وجرت في فاتيا غالي معاية مريض روج انه كيسنجر بينساكان هذا الانحسير متخفياً في قصر الضيافة حيى الناسية والنصف صباحاً عندما توجمه الى المطار . وفي المطار خي به ونستون لسورد صاعده الشخصي ، وكسل من جون هولدريدج و ريتشار سيسر وكلاهما خير بالشوون الاسيوية . ولم تكن الطائرة الماكسان سبكين الجوي جون هولدريدج و ريتشار معيسر وكلاهما خير بالشوون الاسيوية . ولم يكن الطائرة الماكسان سبكين الجوي عيث لم يكن في الأمر ما يخرق المألوف ، ومن جهة ثانية لأن الوقت المتأخر كان كفيلاً , بان يبدد وجود الفضوليين في المطار . ولكن المصادفة القت بيغ مراسل ، الدايل تلغراف ،

في المطار في ذلك الوقت المأخر فلحظ كيسنجر وسأل موظفاً باكستانياً فاعلمه انــ ه ذاهب الى الصين دون ان يعلم السبب لرحلته . وابرق بينم بالخبر الى « الدايلي تلغراف » لكن المحرر المسؤول أهـــل الخبر متوهمـــاً ان المراسل اختلق النبأ مدفوصــاً الى ذلك ، ر ما ، محالة من السكر الشدد .

واقلمت الطائرة ، محلقة فوق الجيال الشاهقة وأعلى قسم العالم في اتجاه بكين. ولهت شمور المغامرة كيسنجر الذي امضى رحلت طوراً بالتشاور مع لورد وتارة باعسادة قراءة الكتاب المكتف عن الصين الذي اعد"ه نبكسون له بعقة متناهية. وفي الظهيرة وصلت الطائرة الى مطار عسكري مهجور قرب بكين حيث كان في استقبلال كيسنجر المارشال ويعشين بنغه احد قادة الثورة الصينية الذي حسل عمل لين بياو كرجل الصين المسكري الاول، يرافقه المفير هوانغ هوا الديبلومامي الصيني المتسكن عبداً من الغة الانكليزية والذي ارسل فيها بعد الى كتدا فالامم المتحدة ، وموظفان من وزارة الحارجية .

في الرابعة من بعد ظهر ذلك اليوم وصل شو ان لاي الى بيت الضيافة حيث كان يقيم كيسنجر . وادخلت هذه الزيارة الزهو الى نفس كيسنجر . اذان رئيس الحكومة لا يمكن ان يزور ضيفاً اجبيرًا لا سيما وان هذا الضيف لا يحسل رئية حكومية معينة . هذا فضلاً عما يمثله شو في تاريخ الصين المعاصر من قمة عالية بالامجاد والنضالات في الثورة وتحسل مسووليات الدولة العليا بعد انتصارها .

استغرقت الجلسة الاولى نحو ثماني ساعات دون أن يقيدها جلول اعمال محدد . وقد ترك شو في نفس كيسنجر انطباعا هائلاً على أنه رجل الدولة ذو الرؤيا البيدة والدرك شو في نفس كيسنجر انطباعا هائلاً على أنه رجل الدولة ذو الرؤيا البيدة توان أو فيتنام ولكن لشدة دهشته وجده الانسان الذي تهزه القضايا الحضارية المعيقة . وسا أن تلفظ كيسنجر في مستهل الجلسة بعبارة لم يكن يعاقى عليها كبير اهتمام : وها نحن هنا بعد التي و عشرين عاماً من الانقصال في هذه الارض التي تبدو كنا عاملة بالالفاز و حتى اعترضه شو بدهشة : و لماذا تبدو محاطة بالفاز ؟ ، وخاضا في نحليل صورة البلدين : لماذا الصين تبدو عاطة بالالفاز ولماذا يبدو الامبركيون و كأنهم كيل ستقرون على قرار والى حد ما سذجاً ؟ وهكذا اخذ البروتو كول يذوب امام حرارة الحوار الذي لم يوقر حقية ولا نظاماً دون تحليل هادىء اشتمل على مراحل حلى الملاقات الصينية الاميركية . وكسان الوقت قسد قارب منتصف البيل عندسا دعا شو الى استثناف الجلسة في اليوم التالي . وبينما كسان شو يغادر المكان اشار دعا شو الى استثناف الجلسة في اليوم التالي . وبينما كسان شو يغادر المكان اشار الم خطاب لنكسون في كانساس في ٢ تموز قال فيه ان العسالم تسيطر عليه خصى

قرى هي الولايات المتحدة واوروبا الغربية والاتحاد الـــوفياتي والصين واليابان . ولم يكن كيسنجر وهو في سفر ، قد قرأ الحطاب بعد . في صباح اليوم التالي تلقى من شو نسخة من الحطـــاب مع ملاحظات على الهامش بخط شو .

قي الرابعة بعد الظهر استونف عادئات كيسنجر – شو في مكتب الاخير واستغرقت ثماني ساعات أخرى . لم يتوصلا الى اتفاقات عددة ولكن همسا وضما اسم التفاهم المقبسل . ومن هذه الاسم، أولا أ ، اعتبار نيوان جزءاً من الصين ومصير هسا السياسي يقرره الصينيون انفسهسم . وهذا تنازل قبلت به الولايات المتحدة باعتبار تيوان سألة حيوية للصين . وثانياً ، ان مصير جنوبي فيتنام السياسي يجب ان يقرره القريقان القيتناميان المتخاصمان بعد عقد اتفاق وقف اطلاق النار وعودة الاسرى والانسحاب الكامسل للقوات الاميركية . وهذا كسان آخر ما عرضه نيكسون على الفيتساميين ، وفيتنام سألة حيوية بالنسبة لأميركا . وثائناً ، ان كل النزعات الآميوية مفروض حلهسا سلمياً ، وهذا لا يقتصر عسل فيتنام بل يشمسل كل النزاع على الحدود السوفيانية — سلمياً ، وهذه منافة حيوية لكل من الطرفين .

في الماء ، عنسد النامنة والنصف ، استأنسا اجتماعهما فانقل البحث من الممهوميات الى عرض محدد نقد م به شو ان لاي : دعوة الرئيس لزبارة السين . فقيسل كيسنجر الدعوة بالنباسة عن نيكسون ملحساً على وجوب الاعداد الدقيق الزبارة على صعيدي جدول الاعسال والنقطة الإعلامية ، مضيفاً ان موعد الزيارة لا يمكن تأخيره عن ايار ١٩٧٣ حتى لا يختلط أمر الزيارة بالحملسة الانتخابية . واتفق الطرفسان على ان يجري الانصال بينهما من الان فصاعداً بصورة مباشرة حدون وساطة – عن طريق مفارتيهما في باريس واتاوا وعدد من الهواصم الأخرى . وهكذا انتهت رحلة كيسنجر الى بكسين مكللة بالنجاح سواء مسن حيث الدوصل الى موقف أكثر مرونة من الصينين او لما توسمه من نتائج رحلته عسلي صعيدي ازعاج الفيتناميين بموقف استراتيجي متقدم على الاتحاد السوفياني .

قاجاً بكتون ، في خطاب تلفز يوني ، الجمهور الاميركي باعلان دعوة شو ان لاي له الزيارة الصين ، و محادثات كيسجر – شو السرية في بكين بين ٩ و ١١ تموز . وعقلت الدهشة ألسنة كثيرة في ذلك المساء . وكسان عسلي روجرز قبيسل توجه الرئيس الى التلفزيون ان يتصل بسفراء البلاد المتوقع تأثر هسا من الحسط السياسي الاميركي الجديد . فانفجر سفير الصين الوطنية غاضباً واصفساً ما تم ، بالصفقة اللفذة ، آخذاً على الاميركيين عدم استشارة حكومته الحليفة سنفساً . اسسا دوبرنين سفير الاتحاد الدونياتي فقد لاذ بالصمت ولكن موسكو انفجرت بعد حين باتهاسسات حول التأمر الصيني الاميركي المشرك . واخذ الاوروبية ون يوسوون انفاسهسم في ترقب

كانت فرحة نيكسون لا تقدر، وقد شعر انه بزّ حتى ديغول في مفاجأة العالم واخذ المادرة السياسية والدبلوماسية . امسا كيسنجر فقد عظم حجمه بعد النجساح الأخير لبحتل موقعاً مركزياً في سياسة البلد وعـــلي مدى عالمي . واخذ عبر لقاء اته مع رجال الكونغرس والصحافة يعزّز مكانته ودوره المركزي في مدوالات البيت الابيض. وكان عليه الآن ان بمهدّد الطريق امام زيارة الرئيس لبيكين سواء من حيث احتواء غضبة تيوان او وقف الدوريات الجوية الاميركية فوق بحر الصين . وبعد عودة كيسنجر اقدمت الولايات المتحدة على خفض قواتهما في تيوان انسجاماً مع اعترافهما بان الجزيرة جزء من الصين بحيثُ لم يعسَّد لأزمساً وجود قواتهسا فيها . وكانت الذريعة لهذا التدبير، اذا ما اعترض رَجال الكونغرس، ان الحامية الاميركية في تيوان كَان يقصد منهـــا دعـــم آلة آلحرب في فيتنـــام ألى تقرر سحبهـــا الان . امـــا الحطوة التالية فكانت على صعيد الامم المتحدة ، وقد أعتمدت الولايات المتحدة منذ خريف ١٩٧٠ سياسة توآجد صيني . فهي تمانع في طرد تيوان ولكنهـــا تقبــــل بدخـــول بكين. غير انه قبل الوصول ألى هذه المرحلة في الامم المتحدة حدثت مأساة لين بياو الذي بعد هزيمته عسلى صعبد القيادة الصينيسة اقدم عسلي محاولة بائسة لتسلم السلطسة وانتهى به الامر الى الهرب بطائرة سقطت به في ١٢ اياول فوق منغوليسا بحسب الرواية الصينيّة . ومرّت ايسام من التوتر في الصَّمين لم تلبث ان تسلاشت ، فتنفس كيسنجر الصعداء وانطلق ثانية الى بكين للتهيئة لزيارة الرئيس . وجرى ابان ذلك الاقتراع عـــلى عضوية الصين في الامم المتحدة ففازت بكين بمقعدهــــا المنتظر . وبينما كان روجرز بحارب حتى النهاية للاحتفاظ ممقعد تيوان كسان كيسنجر بنساء لتعليمسات الرئيس يعلن ولادة علاقسات جديدة مع بكين . وتعلّل نيكسون باقتراع الامم المتحدة ، رغمم توقعه لسه ، لتبرير خفض حصمة اميركا في موازنسة المنظمة الدولية ، وهو مُساكان سيقدم عليمه في اي حسال . ثم أعلن أن زيارته الى الصين ستكون بين ٢١ و ٢٨ شباط ١٩٧٢، وان الفروض بحسب رأى واشنطن ان تقرّر علاقة تيوان بجمهورية الصين الشعبيّة المفاوضات الماشرة بين الطرفين.

ولكن علاوة على المشكلات ذات الطابع الثنائي بين واشنطن وبكين فقد كانت ثمة اربــع مشكلات دبلوماسيــة متعلقــة ببـــلاد أخرى على هامش علاقة بكـــين بواشنطن .

# ١ - الاثر في اليابان

كانت بلاد الشمس الساطمة مشكلة مزدوجة بالنبة للصين والولايات المتحدة . الاولى كانت تشكو من عودة الروح العسكرية ، اليابانية والتانية كانت اشد شكوى من توسع التجارة اليابانية . وكسان كيسنجر قد عرض على اليابان اعادة اوكيناوا مقابل خفض اليابان صادرات منسوجاتها الى الاسواق الاميركية . ولكن رئيس الوزراء الياباني ساتو رفض العرض . وفي ١٥ آب خفضض نيكسون الدولار تعزيزاً للتجارة الاميركية مدركاً ان هذا التدبير سيكون له وقع الكارثة على الين الياباني والاقتصاد الياباني وكل أرفط المعلق الياباني والاقتصاد الياباني حكل . وكم الم يخبر اليابان سلفاً بخطوته الجديدة نحو الصين لم يأبه لرد الفعال الياباني عند خفض الدولار . ولم يكن هذا الجفاء في العلاقات اليابانية ـ الاميركية أمراً غير مرحب به في بكين .

### ٧ ـ قمة موسكو

رغم تأكيدان كيسنجر بعد عودته من زيارة بكين الاولى في ١٦ نموز ان العلاقة الجديدة بالصين لا يقصدمنها ان تكون موجهة ضد احد ولاسيما ضد الاتحاد الـــوفياتي، الا آن جوهر العلاقة الجديدة ، في واقع الامر ، كان عدا فوائدهــــــا على صعيد فيتنام ، اتاحة مدى اوسم من المناورة للامير كبين في علاقاتهـ بموسكو .

بعد اسابيع قليلة (في ٤ آب) كشف نيكسون النقاب عن أنه في تشرين الأول ١٩٧٠ كان قد انفسني مع غروبيكو عسلى عقد موتمر قمة شرط توفر مواضيع اساسة البحث. وهو يقترح الآن عقد القمة الروسة الاميركة لبحث موضوعي برلين ونزع السلاح. وفي ١٢ تشرين الأول أعلن نيكسون قبوله دعوة رسية لزبارة موسكو «في النصف الاخير من ايار « ١٩٧٣ . لقد حفزت خطوة كيسنجر نحو بكين الاتحاد السوفياتي لتصعيد تعاونه مع واشنطن . ورغم استمرار التأكيدات الاميركية ، هذه المرة على لسان نيكسون، ان واشتطن لا تريد استغلال خلافسات العاصمين الشيوعيين ، وقد كان واضحاً للروس ان المكس هو الصحيسع ، وافهم لا يملكون ما يمكنههم من كسر سياسة المثلث المي يتبعها الاميركيون والعودة بالعالم الى وضسع التمحور الثنائي السابق . وكلاما ازداد قالق الروس ازداد اطمئنان الصينين وتعزز استقبال نيكسون الودي في بكين.

### ٣ - كارثة في شبه القارة الهندية

الفجرت حرب وحشية في شبه القارة الهندية بين الجارتين الهند وباكستان . ووجدت الولايات المتحدة نفسها ، نتيجة الدبلوماسية الشخصية التي اعتمدها فريق نيكسون \_ كيسنجر ، تنحاز الى الدكتاتورية العسكرية الباكستانية الفاسدة ضد أكبر ديمقر اطيسات العالم كثافة في السكان . وفضلاً عن هذا فقد خسرت الدكتانورية الحرب وانتصرت الديموقراطية . وسرُّ الموقف الامبركي يعود الى عدة عوامل . منهـــا دور بحي خان الذي لا يثمن ، في التوسط بين بكين وواشنطن في مستهـــل العلاقة بينهمــــا . ومنهــــا اعجاب نيكسون بيحيى خان وعدم اطمئنانه لانديرا غاندي و الشديدة البرودة ، ولكن اهم هذه العوامل هو تصور كيسنجر لنبدل موقسع القوى والمحالفسات في آسيا بقيام التحالف الهندي السوفياتي وتوقعه قيام تفساهم غير مملن بين اميركا والباكستان والصين بحول دون سيطرة الهند على شبه القارة وبالتالي توسيم النفوذ الموفياتي. ولكن كيسنجر لم يعر امر الحرب في شبه القارة اهتمامه الجاد الا بعد انفجارها فجنُّ جنونه لأنه كان ينوي عقد محادثات سريَّة بين زعماء البنفـــال ويحي خان . ففوتت عليه الهند الفرصة المتأخرة . ونشب الحلاف بين كيسنجر وسيسكو حول الموقف من الحرب الهندية الباكستانية . فكان رأي سيسكو أن الهند اهدافسا عدودة من الحرب الهمهما حصول بنغلادش على استقلالهما وليس تدمير الكيان الباكستاني في الغرب، بينما كيسنجر اعتبر ان الحرب الهندية ستطيع بكـــامــــل الكيان الباكـــتاني . وفي سبيسل ذلك أدانت امير كا الهند وحملتهما المسؤولية الرئيسية وانحازت الى بأكستان. قامت قيامة الصحافة ورجسال الكونغرس. فاخذ كيسنجر يتنصسل من العداء للهند مع تأكيده خطر العدوان الهندي عسليّ تفتيت الكيان الباكستاني . وتعّززت وجهة نَظْر كيسنجر بتقرير من وكالة المخابرات المركزية حول هجوم هندي مرتقب على غرب باكستان . ولم يأخذ سيسكو بتقرير وكسالة المخابرات واعتبره مفرطًا في تشاؤم لا مبرر له . ولكن البيت الابيض بتأثير كيسنجر أمر اسطولاً بحريساً بقيادة حاملة الطائرات النووية و انتربرايز ؛ بالتحرك من مياه فيتنام الى خليج البنغــــال . وصدرت توجيهـــات للسفير الاميركي في موسكو لاعلام السوفيات انهــــم اذا عاونوا الهند عسلي تفنيت باكستان الغربيّة فهذًا يودي الى عرقلة زيارة الرئيس الى •وسكو . وارسلت الَّهند توكد انهـــا لا تنوي تفتيت باكستان الغربيَّة . ولكن كيسنجر لم يطمئن الى هذه التأكيدات فادلى للصحافيين بتصريح شدّد فيه عـــلى ان كامـــل العلاقات السوفياتية الاميركية تكون موضع اعادة نظر آذا لم يمارس السوَّفيات ضغطاً على الهند لضبط النفس.

في ١٦ كانون الأول انتهت حرب الاسبوعين وقد تفسخت باكستان الى دولتين واصر كيسنجر على انه انقذ باكستان الغربية من الاجتياح والتفتيت بموقف اميركا الحازم الى جانبهـــا بينما خالفه العديد من مسؤولي وزارة الحارجية موكدين ان الهند لم تكن تعدّ لاجتياح غربي باكستان. والواقع أن سياسة الحكومة الاميركية ابان الازمة أدت الى الحاق الفسرر البالغ بالنفوذ المعنوي الولايات المتحدة والى تحقيق مكاسب سياسية للاتحاد السوفياتي . واصاب التشويه صورة كيسنجر كمخطط السياسة الاميركية ونبذه اصدقاؤه الليبراليون . وبدأت وأمرات القصر ضده في البيت الابيض يقودهــــا هالديمــان والريخمان . وشن عليــه غولدووتر في الكونغرس هجوساً عنهاً . وشعر كيسنجر كأن سيد البيت الابيض يدعــم الى حد ما هذه الحملة ضده . واخذ في كانون الأول 1971 يفكر جاداً في التخلي عن منصبه .

ولكن الآيام السوداء هذه لم تلبث ان انقدعت غماّتمهـــا بعد ان انطوت ازمة شبه القارة الهندية ووجد كيسنجر نفســـه يتلقى تكليف الرئيس من جديد لمجابهة تحديات دبلوماسية جديدة

# ٤ ـ مأزق فيتنام

دهش كيسنجر عندسا علم من شو أن لاي ابان زيارته ليكين في تموز ان الصين تمتير المشكلة الفيتنامية ، لا مشكلة نيسوان ، هي العقبسة التي تحسول دون عودة العلاقسات بين واشنطن وبكين الى وضعها الطبعي . وكسان كيسنجر بأسل ان يودي الانفتاح على الصين الى الضغط بصورة غير مباشرة على موسكو لتضغسط بدورها على هانوي توصلاً الى انهاه الحرب . ولكن نهاية سنة ١٩٧١ دلت على فشل هذا المسمى لأن فيتنام الشمالية مضت في صعاها العنبد لاحراز نصر كسامل وشد دت على شرطها الاوحد لقبول التفاوض مع الامير كيين : اسقاط تيو قبل انتخابات تشرين . وفي كانون الأول التأم المكتب السياسي لحزب العسال الفيتنامي الحاكم في جو معاد بشدة لسياسة اميركسا في تحقيق ، الوقاق بين الدول الكبرى ، عسلي وحساب الدول الصغرى ، وعلى اساس ، خلسق التناقضات بين البلاد الاشتراكية لتحقيق ظروف ملائمة للاميركيين .

وقرّر الفيتناميون لإحباط هذا المخطط اتباع نهج مزدوج من العنف العسكري والمكر الدبلوماسي فيوخروا انعقساد المحادثات مع كيسنجر بينسا هسم يعدون لهجوم كبير في الجنوب. وهكذا استمرت المفاوضات تدور في مأزق حيى العسام الجديد. وفي ٢٥ كانون الثاني ١٩٧٢ ادرك نيكسون وكيسنجر استراتيجية هانوي في أجيسل المفاوضات ، فأعلن نيكسون على التلفزيون أمر اللقاءات الست السرّية التي عقدها كيسنجر مع له دوك تو في ١٩٧١ ، وكان نيكسون في عسام انتخابات الرئاسة يربد اظهار حكومته بأنها عاعمة فعلاً للسلام وان الخصم هو الذي يعرقل المساعي . وادّى هذا الإعلان الى تعزيز مكانة كيسنجر فظهرت صورته عسلى غلافي التيوزويك في ٧ شباط ١٩٧٧ .

# ٩ – الاحبوع الذي غيّر المالم

حين حلقت طائرة نيكسون فوق بكين كسان يبدو مطارهــــا مهجوراً مما دعا حفنة من الصحافيين الامير كيين الى التساؤل عن سر" هذا الغياب الكامــل للصينيين. ولكن ما ان بدأت الطائرة تهبط حتى انشقت الارض فجأة عن علم اميركي يعلو على سارية قرب علم الصين الأحسر، وعنّ حرس شرف يبلّغ عدده نحو 'ثلاثمثة وخمسين وقد شكَّلُوا من مختَلف قطاعـــات جيش التَّحوير الشعبي ، وعـــن لجنة استقبال نوجهت صوب الطائرة وعسلي رأسها رئيس الوزراء شو إن لاي . وصافع شو نيكسون متمنياً ان تكون الرحلة ممتعة، ثم صافح بحرارة كيسنجر ١٥ه اهلاً بالصَّديق القديم ٥. وكان كيسنجر يقوم بزيارته الثالثة للصين ، منذرحلته الاولى اليهـــا في تموز الماضي . لم يحدث تبادل خطب ولا اصطف الملك الديبلوماسي ولا وقفت جماهير تلوّح باعلام ولا فدَّمت باقة زهر . وكسا نيكسون قد ادل . للتايم ، بتصريح قبسل سفره قال فيه « السفر الى الصين كالسفر الى القمر » . ولكن بعد الاستقبال الفاتر في المطار وجد ان الرحلة الى القمر كان لا بدُّ من ان تكون أكثُّر دفًّا. فقد كان استقبالُه نقطة وسط بين جفاء العداء وحرارة الوفاق . الآ ان الصين تبقى ارض المفاجـــآت ، فما مضت دقائق قليلة عسلي وصول نيكسون الى بيت الضيافة حيى رن الهاتف يحمسل ما لم يكن متوقعـــا حدوثه بهذه السرعة : ماو يــأل اذا كان يلاثم الرئيس وكيسنحر زيارته فوراً . وهي لفتة كــان يضَّن بهــا بطل الصين الاسطوري عـــلي كبار الزائرين الذين لم يكن يستقبلهـــم الا قبل يوم او يومين من مغادرتهـــم البلد . واستقبــــل ماو ضَيْوَفَه في مكتبه الكبير والى جانبه شو وإبنة اخت ماو، وانغ هاي جونغ، وهي في الثلاثين من عمر هــــا وتتولى مسؤولية مساعد وزير الحارجية . وتولت تانغ وين شيغُم الصينية المولودة في بروكلين الترجمة بين الوفدين. قضى نيكسون أكثر منّ ساعة مَع ماو. استفرقت الترجمة أكثر من نصف المقابلة، وتولى ماو اكثر الحديث من الجانب الصيبي ، وبدا شو منكمشاً في حضرة ماو لا يلوي على شيء . فقد كـــان التابـــع المتواضَّع والمرؤوس الأمين . كان ماو يدير شؤونُ الصيُّن بَّالقوة والتدفق اللذين ادارُّ

بهمـــا حديثه مع نيكسون .

وماذا قال الرعيم الصبي ؟ الانطباع الاول انه تكلّم منتقلاً من فكرة الى اخرى دون ترتيب ولا رجوع الى مفكّرة منسقة : تيوان ، اليابان ، الهند الصينية ، النشال ضد السيطرة ( يعني روسيا ) ، اهمية توسسع الاتصالات بين الصين وامير كا . غير ان كيسنجر بعد اسابيسع عندسا كان يدرس بهدوء نص بلاغ شانفهاي المشرك الذي صدر في نهاية رحلة نيكسون الى الصين ذهل لان كسل فقرة في البلاغ سبق ان تلفظ بهسا ماو في حديثه إلى نيكسون .

كان ماو نسبج وحده بين زعمـــاء العالم ، يختلف كليــــاً عن قادة روسيا . اولئك كانوا من الجيل الثاني او الثالث بعد الثورة ، من التقنيين والبير وقر اطيين الذين لا يطمئنون للاضطرابات الشعبيّة ويعتبرونهــا نقيض مصالح الحزب والدولة ، بينما ماو كـــان لم يزل يحســل في نفسه كل روح الثورة والمفامرة التي قادهـــا منذ البدء . فهو يقلب الصين رأساً على عقب في سبيل ثورة ثقافية ونفسية لتجديد شباب الثورة ومدَّها مجيوية وزخم جديدين . أنه المكافع الذي لم يهدأ منذ المسيرة الطويلة التي بدأها بتسعين الف رجــل بفي منهـــم عشرة آلاف في نهايتهــا ، الى حروبه أَلْتُوالية صَــــد تشان كاي تشكُّ فاليابانيين فالامبركيين والان على شفير الحرب مع الروس. انه دوماً في خندق المجابهة . بعد اللقاء بماو الذي لم يتكرر طوال رحلة نيكسون ُناب شو عنَ زعيمه في ادارة دفة المفاوضات . وعندهـا اخذشو يتصرف بما عرفه عنه كيــنجر في الرحلة السابقة من مزايا استحوذت عسلي اعجابه الكبير : قدرته عسلي المصارحة الصادقة ، فهمه الشامـــل للتاريخ والفلسفة ، قبضه عـــلى التفاصيــــل ، وظرَّفه النادر . في الايام الاربعة التي تلت كسان نيكسون وشو يجتمعسان في جلسات محصورة يحضرهـــا كيسنجر الذّي يجلس الى يمين الرئيس وونستن لورد وجون هولدريدج . وفي مكان آخر من الردهة تجري محادثات موازية بين روجرز و ٥ شي بينغ في ٥ وزير الحارجية الصيني . نبكسون وشو وصحبهما يبحثان في القضايا المبدئية بينما روجرز وشي يبحثان في تنفيذ الاتفاقات المحدّدة المتعلقة بالسفر والتجارة والسياحة . وفي المساء يجتمع كيسنجر مع شياو كوان هيوا نائب وزير الحارجية الصيبي ليعملا معا في وضع مسودة البلاغ النهائمي. تلك كانت جلسات المفاوضـــات المضنية . مساء الاثنين اقام شو مأدبة عشَّاء على شرف الرئيس في قصر ردهة الشعب العظمي . وبعد ان عزفت فرقةُ الجيش الموسيقية و ٥ اميركا البلد الجميل ٥ و ومنزى في المرمى، واغنيات اميركية اخرى ، وقف شو لبشرب نخب زيارة الرئيس التي وصفهــــا ٥ بالحطوة الايجابية ٥ : ه أن أبواب تواصل الصداقة قد فتحت أخيراً على مصراعيهـــا ، . ووقف نيكسون يرد بخطبة اعد هـــا : و في هذه اللحظة بالذات ، بواسطة عجائب الاعلام التلفزيوني ، يشاهد الناس ويسمعون ما نقول ونفعل ها هنا باعداد كبيرة»، واستشهد بابيات لماو : • كثيرة هي الاعمسال التي تهتف طالبة انجازها ودوماً بالحاح . العالم يمضي . والوقت يمرّ . ان عشرة الاف سنة لفترة طويلة . اذن اقبض حسلي اليوم ، ولا تمدع الساعسات تملّك منك ».

ومضى نيكسون حاملاً قدحه الصغير من الكيكور الصيني متنقلاً في القاعة يدق اقداح جميع المسؤولين الصينين ويشرب نحيهم ، منهياً تنقله بشرب نخب ماو . حتى أن احد المراسلين الاميركيين المحافظين ، وليم باكلي ، قال ، لقد اسبغ نيكسون على ماو من النموت ما لم يقله احد في فلورنس نايتينفيل 1 » .

وأخذت حرارة الاستقبال الصيني ترتفع. و فجريدة الشعب ، التي تعد الهم جهاز اعلامي في الصين ، والتي تعد الهم جهاز اعلامي في الصين ، والتي كانت عادة تحفسل بالحملات المعادية للاميركيين ، نشرت بايعاز من شو ثلاث صور لنيكسون النتين منهما مع ماو وواحدة مع شو . وكان لنشر الصور في جريدة الحزب منزى خاص . فاخذ الصينيون يتسمون بعدها للاميركيين. . . ما الكلاناء في ٢٢ شاط مدا نكس ن وكسينيو وشر مداد لانوسم السرية . وفي

يوم الثلاثاء في ٢٢ شباط بدأ نيكون وكينجر وشو مداولاته السرية . وفي المساء حضر نيكون حفلة بالله بدعوة من شيانة شيئغ زوجة ماو وراثدة الدورة الثقافية . وفي اظهرت شيانغ من حسن الوفوة والفييافة لللاميركيين ما جعسل المراقيين يجزمون بانها تتصرف وفق توجيهسات ماو . يوم الاربعاء انتقلت المحادثات الى بيت الفسيسافة حيث مقر نيكون. وكان الرئيس يبدو متفائلاً عند استهساله شو وسط جمع من الصحافيين . وساء ذلك اليوم حضر الرئيس وصحبه مشاهد رياضية بينها لعبة البيئغ بونغ . ويوم الحبيس ذهب فيكون وروجرز الى سور الصين بيكون وروجرز الى سور الصين الكبير بينحا بقي كينجر يعمسل في صيفة البلاغ المشرك . وفي الماء اجتمسع نيكون وكينجر الى شو وشياو اربع ساعسات ثم توقفوا العشاء . في ذلك المساء شرب شو نحب الرئيس وررى له ما كان يقول ماو لرقاقه في اثناء المسيرة الطويلة : شرب شو نحب الرئيس يكسون قد زار هذا الصباح السور الصين الكبيره . واردف شو : وهما ان الرئيس نيكسون قد زار هذا الصباح السور الكبيره . وبعد العشاء استأنف الاربعة المفاوضات حتى منصف الليل .

كانت الفارضات شاقة جداً وقد كادت تقف عند طريق مدود. ولكسن الطرفين كانسا يرغبان في الوصول ال حسل. وفي رأي كسنجر ان حاجة الصينيين كانت أكثر الحاحاً ، من جهة لتبرير زيارة نيكون للثمب الصيني ؟ ومن جهة ثانية لابراز نموذج للروس عن التعاون الاميركي الصيني . واخيراً توصّل شو ونيكون الى حسل الساس انقامه الى قسم يمثل وجهة النظر الاميركة وقسم يمشل وجهة النظر الصينية حسول كل من المثاكل

موضوع البحث. وكان هذا تمطأ فريداً في اظهار الحلافات دون طعمها مع الموافقة على احرام وجهسات النظر المختلفة. وكان لهذا فائدة ملموسة في ان تصاغ الحلافات ضمن جو الوفاق الجديد. فبدل ان يوكد الصينيون دعمهسم حرب فيتنام أكدوا دعمهسم مشروع هانوي السلام ، بينمسا أكد الاميركيون تأييدهسسم لمشروع

نيكُ ون أذي النقاط الثمان للسلام في فيتنام .

بصدد كوريا أكدت الولايات المتحدة دعمها لكوريا الجنوبية بينما أكد الصينيون تأييدهـــم المقرحات كوريا الشمالية الصادرة في ١٣ نيسان ١٩٧١ و التوحيد السلمي ٥. تأييدهــم المقرحات كوريا الشمالية الصادرة في ١٣ نيسان ١٩٧١ و التوحيد السلمي ٥. الصداقة مع حليفتهــا الآسيوية بينمــا أكد الصينيون معارضتهم الشديدة و لبعث التحدة وقف اطلاق النارة و وحق شعوب آسيا الجنوبية في بناء مستقبلهــا بسلام متحرر من التهديد العسكري ٥ بينمــا أكد الصينيون دعمهم الشديد للحكومة الماكستانية . المعتددة المعقد فكانت تيوان بكــل حاسايتهـــا للجانين . وقد سهر كيمنجر وشياو حتى فجر ٢٥ شاط لانهــاء معظم الفقرات المعلقة بيوان . ولكن روجرز طالب بتدبــل بعض العبارات متجنباً اثارة حاسات شان كاي تشك . مثلاً في احدى الفقرات طالب بتغيير كلمة و أكد ٥ بكلمة و أعلن ٥ . ولم تلق ملاحظات روجرز عدى المعارف ما تجاوب عد ملاحظات روجرز الحقوقية . وهكذا كان عـــلى كيمنجر اعادة التفاوض مع ملاحظات روجرز الحقوقية . وهكذا كان عـــلى كيمنجر اعادة التفاوض مع شياو حول النص من جديد .

مساء ذلك اليوم ، الجمعة في ٢٥ شباط ، اقام الرئيس مأدبة عناء على شرف مضيفه الصينيين ولكن الجو كان قد تبدل عما كان في حفلة شو . وبدا كأتمسا المباحثات تقترب من نكبة حتى أن المراساين شعروا عند مغادرة نيكسون وشو المكان المهسا انصر قا دون ان يتحدث احدهما الى الاخر . واعتبر المراسلون ان المفاوضات وصلت الى طريق مسدود ولكن زيغلر وكيسنجر حذراهسم من استعجال هذا الاستناج حتى الخاصة من صباح اليوم التالي. فقد نصت الفقرة الصينية على ان حكومة الصين الشعبية هي الحكومة الصينية الوحيدة والشرعية وأن تيوان مقاطعة من الوطن الام يجب ان تعود إليه ، وأن تحريرها أمر صيني داخلي لا يحق لاي بلد آخر التدخل فيه ، ويقتضي ذلك انسحاب جميع القوات الاميركية من تيوان. وان الحكومة الصينية تعارض بشدة جميع النشاطات التي تهدف الى اقامة « صينين » او « صين وتيوان » او «صين واحدة بحكومتين » او « عن وتيوان به وحين واحدة بحكومتين » او « و « رك وضع تيوان ليجري تقريره فيسا بعد » .

ونصّ الفقرة الاميركية عسلى اعتراف الولايات المتحدة بان الصينين عسلى جانبي مضيق تيوان يو كدون وجود صبن واحدة، وان تيوان جزء من الصين، وتو كد الولايات المتحدة اهتمامها بحسل مشكلة تيوان حلا سلمياً بين الصينين انفسهسم . وبناء على هذا تو كد عزمها على سحب جميع القوات العسكرية الاميركية من تيوان . وهكذا صيفت الفقرتان على نحو يتسبح لكل فريق تفسير فقرته كسا داخلية وان الاميركين قد تعهدوا بسحب جميسم قواتهسم منها ، بينما بامكان الاميركين القول بان سحب جميع قواتهسم منها ، بينما بامكان الاميركين القول بان سحب جميع قواتهسم مشروط بحسل مشكلة تيوان سلمياً وبانحمار موجة التوتر في المنطقة ، وهسذا يشمل ضمناً حرب فيتنام مما يعني ان عسلى الصينين اذا ارادوا انسحاب الولايات المتحدة من تيوان بسرعة القيام من جهتهم على الفصنين اذا ارادوا انسحاب الولايات المتحدة من تيوان بسرعة القيام من جهتهم بالضغط المقروض على هانوي التوصيل الى تسوية .

في صباح ٣٦ طباط توصل نيكسون وشو بعد تعديسلات طفيفة الى الاتفاق على صيغة اخيرة للبلاغ المشرك عسلى ان يصدراه يوم الاحد من شانفهاي حيث توجها في زيارة لهذه المدينة الصينية الأكثر انفتاحاً على الغرب . وفي شانفهاي عقد كينجر موتمراً صحافياً أكد فيه الالتزامات الاميركية لتيوان . ولم يكن الصينيون مرتاحين لذلك ولكنهم قبلوا في الاخير بتدبيرات كينجر من ان مقتضيات السياسة الاميركية المحلية هي التي فرضت الأمر .

استغرق مرتمر كينجر الصحافي في شانفهاي سناً وثلاثين دقيقة أكد فيه الالانزامات الامير كية لتيوان لم تتبدل وان ، نقطة انصال ، ستحدد قريباً بين بكين وواشنطن لتولي المحسال المفاوضات التجارية والمبادلات بين البلدين وان ممثلاً امير كياً رفيع المستوى سيزور بكين كلما دعت الحاجة ،وان نيكسون وشو قد بحثا بصراحة وجد سألتي تيوان وفيتنام ،وان الصين والولايات المتحدة سيتعاونسان لمواجهة اي سيطرة لاي بلد آخر على آسيا ومنطقة المحيط الهادي ، وان ماو اشرف عن كتب على سير المحادثات ، واخيراً ان لا سياسة الصين ولا سياسة امير كا كانت ترمي الى موق صف مفاف موق صف مقاف موق مف صفال للاتحاد الدوفياتي .

في المأدبة الاخيرة مساء ألاحد كسان نيكسون منشرحاً ، وقال ، هذا هو الاسبوع الذي غير العالم، ، وشرب نخب شو قائلاً ، وإن شعبينا الليلة يقبضان عسلى المستقبسل بأيديهسم » . وجرى تبادل الهدايا التذكارية .

عاد الرئيس الى واشنطن صبيحــة الاثنين فوصلهـــا في التاسعة مساء حيث استقبل استقبال الابطال العائدين من الفتوح . وكتب جايمز روستون مقالاً رئيسياً عنوانه « ساعة نيكسون الأشد روعة » قـــال فيه « ان سياسته الصينية تقدم نموذجـــاً لحسن الادراك والدبلوماسية الجيّدة، ، بينما هاجم آخرون هــــذه السياسة ووصفهــــا السناتور جيمز باكلي من نيويورك ؛ بالمفامرة ـــ الكارثة ، ، واعتبرها وليام باكلي و استسلامــــاً ».

اما في عواصم العالم فقد تفاوت ردود الفعل . فيينما هاجمت صحف تيوان البلاغ المشترك زاعمة ان شعوب المحيط الهادي، قسد فقدت ايمانها بصدق كلام واشنطن كحليف ، نظمت موسكو رد فعلها السلبي مكتفية بشن حملسة صحافية عسلي الصين مشيرة ضمناً الى اعتبار رحلة نيكسون اليها عملاً عدائياً للسوفات .

واما في اليابان فقد سقطت حكومة ساتو وبادرت حكومة خلفه تاناكـــا الى اعادة الملاقات الدبلوماسية بالصين . في سايفون صدر مديح فاتر لرحلة الرئيس . وخيه المسحت على هانوي . وبعد انقضاء بضعة ايسام طار شو الى هانوي لطمأنة حلفاته ولكنه لم ينجع واخذت فيتنام الشمالية تنهج نهجا اكثر استقلالاً من حلفائها . وفي بانكوك صرح مسوول حكومي ان بلاه ينتظر دعوة من الصين لارسال فريق بينغ بونغ على غرار الفريق الاميركي . اما في اوروبا الغربية فقد اقترنت الموافقة عسلي خطوة الرئيس بالقلق من الحطوات التالية غير المرتقبة من سياسة المفاجآت عسلي الطريقة النكسونية . وفي العالم كله ساد شهور بأن الرحلة خلقت معطبــــات جديدة أو كما عبر عن ذلك كينجر اوجلت و خياراً للمستقبل و ، وبدأ التركيز في واشنطن الان عسلي قمة موسكو وعسلي معضلة فيتنام .

# ١٠ – مرفأ هايفونغ

في ٣١ آذار ١٩٧٧ ، يوم الجمعة العظيمة ، انطلق الفيتناميون الشماليون بهجوم واسع : اربع فرق كاملة تدعمها المدرعات السوفياتية وتعطيها مدهية المبدان البعيدة الملدى . أدهش التوقيت وقوة الهجوم معظم المسؤولين الاميركين الاميركين ولاسيسا هنري كيسنجر ، واتضع ان الفيتناميين الشمالين كانوا يعد ون لهجومهم الواسع هذا منذ أمد بينما كانوا يعدون كيسنجر بامكان عقد عادنات جادة . فقد قبلوا مقرحات نيكسون في ٢٦ كانون الثاني لعقد دورة جديدة من المحادثات، واقترحوا ان تكون المحادثات في اي يوم بعد 10 آذار ، ووافقوا كيسنجر على ان يكون موعد المحادثات السرية في ٢٤ نيسان وموعد اجتماعات باريس العلنية بين الطرفين في ١٣ منه ، ولكن قبل ان يبرق كيسنجر بهذه المواعد شنت هانوي هجومها وبدأ أنها كانت تعد له منذ زمان ، ربما منذ بدأ له دوك تو ويتمارض ، ويغيب عن مواعيد المحادثات في تشرين الأراد ١٩٧١ .

توسع نطاق الهجوم الشيوعي في اول نيسان وازداد قلق كيسنجر . واتضح انسه رغم الهجوم الاميركي على كامبوديا لم تزل قوات فيتنامية شمالية متركزة في نقاط حدودية عديدة وأخذت تنطلق منها الى الجنوب . وفي ٢ نيسان اندفعت قوات الشمال بانجاه مقاطعة كوانفتري، واتضح لكيسنجر ان الولايات المتحدة لم تحسن تقدير مقاصد العدو . فالهجوم كان يقصد السيطرة على عاصمة المقاطعة واعلان الحكومة الثوربة الموقتة فيها لجنب الاعتراف الدولي ثم التفاوض لتشكيل حكومة الثلافية تخلف نظام تيو في سايغون . لمنت تعرف الولايات المتحدة ، وقد فاجأها الهجوم ، كيف تنصرف . وأخذ كيسنجر كمادته في الأثرمات ، يقوم بدور المنسق بين مختلف الاجهزة العليا لمواجهة الأزمة الجديدة .

في ٤ نِسان اتحدُ قراران اساسيان على صعيد تحديد موقف الولايات المتحدة من احداث فيتنام الاخيرة . القرار الأول سياسي ويتعلسق بالاتحاد السوفياتي . فقد كان واضحاً لكيسنجر منذ البداية انه لولا المدد السوفياتي بالمدرعات والآليات لما تمكسن الفيتناميون الشماليون من شن هجومهم الواسع . لذلك اوعز للناطق الرسمي في وزارة الحارجية ماكلوسكي بالاشارة الى التدخل السوفيائي في فيتنام على أن يمر بالأمر مرور الكرام دون أن يصار الى التركيز عليه . غير ان البناغون لم يكتف بالتصريح العابر فصعد الحملة . ففي ٧ نيسان ادل وزير الدفاع لير د بتصريح حسل فيه الاتحساد السوفيائي الماسية في ما سيحدث في فيتنام . فخشي كيسنجر أن يؤدي تصعيد الحملية الى نتائج معاكسة لما هو مقصود اصلاً منها، اي مجرد الضغط على الاتحاد السوفيائي لوقف المناعدات الى فيتنام . الا أنه بعد أيام ثلاثة انقلب تكنيك اللعبة فادل الرئيس فيكسون بتصريحات امتدح في بدايتهسا الروس لتعاويهم الايجابي في اتفاقات المرقبة على الأصلحة ولكنه انتقدام الشمالية للجنوب .

اما القرار الاميركي الثاني فكان قراراً عسكرياً اقتضى حسسه قوات جوية وبحرية غير اعتبادية في الهنسة الصينية واطلاق طسائرات ب ٥٣ الاستراتجيية القصف فيتنام الشمالية في العمق وتوعد الأميرال مورير بان يستمر تصعيد الغارات شمالاً اذا لم يتوقف الهجوم في الجنوب. وكان من رأي روجرز ان تصعيد الغارات على هانوي ومرفأ هايفونغ قد يهدد قمة موسكو المؤتفية بالألفاء غير ان مورير وكيسنجر ايدا غارات طائرات بهده الاول لاعتبارات استراتجية تعلق بوقف الهجوم في الجنوب والثاني لاعتبارات دلموماسية تستهدف إعلام الروس عن عرم الولايات المتحدة على وقف الهجوم في جنوبي فيتنام ولو أدّى ذلك الى تعريض لقاء القمة للالغاء .

وكان أن الغارات على هايفونغ دسرّت اربع سفن روسية في المرفأ الفيتنامي . ولم يتمدّ رد فعل موسكو حدود الاحتجاج الشديد اللهجة على و اعمال العدوان » . غير ان القصف الجوي اثار عاصفة في « كابيتول هل » — الكونغرس وفي اوساط الصحافة . فقالت و الواشنطن بوست » في ١٧ نيسان « ما بذل الرئيس جونسون وأسلافه جهدهم لتجنّبه طوال خمسة عشر عاماً قام به الرئيس نيكسون خلال اسبوعين : فقد وصل بالحرب في الهند الصينية الى شفير الاصطدام بالاتحاد السوفياتي ... » .

ذلك أنه رغم كل العاصفة المندلعة استطاع الانحاد السوفياتي والولايات المتحدة تدبر الاستمرار في اتصالات ثنائية مهمة في حقول أخرى . فقد المهلك كيسنجر والسفير السوفياتي دوبرنين في تلك المرحلة في عقد محادثات حول الحسد" من انتشار الاسلحة الاستراتجية تمهيداً لقمة موسكو . وخلال المفاوضات تقد"م كيسنجر بتسوية مدروسة مستهدفاً تسهيل التوصل الى اتفاق . واقتضت التسويسة في حال موافقة الروس على اشتمال الاتفاق على المتوافقة الروس على اشتمال الاتفاق على الفواصات القاذفة للصواريخ النووية ان يأدن الاميركيون لهم بافضلية عددية وافية في الاسلحة الهجومية . فارتأى دوبرنين نتيجة هذا العرض المغري ان يرتب لكيسنجر زيارة سرية الى موسكو تتيح من جهة عقد الصفقة هذه مع بريجنيف كما تتيح التشاور حول فيتنام . وتم ذلك في 14 نيسان .

وقد أعجب كيسنجر ببريحنيف ووصفه برجل و ذي مواقف عددة وأهداف محددة يجيد صنع الاشياء بدل التفلسف فيها ». وهو و انسان عملي وفظ وصريح ولكنه ، في الوقت نفسه ، لبق ومهذب وحميم ». ورغم ان بريحنيف وكيسنجسر اجتمعا للتمهيد ازبارة ليكسون الى موسكو ، الآ أنَّ فيتنام استأثرت باكثر من نصف عادئاتها.

كانت الدولتان العظميان ترغبان في الهاء الحرب. وقد لام بريحنيف الفيتناميين الشماليين على عنادهم الآ أنه أكد أنه بستمر في دعمهم لآمهم و حلفاء واشقاء »، ثم هناك الصين في الميزان. وهكذا فتحذيرات كيسنجر من عدم جواز مساعدة اي من الدولتين اي است لشن هجوم على جيرالهسا ذهبت ادراج الريح ازاء تصلب بريحنيف في التضامن مع الفيتناميين. ولكنه اشار على كيسنجر باستثناف عادثات باريس وكأنسه يلمع الى أن موسكو ستدعم تليين موقف هانوي.

رغم التقدم البطيء بصلد فيتنام فقد أصاب بريحنيف وكيسنجر نجاحاً أوسع في موضوع الحد من الأسلحة الاستراتية . كما انهما بحنا عدداً وافراً من الأسلحة الاستراتية . كما انهما بحنا عدداً وافراً من المواضيع المشتركة تراوحت بين العلاقات التجارية وبرلين وقد عزما على التهيئة للقاء قمة ناجع حيست ستوقع عدة اتفاقات أساسية .

غادر كيسنجر موسكو في ٢٤ نيسان الى واشنطن . وفي اليوم التالي كشف البيت الابيض النقاب عن رحلته السرية . وما ان عاد الى واشنطن حمى سساعد الرئيس على وضع اللمسات الأخيرة على خطابه حول فيتنام الذي اذيع في ٢٦ منه . وأعلن ليكسون في هذا الحطاب سحب دفعة جديدة من عشرين الف جندي اميركي من فيتنام في اول تموز ، واستثناف مفاوضات السلام في باريس في صباح اليوم التالي ، واخيراً ان الغارات الحوية والبحرية الاميركية سيستمر على فيتنام الشعالية الى ان يتوقف هجومها في الجنوب.

غسير ان توقعسات كيسنجر حسول مقاصد هانوي خابت مرة اخرى . فقد اعتقد فترة ان هجوم الفيتامين الشمالين لا يلبث ان يتلاشي سريعساً وان مجيء له دوك تو الى باريس دليل عسلي ان الهجوم كسان ذا اهداف سياسية محددة . ذلك بأن الاسبوع التالي حمل انباء ترسع الهجوم الى حد تهديد فيتنام الجنوبية بالانشطار الى قسمين ، وكادت اسطورة و الفتنة ، تسقط. فقد قاتل بعض الفرق جيداً ولكن

بعضهـــا الآخر تبدُّد امـــام هجوم الشماليين وظهرت الحاجة الملحة الى تصعيد الدعم الجوي والبحري الاميركي. الحذت الوحدات المدرعة من الشمسال تجتاح القرى وتهدُّد المدنُّ بالاجتباح، وتصاَّعد عدد الفارين من جيش الجنوب من الجبهة . وفي اول ايار اجتاحت مدرعات الفيتناميين الشماليين كوانغتري عاصمة المقاطعة الشمالية في جنوبي فيتنام . واخذت فرق فيتنامية جنوبية تتلاشي في لهيب المعركة وجنودهــــا يفرُّونَ لا ياوُّون على شيء . وبدأت سايغون تُتذُوق مرارة الهزيمة . في تلك الاثناء طّرحت على الرئيس حلقة من اصدقائه فكرة ضرب سدود المياه في فيتنام. وكسان كونالي وزير المسال من المتحسيّن لجواب نيكسون من « انسا نستهدف في ضربنا الأهداف العسكريَّة ولكن اذا أستمر الفيتناميون الشماليون في هجومهم الى الجنوب فإنهم يقدمون على مجازفة كبيرة جداً . وافضـــل ان اترك الموضوع عند هذا الحد وعليهـــم ان يختاروا بانفسهــــم ٥. في ٢ ايار عرض كيسنجر عــــلى له دوك تو في لقاء سرّي في باريس مُقْرَحًاتَ جَدَيْدَةً لَنْيَكُسُونَ بَلَغَتَ حَدَّاً بَعَيْداً مِنَ التَساهَــلُ وَالتَّنازُلاتُ : فاذا وافقَ الفيتناميون الشماليون على وقف اطلاق النار وعودة الاسرى الاميركيين – ولا شيء أكثر من ذلك ــ فان الولاَّيات المتحدة تنسحب مـــن الهند الصينيَّة خلال اربعة اشهرٌ . ولكُن له دوك تو رفض العرض الاميركي الجديد جملة وتفصيلاً ولم يقبل باقــــل من الاطاحة بنظام نيو .

احس كيسنجر انه يقع من جديد في خطأ سوء تقدير مقاصد الحصم . واحس ان بريمنيف قد خدعه عندما أوحي له بأن الفيتناميين الشماليين سيكونون اكثر مرونة . وبات كيسنجر يحشى ان يودي فشله في باريس وهزيمة سايفون في الجيهسة الى الغاه فيكسون للقاء القمة في موسكو . ولم يجب ظنه هذه المرة فقد وجد الرئيس في حالة عضب على الروس وهو يتسامل أذا كان بريمنيف قد خدعه . وطرح على كيسنجر وجوب القيام بعمل درامنيكي يرغم الروس على دفع نمن باهظ لاستمرارهـــم في دعم الحرب . واخذ نيكسون وكيسنجر يستعرضان الحيارات العسكرية من ضرب سدود المياه الذي رفضه نيكسون مروراً بانزال المارينز الفيتنامين الحنوبين وراء خطوط الشمالين الذي طواه لعدم ايمانه بكفاءة الحنوبين الحربية ، الى اعسادة القوات الاميركية الى المهركة الهوات الاميركة .

في الاخير عسلي لغم مرفأ هسايفونغ . وكان نيكسون يبدو أكثر أقتناعا بهذا الحيار من ضمن الظروف الموضوعية الجديدة . ذلك بأن الفيتناميين الشماليين يحتاجون هذه المرة الى الوقود يومياً لمد مدرعاتهسم ودباباتهم في جبهات القتال في الجنوب . فقطع هذا المدد بحصار المرفأ يودي الى شل" هجوههسم المدرع . ثم أن بالامكان اتخاذ هذه الحطوة الحاسمة دون توقسع ر دود فعــــل عنيفة من موسكو او بكين لأن الفيتناميين الشماليين بحـــب تقدير ات نيكـــون كانوا قد عز لوا انفــهم عن جو الوفاق الدولي ومضاعفات تحــن العلاقات بين العاصمة بن الشيوعيتين الكبيرتين وواشنطن .

اما كيسنجر فكان يحشى مغية هذه الحطوة على قمة موسكو وسياسة النوازن الدولي الجديدة التي يود الاحتفاظ بها الجديدة التي يود الاحتفاظ بها في الحسامه الله والتي من شأنها ان تنشوه كلياً اذا ما وافسق على مثل هذه الحطوة فيفقد دوره الذي ندب نفسه القيام به في مد جسور الحوار بين السين واليسار في المجتمع الاميركي ، معتبراً نفسه حلقة الوصسل بين هذين العالمين المتنافضين والمقطعين عن الحسوار.

وهكذا حلّ كونالي وزير المسال الاميركي العنيد محسل كيسنجر في تلك الفترة في الحوار اليومي مع الرئيس حول عماية لغم هايفونغ ، وكان كيسنجر يقدّر كونالي كسيامي لا كرجسل دولة ولاسيما في حقل السياسة الحارجية ، فقد كان كيسنجر يز درى محدودية وزير المال في هذا للجسال .

وفي ه ايار عقد نيكدون مشاورات مع مستشاريه الرئيسين - كيسنجر وروجرز ولير و دولمنز وكوناني ومورير. وعارض كيسنجر اللجوء الى لغم مبناء هايفونغ. ولكن نيكدون مشي في قراره على انه عسل يميز موقفه الجديد المزمع اتخاذه مسن موقف الرئيس الراحيل كيندي من حصار كوبا . ذلك أن الاخير أمر بجصار كوبا بالاسطول الذي تمرضت وحداته للسفن الأخرى فكسان موقفه اقرب الى المجابهة المباشرة . اما موقف نيكدون فيحرص على تجب مشل هذه المجابهة . وبوم الاحد في السابع من ايار قرر نيكدون نهائياً المباشرة بالتنفيذ وطلب من كيسنجر ابلاغ هيئة الاركسان المشركة أمر الرئيس . وكسان كيسنجر قد تلقى آخر تقارير المخابرات التي تفيد ان قوات أمر الرئيس . وكسان كيسنجر قد تلقى آخر تقارير المخابرات التي تفيد ان قوات في الشمال ، كونتوم في المرتفات الوسطى، وان لوك على مقربة من سايفون. ولكن الفيناميين الشماليين استمروا في وضعهم هذا يومين دون ان يشنوا هجومهم بل عمدوا المنتامين الشماليين سهدوات بضمة أميسال الى الوراء ، واستنج نيكدون وكيسنجر ان الفيناميين الشمالين يعيدون تنظيم قواتهم قبل الهجوم.

وقبل ان يصدر نيكسون قراره النهائي بلحظات استدعى كيسنجر وكونا لي الى مكتبه طالباً مشورتهما للمرة الاخيرة، فوافقاه معاً على الأمر وان كانت موافقة كونا لي كانت أكثر اندفاعاً . عندها طلب نيكسون من كيسنجر ابلاغ هيئة الاركان امره بتنفيذ العملية . واجتمع نيكسون مساء ذلك اليوم الى أعضاء حكومته وابلغهم قراره فقوبل بالتأييد الحمامي . في الثامنة مساء تشاور مع زعماء الكونغرس وطلب تأييدهم ولكنتهم لم يتقدموا بجواب حاسم . وبينما كان نيكسون مجتماً اليهم كان كيسنجر مجتمعاً الى دوبرنين وسلمه نسخة من خطاب الرئيس الذي كان سيذيعه في التاسعة مساء مؤكداً للسفير السوفياتي ان الولايات المتحدة لا تستهدف مجابهة بلده وان الرئيس لم يزل يأمل في انعقاد مؤتمر القمة .

في التاسعة ألقى الرئيس خطابه الذي حمل فيه الفيتنامين الشمالين مسبوولية تصعيد الحرب في الجنوب. الا أنه لم يغفل دور الاتحاد السوفياتي معتبراً تزويده هانوي بالسلاح الهجومي المتقدم قد أتاح لها شسن هجومها . والتي في خطابه على بسالسة الفيتنامين الجنوبيين ولكن دون الاشارة الى والفتنمة ، ، ثم يبن أن اللفاع عن مصير سين الف جندي اميركي ما زالوا في فيتنام اوجب على الولايات المتحدة أنخاذ اجراءات وقائية . وارتأى أن ثمة طريقة وحيدة لوقف « استمرار القتل » في فيتنام هي حرمسان الفيتاميين الشمالين من أسلحة الحرب . ولذلك اضطر الى انحساذ اجراء لفم مرفأ هايفونغ ، مع استمرار الفارات الجوية والبحرية ضد الأهداف العسكرية في فيتنام الشمالية في فيتنام

ثم أماط نيكسون اللنام عن آخر مشاريعه للمسلام مدذلك الذي رفضه له دوك تو في ٢ أيار سخير ان التدابير العمكرية التي أعلنها طمست في أذهان معظم المراقبين الى اي مدى تقلصت توقعاته السياسية في فيتنام . وختم نيكسدون خطابه بدعوة وجهها الى الاتحاد السوفياتي لاستئناف التقدم على طريق السلام والوفاق اللمولى بين القوتسين العظميين. وقد لقي خطاب نيكسون تجاوباً في الرأي العام عبر عنه سيل من الوف برقيات التأبيد التي انهالت على البيت الأبيض في اليوم التالي والتي علم فيما بعد أنهسا أرسلت بتحريض من لجنة أعادة انتخاب الرئيس .

وبدا واضحاً من خطاب نيكسون أنه سته د للنضحة بقمة موسكو في سبيل سلام ومدر في و سبيل سلام ومدر في و في سبيل سلام احدهب الأميرال فلاديمير كاز أتونوف نائب قائد عسام البحرية السوفياتية الذي كان يزور واشنطن لبحث اتفاقية وحوادت البحره بين الدولتين. بعد أن اصغى الى الحطاب كان يزور واشنطن لبحث اتفاقية وحوادت البحره بين الدولتين. بعد أن أصغال المطاب على التلفزيون قسال : والمسألة خطيرة جداً . فلنر كها السياسيين يتدبرون أمر تسويتهاه ، وكان نيقولاي باتوليشيف وزير التجارة السوفياتي الذي وصسل قبل خطاب نيكسون بيوم واحد لبحث امكانات التبادل التجارة السوفياتي الأميركي . وكسان يتناول الطعمام مع لنحه وزير التجارة الاميركي حين ألقى الرئيس خطابه على التلفزيون ، فلاذ بالصمت نده وزير التجارة الاميركي حين ألقى الرئيس خطابه على التلفزيون ، فلاذ بالصمت ولم يصدر عنه اي تعليق .

كان البوم التالي، يوم التاسع من ايار، يوم توتر وترقب وقلق. فغي واشنطن ساد

عاتقـاد بین کبـار وظفی وزارة الحارجیــة ان الروس سیقدمون دون ریب بعد خطاب الرئيس عسلي الغاء لقساء القمة ، حتى ان اقرب المقربين الى كيسنجر في مجلس الأمن القوَّمي طووًّا ملف قمة موسكو . اما في سايغون فقد عمَّ الفرح . وفيَّ هازوي علت صيحة الغضب والاعداد لاسوأ الاحتمالات ترقبًا لتصعيد الغارات . وفي بكين صدر احتجـــاج منخفض النبرة يوكد ان الصين هي العمق الاسرانجي والبشري لكفاح الشعب الفيتنامي . وفي موسكو قامت مشادة بين رئيس فرع اوكر انبًا الذي دعا الحكومة السوفياتية الى الغاء القمة وبين بريجنيفالذي رجع رأيه في رفض المجابهة مع واشنطن . ولاذت موسكو بالصمت عدا خبر صغير صدر عن وكالة تأمى مفاده أن وزير الدفاع السوفياتي غُريشكو غسادر موسكو الى دمشق في زيارة تقررت سابقساً ، ممسا دل عسل أن كسل شيء طبيعي وهاديء في عاصمة السوفيات. في ذلك اليوم اجتمسع كيسنجر الى الصحافيين ليشرُّح قرار الرئيس فعرض مراحمل المفاوضات مع الفيتنامين الشماليين وتصلبهم ، ومحادثاته مع بريجنيف وتوقعه تليين مواقف الفيتنامين الشماليين ثم حيبسه بعد ان تبين ان هولاء غير مراجعين عن هدفهـــم الاوحد في السيطرة عـــلى الجنوب،وكيف ان الاتحاد السوفياتي دعمهم بدفق من المعدّات والآليّات فأخسَل التوّازن لمصلحتهم. ولذلك اضطر الرئيس نيكسونُ إلى اتخاذ تدبيره بلغم مرفأ هايفونغ وقصف سكة الحديد المتصلة بالصين. غير ان كيسنجر ركز معظم حديثه عسل تعداد وتبيسان فوائد التعاون السوفياتي الاميركي ومنافعه العديدة ، وكان يقصد بذلك جذب انتباه السوفيات الى حقول المصالح المشركة وصرفهم عن بورة التصادم في فيتنام .

كان عرضه موثراً في الصحافيين ولكنه لم يبد مرتاحاً. كان قلبه عسلى قمة موسكو من ايار اقدم كيسنجر موسكو من ايار اقدم كيسنجر موسكو من ايار اقدم كيسنجر على الدائم ان نجتاحها الحوادث. وفي الوم التالي في العاشر من ايار اقدم كيسنجر ذلك أنه استدعى السفير السوفياتي دوبرنين واقبرح عليه ان يرتبن زيارة باتوليشيف ارد براتنجارة السوفيات الم اليت الابيض مذكراً ان برجنيف منذ مدة قصيرة استقبار ار بوتز وزير الزياعة الاميركي، كساسبق له ان استقبل وزير التجارة الأميركي. واشار الى ان الرئيس فيكون يرى ان « زيارة مجاملة » من وزير التجارة الحارجية السوفياتية تكون في محلها . فرحب دوبرنين بالفكرة دون اعطاء اي الترام طالباً ان يفسحالمجسال لبحث الأمر مع باتوليشيف. وبعد ساعات جاء الحواب بالقبول .

 الى ذكر لغم ميناه هايفونغ و لقساء القمة . الآ أن مراسلاً تلفزيونياً طرح عسلى باتوليشيف عند عودته الى السفارة السوفياتية سوالاً : و هسل رحلة الرئيس الى موسكو لم تزل قائمة ؟ و فجاء جواب الوزير السوفياتي : و لم يخامرنا شك قط في هسذا الموضوع . لا ادري لماذا طرحت هذا السوأل . هسل يخامرك ريب في الامر ؟ و. وجاء هذا الر السوفياتي الوسعي الاول عن موضوع لقساء القمة مطابقاً للبيان السوفياتي الصادر في الدوراً في الورم نفسه والمتضمن احتجاجاً عسلى لغم ميناء هايفونغ واعتسار ذلك تهديداً غير مقبول للملاحة السوفياتية و خرقاً فاضحاً لمباديء حرية الملاحة الدولية ، كا تضمن البيان الطلب برفسع الحصار فوراً. ولكن البيان جاء خلواً من اي انذار، كا أنه لم يعلن الفاء لقاء القسة . وأكثر من هذا فقد استمر موظفو وزارة الحارجية السوفياتي بعد توزيع البيان الرسمي عبر تاس ، في اجتماعاتهم بالجنرال الامير كي سكوكروفت يتدارسون معه التفاصيل التقنية اعداداً للقمة . وهكذا أيفن كيسنجر سكوكروفت يتدارسون معه التفاصيل التقنية اعداداً للقمة . وهكذا أيفن كيسنجر متعلق بالصين ، ومنها ما هو متعلق بالاقتصاد السوفياتي وحاجته الماسة للكنولوجيا الفرية ، غيث اضطر الى السكوت عسلى مضض عصاحصل في هايفونغ والمضي قدماً الى م تمر القمة .

وايقن كيسنجر ان الرئيس قد حصل عسلى ما اراد : لغم هايفونغ ولقساء القمة مماً. بسل أكثر مسن ذلك توقف الهجوم الفيتنامي الشمالي الى الجنوب لأن العدو ، كسا حلّل ذلك الاميرال مورير ، قد مسط خطوط تمويته ، فعند انقطاع مدد الوقود عنه ، اضطر الى وقف الهجوم ، وخسر الفيتناميون الشماليون المبادزة وربحت واشنطن الجولة والوقت لتكييف علاقاتها بموسكو . وهكذا خرج كيسنجر من ازمة الثامن من ايار وقله يخفق بأحرام جديد لغريزة نيكسون في خوض دبلوماسية الغاب ..

#### ۱۱ — المد موسكو

بين المئة والثمانين صحافياً الذين طاروا الى موسكو في ٢٢ ايار ١٩٧٢ على من طائرتين واكبتا وفد الرئيس الاميركي الى لقاء الفمة كان بعضهم قد حضر دحوار المطبخ، في ١٩٥٩ بين خروشوف ونيكسون.

وقد كان تصدي نيكسون لحروشوف في المركة الكلامية التي دارت بينهما في الجناح الاميركي من معرض موسكو ، هو رصيده الاسلامي لحموض انتخابات الرئاسة في ١٩٩٠ . وفي تلك المجادلة بين نيكسون – كان ناف رئيس الولايات المتحدة حينذ – وبين خروشوف صادف ان كان الى جانب الزعيم السوفياتي رجل بقي صاماً حينذ ولكنه بعد خمس سنوات ، في تشرين اول ١٩٦٤ ، اطاح بخروشوف وحل علمه في مركز الامانة المامة للحزب الشيوعي السوفياتي وزعامة البلد . ذلك هو ليونيد بريحنيف الذي سيعقد معه الان نيكسون رئيس الولايات المتحدة اول لقاء قمة اميركي – سوفياتي في موسكو .

ما ان أنطوت ازمة مرفأ هايفونغ حتى سارع الاميركيون والسوفيات الى استئناف الاعداد المكتف لقمة موسكو . وقد اجتمعت اللجنسة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي في ١٩ ايار على ما يبدو لاعطاء الضوء الأخضر بصورة نهائية لانمقساد موتمر القمة بعد استماعها لعرض من بريجنيف عن الحاجسة الى اضفاء طابسسع عمل وواقعي على العلاقات الاميركية السوفياتية .

وفي ٢٠ إيار طار نيكسون الى موسكو متوقفاً في طريقه اليها يومين في النمسا. وبينما كان يتناول طعسام الفداء مسع المستشار كرايسكي كسان نجل المستشار يتظاهر مع الطلاب في شوارع فيينا ضد حرب فيتنام. اما كيسنجر فعقد فدوة صحافية حسول الهمية لقاءات القمة في العصر النووي الذي يحتم مسؤوليات ضبط النفس عسلى الدولتين العظميين . وتوقع كيسنجر ان يعقد في قسمة موسكو اتفاق الحد من الاسلحة الاسلحة الاسلحة الاسلحة الاسلحة الاسلحة المستراتجية . اما بصدد التجارة فلم يتوقع عقد اتفاق حالاً وان توقع عقده في الصيف وانه لا بد من ان تسبق ذلك تسوية ديون الاعارة والتأجير من الحرب العالمية

الثانية . وتوقع أيضاً ان تكون فيتنام عقبة انما دون ان يسمح لمشكلتها بأن تعكّر صفو الوفاق او العلاقات الثنائية بين العملاقين .

تقدم نيقولاي بودغورني رئيس الاتحاد السوفياتي والكسي كوسيفين رئيس الوزراء وفداً من المسؤولين السوفيات في استقبال نيكسون وصحبه في مطار موسكو ، وبعســـد عرض حرس الشرف على المطار اخترق الموكب المؤلف من خمسين سيارة على الاقل شوارع العاصمة باتجاه الكرملين .

وفي الكرملين استضيف نيكسون وكيسنجر وبعض الاعوان المقربين بينما حل روجرز في فندق روسيا الجديد على مقربة من الكرملين . ولم تمض دقائق قلائسل حتى رن الهاتف يدعو الرئيس الى زيارة الامين العام بريجنيف في مكتبه . فروعي بروتوكول مواز لبروتوكول بكين في استقبلال ماو لنيكسون فور وصوله . وكلافا لانطاع الذي تركه بريجنيف لسدى مقابلة كيسنجر في نيسان الماضي مسن توتر وعصبية فقد كسان لدى استقباله نيكسون هادئاً واكثر وثوقاً من نفسه . وبدا ان بريخنيف في عادئاته مع نيكسون أكثر اعتماداً على كيسنجر سوفياتي هو اندريسه الكسندوف منه على وزير الحارجية غروميكو .

ومند الثلاثاء في ٢٣ إيار الى الجمعة في ٢٦ إيار كان لقاء القمة سينقسم من حيث توزيع الاعملات الى لقائين على مستويين مختلفين . فالمستوى الاعلى كسان يضم نيكسون وكيسنجر مسع بريجنيف والكسندروف واحياناً بو دغورني وكوسيفين ويتناول المحادثات السرية الطويلة حول إتفسساق للحد من الأسلحة الاستراتجية وفيتنام . وقد أصبحت المحادثات التي تتناول الموضوع الأول معروفة في ٢٦ إيار أما تلك التي تناولت فيتنام فقد مضت اشهر عديدة قبل ان أعلت مضامينهسا .

وطى المستوى الادنى كان يعقد المحادثات كل من روجرز وفلاينغان ووارنر واحياناً ينضم البهما نيكسون وكيسنجر عن الجانب الامير كي للتباحث مسع كوسيغين وغروميكو وباتوليشف عن الجانب السوفياتي ، ولا يحضر بريجيف قطعاً هذه اللقاءات التي تبحث في المدوون النانوية كالتجارة والبيئة والطب والسلوك في البحار . وفي هذه المجالات كان يجري توقيع معاهدة كل يوم تقريباً . وفي ٢٦ ايار وقسم عروجرز وكوسفين اهم هذه الانفاقات الثنائية وهي التي اقتضت انشاء لجنة اميركية — سوفياتية تجارية مشتركة تتراوح مسؤولياتها من اقامة التدابير اللازمة للقروض الى عقد اتفاقية المدولة الاكثر رعاية للإستثمار المشرك للمواد الاولية .

ان توالى عقد الانفاقسات يومياً حقّق ما وصفّه كيسنجر و وبطقوس احتفالات عقد الانفاقات ۽ ، وكان كيسنجر برد عسلي مراسل و نيويورك تايمز ۽ قبل عقد موتمر الفدة الذي سأله ه هسل ستقطر"ون اعلاناتكم رذاذاً ام ستقيمون احتفالاً رسمياً صاخباً واحداً تعلنون فيه عقد مجموعة من الاتفاقسسات » . فاجاب كيسنجر : « بسل سنقطر احتفالاتنا الرسمية بعقد الاتفاقات رذاذاً » . وقد أكد" عقد هذه الاتفاقسات ان الوفاق بدأ يعطى تماره ولو في حدود اولية .

غير أن هذه الاتفاقيات بمجملها كانت مجرد تمهيد لاتفاقية الحدّ من الاسلحة الاسر آنجية المعتبرة غنيمة القمة الكبرى. وقد واجه عقد هذا الاتفاق صعوبات جمّة منها . اولاً ما يتناول نظام الصواريخ المضادة ومشكلة الرادار التقنيــة من حيث تحديد حجمه نظرأ لاتصال حجسم الرادار بنوعية السلاح الصاروخي والغسرض منه سواء كان هجومياً او دفاعيـــاً . ومنها ، ثانياً ، ما تعلَّق بعدد الصواريـــــــخ الارضية الناسفة المتنقلة , وفي هذا الصدد بعد تعبُّهد كـــل من بريجنيف ونيكـــون بعـــــــدم صنع صواريخ جديدةمن هذا النوع امتنع بريجنيف مسن تضمين الاتفاق تعهدأ خطيأ منه في هذا الصدد. فحذَّره نيكمون من أنه أذا اكتثف فيمسا بعد أن روسيا تصنسع هذه الصواريخ فيلغي كامل اتفاق الحد من الاسلحة الاسترانجية، فوافق بريجنيف على هذا الشرط . وهكَـــذا قَان نبكَــون المحامي المتشدّد في النصوص القانونية ارتضى الاكتفاء بتعهَّد شفهي من بريجنيف وهو الذي أقسام الدنيا واقعدهـــا على لندون جونسون لأنه وافق على " تفاهم غير محدَّد ؛ مع الفيتنامين الشماليين . غير أن التفاهم على مسألة الصواريسخ الارضية المتنقلة لم يكن نهاية المطاف في تذليل العقبات أسآم عقد اتفاق الحدُّ من الاسلحة الاستراتجيَّة . ذلك بأن خلافاً نشب حسول موضـــوع عدد الغواصات النووية وما كان منها في قيد الصنع ومـــا هي الحدود التي تعتبر فيهــــا غواصة مــا في قيد الصنع . وقد ترك الامر لمفاوضين غير اختصاصيين هما كيسنجر وغروميكو حيث لعبت الحذاقسة الدباوماسية دورا في تضييق شقة الحلاف دون التوصل الى جواب حاسم بصدد تقرير مواصفات الغواصة متى تكون في قيد الصنع : عندُّ البدء بصنع اجزائها أم عند تجميع هذه الاجزاء وبداية تركيبها أم قبل ذلك عند تقرير الشروع في صنعهــــا ؟ .'

اما عملية وضع الاتفاق في صيغته النهائية فتقرر أن يمهد بها الى المفاوضين الرئيسيين في مستخوف وسميث اللذين تلقيا تعليمات مشركة التعاون مما على صياغة الانفاق . ووصل سيدنوف وسيث الى موسكو في التاسعة ليلا بعد انجاز هسسياغة في السادمة صاء وكان موعد التوقيع في الحادية عشرة . وقسامت مشكلة من سيعرض الانفاق على الصحافيين كيسنجر ام سميث واخيراً تقرر ان يتواليا عسلي المرض كسل بدوره ، الا أن الذي حدث هو ان كيسنجر استائر بمعظسم الوقت . وقد فسر كيسنجر روح الاتفاق عسلي انه ينطلق من اقتنساع عميق لا بالمعلجة المفردة

لاحدى الدولتين بـــل بالمصلحة المشركة لكلتيهما معــــــاً .

وبينما كان كيسنجر وسميث يواجهسان الصحافة كسان نيكسون وبريجنيف يتناولان العشاء معاً في « نزل سبازو » الارستقراطي سابقساً والذي اصبح الان مقر السفير الاميركي . وكانسا في احسن حالات الانشراح والمرح والتفاؤل. وقد شرب نيكسون نخب بريجنيف ودعاه الى زيارة اميركا .

وانتقل المدعوون بعد العشاء ، وفي الوقت المحدّد ، الى قاعة الكرملين ليوقّم بريجنيف وُنيكسون الاتفساق . وكسان بريجنيف قد دعسا اعضاء المكتب السياسي لحضور التوقيسع . وهو اسلوب درج بريجنيف عـــل اتباعـــه التأكد مـــن مساندتهم له . لَمْ تستغرق عملية التوقيع سوى بضع دقائست نهض بعدها الزعيمان ليشربا الأنخاب . وبدأ عهد جديد . عهد الضوابط وآلكوابح على الطاقة النووية في العالم . اما وقد انتهت مفاوضات الحد من الاسلحة الاسترانجية في قمة موسكو فقد انصر ف الجانبان الى المشكلة الشائكة التي اقضت مضاجع اميركا واقلقت روسيا : فيتنام . وكان كيمنجر يتابع ملهوفأ اخبار الحرب الدائرة رحاهما هناك وهو يتوجد خشيمة من انهيار جيش فيتنام الجنوبية. ولكن كلُّ يوم يمضى على صموده كـــان ببعث في نفسه املاً جديداً . وكانت طلبات السوفيات متعدّدة . فمن جهة ارادوا ان يشمسمل الاتفاق فضلاً عن قوات اميركا قوات انكترا وفرنسا من الغواصات، الا ان الجانب الاميركي رفض هذا الطلب رفضاً كلياً . ثم طلب الدوفيات اعطاءهم افضليات التفوق في عدد الصواريخ والغواصات نظراً للنفوق الامير كي عليهم بالرؤوس النووية . وكسان نيسكون مهيئاً لقبسول هذا الطلب لعدة اسباب : منهساً حرصه عسل انجاز اتفاق الحد من الاسلحة الاستراتجية ، ومنهسا توقعه حصول تنازلات متبادلة من الطرفين توصلاً لعقد هذا الاتفاق ، ومنها علمه بان السوفيات مقدمون عسلي برنامع موسم لصنع الغواصات الحديثة والصواريخ بحيث ان الاتفاق على تحديد الاعداد بصورتها الراهنة يوفر على اميركا سباقًا في التسلُّيع ويوقف برنامج السوفيات الموسَّع . وعسلى هذا الاساس تقدّم بعرض أخير حملّة لكيسنجر ويقضى بأن يحصل الروس عسلى التفوق في عدد الغراصات بحيث يسمسح لهسم باثنتين وسّتين غواصة حديثة وتسعمئة وخمسين مطلقة صواريخ بينما تكون حمهة الولايات المتحدة اربع واربعين غواصة وسبعمثة وعشر مطلقة صواريخ . واشترط نيكسون عسلي الروس في هذه الحال ان يحيلوا الى الاستيداع مثنين واربعين غواصة قاذَّة للصواريخ من الطراز القديم .

وقد وجد نيكسون وبركينيف نفسيهما على تباين واسع في وجهات النظر حول فيتنام . فيينما كسان بريجنيف يدين الغارات الاميركية على فيتنام الشمالية ولغم مرافئها ويطالب بانهساء اعمال الحرب ضد ۽ الحليف الاشراكي الشقيق ۽ وسحب القوات الاميركية والتفاوض عسلى الاسس التي بينتهسا برنامج هانوي للسلام ، كسان نيكسون يجيب بادانة الغزو الشيوعي لجنوبي فيتنام ويجاضر في مسؤوليات الدولة العظمى وواجباتهسا في ضبط النفس وردع حليفاتهسا عن اعمال العدوان .

الآ ان كيسنجر وغروميكو آستمرا في الحوار حول فيتنام بتفصيل اوفى وبواقعيّة أقرب . وكسان جوهر الحوار ضمناً وان لم يفصح عنه بسل على العكس جرى التشديد على نفيه ، هذا النرابط المضمر بين الفوائد التجارية التي يمكن أن يجنيهـــا الاتحاد السوفياتي لقاء مساعدة واشنطن في حسل الازمة الفيتناميَّة . وأستمر غروميكو يصر عَــلَى أَنْ الكرملين لا يسيطر ، على نحو مَا تزعم واشنطن ، عــلى فيننام الشمالية في تصرفًاتهـــا وخططهـــا . الا" انه في ٢٩ ايار وعلى عتبة اختتام لقاءات القمة وافـــق نبكسون وبريجنيف،رغم خلافاتهما العديدة، عـــلي وجوب تقليص المشكلـــة الفيتنامية . فلُّم يكن بريجنيف ينظر بعين الرضى والارتياح الى شُّن هانوي هجومها في الحنوب على انواب انعقاد قمة موسكومم الاميركيين بينما هي ، أي هانوي ، تبحث عملياتها قبيل قمة بكين معهم. وكان بريجنيف قد التزم بسياسة الوفاق الدولي واخذ يتلمس عمارها في الاتفاقات الثنائية المعقودة مسع واشنطن . ثم ان بريجنيف كسان واثقاً انه بمجرد تحقق الانسحاب الاميركي من فيتنام الجنوبية يتاح المجال الفسيح لانتصار الشيوعيين في الصراع السياسي هناك . وهكذا عبر الماومات الذكبة المضمرة برز اتفاق ضمني غير معلن بين الدولتين العظميين مآله أن من مصلحتهما المشركة أنهاء الحرب في فيتنام عسلي جناح السرعة . وكـــان كيسنجر يأمل ان يترجم هذا التفاهم الى خفض كلّ من الدولتينّ ماعداتها العكرية لحليفتها في فيتنام ممأ يحسل هاأوي عسلي موقف أكثر مرونة في المفاوضات . انتهت الفمة الى توقيسع وثيقة الآثني عشر مبدأً للعلاقات الامبركية الُسوفياتية ، وهي وثبقة غير اعتبادية انهت عقدين من الحرب الباردة بين الدولتين .

وكانت الريارة التالية بحب المنهاج المقرر الى كيف ، ولكن مفاجاة حدث ، اذ ما ان صعد نيكسون الى الطائرة السوفياتية وبينها كوسيغين وبودغورني في وداعه على المطار توقف محرك الطائرة عن الدوران وبقي الرئيس ساعة في الطائرة حتى اصلع عطلها الفي ، وكان الحادث موضع ارباك المسوولين السوفيات ، واخذ كيسنجر يفلسف الحادثة بدعاباته الشهيرة فيال بودغورني : وحسل تعرف قانون الشر الكامن في الاشياء ؟ مثلاً اذا القيت قطعة نقد فان فرص تلحرجها بعيداً عنك بدل تدحرجها باتجاهك هي بنسبة قيعة تلك القطعة ! ه .

كانت طهران المحطة التالية في رحلة نيكسون وصحب. . وبعد ان عقسد نيكسون محادثات مع الشاه ، قاد رئيس الوزراء الايراني أمير عباس هويدا كيسنجر الى مربع بارسا حيث استمتم مستشار البيت الابيض برقص الفائة الايرانية نادينا بارسا الَّى انهت رقصتهـــا بالارتماء في احضان كـِــنجر . وعندمـــا سأله الصحافيون في الأياب عساحدت مع نادينا قال: وبحثنا معا اتفاق الحد من الاسلحة الاسترائجية وكيف يمكن تبديـــل غواصة من طراز س س ٧ الى واحدة من طراز ي ». ه هل هذا حقاً ما تحدثت به اليهـــا ؟ » .

ه وايّ شيء آخر ، اجاب كيسنجر . • انبي اريد جعل العالم أكثر اماناً لنادينا ! ، .

#### ١٢ – بداية النهاية

في 10 حزيران طار الرئيس بودغورني الى هانوي ناقلاً وجهة نظر بريجنيف في ان ليس ما يحول دون انتصار الشيوعيين بعد انسحاب القوات الاميركية ، وان الوقت قد حسان لاعادة النظر في التكنيك بحيث يصار الى عقد مفساوضسات مسع الولايات المتحدة لاسبما وان الموقف الاميركي الجديد لم يعد يشرط انسحاب الفيتنامين الشماليين من الجدوب . ورغسم شعور هانوي بان الاستقبال السوفياتي الحافسل لنيكسون كان طعنة في الصميم لفيتنام الشمالية الآان قيادتها اصفت باهتمام لبودغورفي نظراً لأن الاتحاد السوفياتي هو المزود الاساسى لفيتنام الشمالية بالمواد الحربية .

وعند عودته الى موسكو تعهد بودغورني بان لأ يوقر الاتحاد السوفياتي وجهداً ممكناً في سبيل تخفيف حدة حرب فيتنام » وانجاح محادثات باريس التي قسال انها ستستأنف قريباً . وكانت هذه لغة جديدة يستخدمها الروس اذ هي المرة الاولى التي الزموا انفسهم فيها بصورة علية ووظفوا نفوذهم في سبيل استناف المفاوضسات . وكان هذا بمثابة خلاصة سوفياتية لسياسة الوفاق الجديدة وفوائدها العديدة .

وفي اليوم نفسه الذي كان بودغورني يعمل لحمل هانوي على الاقتناع بوجهة نظره ، كسان كيسنجر من جهته يبذل قصارى جهده الفوز بتأييد نحو مئة من زعماء الكونغرس لاتفاقية الحد من الاسلحة الاسرانجية مع الاتحاد السوفياتي . وقد اصاب كيسنجر نجاحاً في الاقناع جعسل السناتور فولبرايت وهو من معارضي الحكومة المزمنين يتمنني لو أن الآمة كلهسا كانت حاضرة عرض كيسنجر. وكان الرئيس ومستشاره يأملان أن تولب نتائج قمة موسكو حسول مبادرات الحكومة لانهاء الحرب عسلي أساس شروطهها .

وقام كيسنجر بزيارة جديدة في ١٩ حزيران الى بكين لمس فيها صدق عزم الصين واستعدادها لحمل هانوي عسلى التفاوض. وقد استخلص من لقائه بشو آن لاي ان بكين تعطي اولية لتحدين علاقاتها بواشنطن نظراً لمخاوفها من تحرشات السوفيات عملي الحدود. وادات معاعي كيسنجر الدبلوماسية هذه للدعومة بالضغط العسكري الاميركي الى حمسل هانوي عسلى عقد موتّمر قيادي خاص في نهــــــاية حزيران لتقييم الوضع الاستراتجي الجديد .

وفي ١٨ أموز افتقد كيسنجر في واشنطن ، واخذت بورصة نيويورك تصعد على استناف محادثات السلام في باريس ، حي اطلق عسلى بورصة نيويورك في ذلك الحين و بورصة كيسنجر » . وبالفحسل فقد أعلن في صبيحة اليوم التالي في كسسل من واشنطن وهانوي ان كيسنجر وله دوك تو مجتمعان قرب العاصمة الفرنسة . وكانت هذه هي المرة الاولى التي يماط اللتام رسمياً فيهما عن لقاء المفاوضين . وصعدت موشرات بورصة نيويورك دفعة واحدة ، نمانية عشرة درجة . وتوالت اللقاءات بين كيسنجر وله دوك تو من اول آب حتى ١٤ منه . وبدا ان موقف هانوي اخذ يلين اذ اخذ مفاوضهما يردد كلاماً عن واقعية تواجد و حكومتين » و «جيشين » وثلاث ويجموعات سياسية » في فيتنام الجنوبية بحيث سقط شرط الاطاحة بتيو . وبعد لقاء ١٤ آب طار كيسنجر الى سايفون بتكليف من البيت الأبيض للقيام بمراجعة للمسألة الفيتنامية تشمسل المفاوضات في باريس . وفي الطائرة من زوريخ الى سايفون كسان كيسنجر يقرأ كتاباً عن سيرة حياة ماترنيخ . و وما عماه يقرأ ماترنيخ العصر غير ذلك» ، هكذ قات والواشنطن بوست » .

وغادر له دوك تو بدوره باريس الى هانوي مروراً بموسكو وبكين . وكانت هانوي اخذت تعاني ، وكانت هانوي اخذت تعاني ، شاخت الكفة بملفائها الكبار وانعكاسات مناخ الوفاق الدولي . وكان على كيسنجر ان يوضح لتيو صيغة ٥ الحكومتين والجيشين ٥ التي طرحها له دوك تو في باريس،وان يشير الى الضغوط الداخلية في الانتخابات الاميركية على ادارة نيكون .

في ٢١ آب انعقد الموتمر الجمهوري وسط شعارات التأييد لسياسة نكسون في الوفاق الدولي مسع موسكو وبكين ، كسا ابرز مسعاه لعقد تسوية لحرب فيتنام . وظهر بروفسور هارفرد ، مستشار البيت الابيض ، كرصيد سياسي في الحملة الانتخابية الرئيس فضلاً عن رصيده الدبلوماسي . وفي اللية التالية للموتمر خاطب كيسنجر المؤتمرين مدلياً باعترافاته الشخصية حسول تبدل تصوره للرئيس من الخلفيات السلبية المسابقة التي كانت لديه الى الاقتناصات الجديدة التي كونها عنه خلال ممارسة العمل معه، وهي مختلفة جذرياً عسا يتوهمه بصدد نيكون عدد من المثقفين » .

ولم يكن ظهور كيسنجر في الموتمر الجمهوري في ٢٧و٢٧ آب هو الاسهام الاوحد في الحملة الانتخابية لمصلحة نيكسون، ذلك انه حضر مآدب ولقاءات عقدها عدد من المساهمين الجمهوريين والديمقراطيين عسلى حسد سسواء في المجتمس اليهودي الامركي لجمسم التبرعات لاسرائيل . وكسان يتصدر هذه اللقساءات غوستاف

ليغي المموّل المشهور في والستربت ــ بورصة نيويورك ــ والصناعي المتقاعد من ديترويت ماكسن فيشر وكلاهمـــا جمهوري . وفي هذه اللقاءات كـــان كيسنجر منحازًا لنيكسون واسرائيل .

وبعد اسابيم قلائل عاد كيسنجر الى رحلاته الدولية . فطار الى موسكو ، علناً ، لعقد لقسساء مع بريجنيف ، والى باريس سراً لعقد لقسساء مع له دوك تو . وعند وصولسه الى موسكو في ١١ ايلول كان تو قد وصل الى باريس مزوداً بمشروع سلام جديد اشتمسل خطياً على ما سبق للمفاوض القيتنامي الشمائي ان طرحمه شفهيساً : وحكومتان وجيشان وقوى سياسية أخرى ، هذا هو الامر الواقسم في فيتنام الجنوبية . والحل يتطلق ، من قاعدة المساواة والاحترام المتبادل وعدم استثمال اي فريق في سبيسل فرض وضمع شيوعي او وضع عميل للولايات المتحدة عسلى حدسواء » . هكذا عني بالنمايش مسم نظام تمه في بالنمايش مسم نظام تمه في المحدوب ، العنوب .

وصل كيسنجر الى موسكو بينسا بريمنيف يعاني كارثين : نقص في المدادات الحبوب تبب به موسم سيء ، وطرد المستثارين السوفيات المسكريين من مصر . وارتكزت السيامة الاميركية في ذلك الحين على الافادة من هذا الوضع من مصر . وارتكزت السيام الايجاد حل سريع في فيتنام . وكانت واشنطن بالفعل مدينة لمداخلات بريمنيف الإيجاد مع هانوي وطلب كيسنجر المزيد من السي السوفياتي المشكور في هذا السيل السوفياتي بتسوية ديون الاعارة والتأجير المزمنة التي تعود الى الحرب العالمة الثانية حتى الحروب وفيتنام . وصا ان قبسل الزعيم المرو كيسنجر عروضه لتسهيلات في القروض والتسليفات الاميركية الجديدة لاسيا بالاميركية الحامة على مدى ثلاث سنوات . ومضى كيسنجر في عقد الاتفاق دون الاتفات لقارير المخابرات الاميركية عن مدى النقص الذي بالغه ، الموسم السوفياتي الوسات مع المصادين الاميركين باسمسار او عن صفقات أخرى عقدما السوفيات مع المصلوين الاميركين باسمسار الاميركين من حبيب دعما الفارق الاميار المعرف المدويات المعرفين من مدينا العبوب في مختفضة بحيث انتهى الامر الى ان يدفسع المكلف الاميركي من حبيب دعما المارق الامار المتحدة .

وبالاضافة الى هذه الصفقات تعهدت الحكومة بمنح روسيا وضع الدولة الاكثر رعاية في العلاقات التجارية. الآ أن عدداً وافراً من اعضاء الكونغرس اصر على ربط هذا الامتياز بشهيل هجرة اليهود السوفيات. كما تم عقد اتفاق استثمار الفاز الطبيعي من سيبيريا لقساء اعتمادات بلغت بلايين الدولازات. واثار ذلك جدلاً واسعساً في الولايات المتحدة حول تدفق المال الاميركي الى بلسد يمضي في صنع الصواريخ النووية المهدّدة لأمن اميركا. واتفق الطرفان عسلى منح سفن الطرف الاخر التجارية تسهيلات استخدام مرافئه . كما تعهدت روسيا بالسماح لرجال الاعمسال الاميركيين بفتسح مكاتب لهم في موسكو .

اما على صعيد مفاوضات باريس فلم يتوصسل الطرفان الى فهسم مشرك وصيغة موحدة حول الأحد عشر مقرحاً التي عرضها الفينامي بصيغة جديدة تدعو الى اقامة الإيمان بين له دوك توكيسنجر، تقدم المفاوض الفينامي بصيغة جديدة تدعو الى اقامة وعلى المصالحة مولف من الإطراف الثلاثة على أن لا تكون له صووليات الحكم ويعمل على اساس مبدأ الاجماع و . وإشار هذا الاقراح الى تبدل في سياسة هانوي يوكد اتجاهها الجديد نحو القبول بيقاء تبو في الحكم . وإنطاق كيسنجر من هذا الاقراح المحال الى صيغة جديدة مقبولة من جميع الاطراف فعقد يوصاً آخر من المفاوضات مسع تبو . وتمركز الحالاف بين المفاوضات المحتف المحالة المسينية وقف اطلاق النسار . فكيسنجر اصر عسلى شمول هذا البند الهند المسينية برمتهسا بينسا اراد تيو حصره في فينام الجذوبية . واخذ التفاؤل يسيطسر عسلى كيسنجر في امكان التوصيل الى عقد انفاق سلام قبسيل يوم انتخاب الرائهة .

# ١٣ – السلام على قاب قوسين

في الخامس من تشرين الاول خاطب نيكدون المراسلين الصحافيين بقوله : و لن نسح ان يكون للانتخابات ادنى تأثير في المفاوضات » . وشد د عسل أنه اذا ما توصل الى تسوية للحرب قبل الانتخابات ، فشرطها ان تكون عادلة وصالحة اما اذا لم تتوافر شروطها السليمة فلن تجره الانتخابات الى ارتجال تسوية كيفياتفق الأمر . الا ان كيسنجر كان ينظر الى القضية من زوايا أخرى . فهو من جهة كان يعتقد ان الرئيس يكون منشرحاً لسو تمت التسوية قيسل يسوم انتخابه في ٨ تشرين الثاني . ثم ان كيسنجر كان شديد التفاؤل بإمكان التوصيل الى تسوية حقيقية في موعد عاجل وقد تلقى لتوه برقية من له دوك تو يتمهد بموجهها المفاوض الفيتنامي ه ببذل اقصى الجهود لتسوية الحرب » في لقائهما المقبل ( في التاسع من تشرين الأول ) . و كان كيسنجر يقول انه لن تسنح فرصة مثل هذه تكون ظروفها مواتية : فروسيا على شفير المجاوة نظراً لموسم الحيوب السيء ، والصين طروفها من التحركات السوفياتية عسلى المحدود ، ناهيك برئيس للولايات المتحدة من المحافظين مطمئ الى اعادة انتخابه .

في ضوء هذا التحليل بدأ كيسنجر اكثر تفاؤلاً من رئيسه في حديثه الصحافي في مديثه الصحافي لل ٨ تشرين الأول. فقد رفض ان يكون مدافعاً عما وصفه نقاده و بالسياسة المفلقة و وقال ان مجرد موت خمسين الف امير كي في هذه الحرب يرب على الولايات المتحدة تبسات تحمسل مسؤولية ما حسدث ، والدفاع عن حق فيتنام الجنوبية في ان تكون لهسا فرصة متسمة للتطور والبقاء . ان هذا الايلزم امير كا بالبقاء في فيتنام الى الابد ولكن يلزمهسا ان يكون انسحابها ضمن شروط تحقق هذا الهدف وتحافظ عسلي كرامتها هي كدولة عظمي ونشرف محالفاتها ومواقفها . و استشهد بمثله المفضل: انسحاب ديفول المشرف من الجزائر ، بحيث بدا الانسحاب وكأنه فعل اوادة فرنسية حافظت فرنا فيه على كرامتها. وذلك كان الانجاز الكبير لا مجرد نتائج الحرب الظاهرة. وفي صباح اليوم التالي انطلق كيسنجر الى باريس للقاء له دوك تو ، حيث فوجي،

بموقف متصلب من المفاوض الفيتنامي الشمالي وعودة الى المقولات السابقة بالتنديد بنظام تيو والاصرار على الحسل السياسي قبسل الحل المسكري . ولما لم يسلم كيسنجر بهذه المطالب طلب تو رفع الجلسة ساعتين . وبدا أن ذلك كسان حي يتصسسل بهانوي ويتزود بمشروع جديد للسلام ،ولف من تسعة بنود اشتمسلت على كسر للمقدة وانفلاق باتجاه تسوية معقولة . وبدا أن حوار الطرشان قد انتهى فهانوي تقدم مشروع اتفاق باللغة الانكليزية ناجز للتوقيم في حسال الموافقة ويتضمن عسلي فصل إلجانب المسكري عن الجانب السياسي بحيث يحل الاول بوقف اطلاق النار بين واشنطن وهانوي والانسحاب الاميركي واطلاق سراح أسرى الحرب ، ثم تجري السوية السياسية بين الاطراف الفيتنامية الجنوبية . وقد اسقطت هانوي مطالبتهسا بالاطاحة بنظام تيو واحسلال حكم الائتلاف مكانه .

وكانت بنود الانفاق هي :

 ١ حلى الولايات المتحدة احرام واستقلال وسيادة ووحدة وسلامة اراضي فيتنام » وفقاً لاتفاق جنيف ١٩٥٤ . ولم يجد كيسنجر اي اعتراض على هذا البند .

٢ \_ يجري وقف اطلاق النار في جنوبي فيشنام خلال واربع وعشرين ساعة بعد توقيع الاتفاقية ، وتنسحب جميع قـــوات الولايات المتحدة من جنوب فيتنام وخلال ستين يوماً ، ولم يكن عند كيسنجر اعبراض على هذا البند .

٣ ـ ٤ يطلق سراح جميع الاسرى والموقوني ، في المدة نفسها التي يتم فيها السحاب قوات الولايات المتحدة (اي خلال ستين يوماً). وحول هذا البند لم يكن من اعتراض.

٤ ــ تقوم هيئة ادارية تدعى مجلس الوفاق والمصالحة الوطبي مولف من ثلاث فنات مهمته تنفيذ الانفاقات الموقعة من الحكومة الثورية الموقعة لجمهورية جنوب فيتنام وحكومة جمهورية فيتنام ، وتنظيم الانتخابات العامة . وحول هذا البند كان سيجرى بحث مستفيض .

م تجري و اعادة توحيد فيتنام مرحلياً وبالوسائسل السلمية ». لا اعتراض .
 ٦ - و تنشأ لحنة دولية للوقاية والإشراف » . واراد كيسنجر ان يعرف مى يجري انشاء هذه الهيئة . و و ينعقد موتمر دولي حول فيتنام لتقديم الضمانات اللازمة خلال ثلاثين يوماً من توقيسع الاتفاق » .

ولم يكن لدى كيسنجر آعر اض على هذا البند لأنَّه من بنات افكاره .

٧ - هذا البند جرى التعهد فيه باحرام واستقلال وسيادة ووحدة وسلامة اراضي و
 لاوس وكامبوديا كما جرى التعهد بعدم استخدامهما و للاعتداء على سيادة وأمن البلاد

الاخرى». ولكن بما أن مانوي لم تعتبر فيتنام الجنوبية بلداً آخر فقد البند مضمونه بل لم يذكر فيه وقف اطلاق النار في كل من كامبوديا ولاوس .

٨- على الولايات المتحدة والاسهام في اعادة تعمير ما سببته الحرب في جمهورية فيتنام وفي الهند الصينية كلهساه وتقوم علاقات جديدة متساوية ومتبادلة بين واشنطن وهانوي . وحول هذا البند لا بد من بحث مقادير المساعدات الاميركية وشروطها. ٩ ــ ويصبح هذا الإنقاق ناجزاً فور توقيعه ٥. وبدا هذا البند في منتهى البراءة لولا أنه اثار جدلاً واسعاً حول الاطراف التي ستوقعه ، وكيف ومني ؟

وارسل كيسنجر يسأل الرئيس : هل نعقد الصفقة ام ننتظر ؟ وما هي الحدود التي التي استطيع ان افاوض من ضمنهـ ؟ واضطر الى ارجـاء اجتماعه باه دُوك تو مر تين في اليوم آلتالي بانتظار جُواب الرئيس. وجاء الحواب بالايجاب، واخذ كيسنجر وُتُو يَمْقَدَانُ اللَّقَاءَاتَ المُطُولَةُ ( ١٦ سَاعَةً يَومَيًّا )، وتوصلا الى وضع جلول زمي يقضي بتوقف الغارات الاميركية في ١٨ تشرين الأول وبتوقيسم الاتفاق بالاحرف الاولى في ١٩ منه في هانوي من قبـــل كيسنجر ، بعد ان يكون قد أوضح الأمر في سايغون . وفي ٢٦ منه يجتمع وزراء خارجية البلول الاربع للتوقيع بصورة نهائية على الانفساق في باريس . وفي ٢٧ منه يبدأ وقف اطلاق النار في فيتنام . وبدا ان كيسنجر قد تجاوز الكثير من الهنات والثغرات في مشروع الاتفاق وهو يتعجّل الوصول الى تسوية راقت له خطواتهـــا العريضة . وقد نبهة من ساعديه كلُّ من هيغ ونيغروبونت الى مغبة الاستعجال دون التفاصيل ولكن على غير طائل . اذ ان كيسنجر بعد مفاوضات مضنية استغرقت ثلاث سنوات ونيف مع الفيتناميين الشماليين كسان ضنيناً بألا تفلت الفرصة من يديه حتى انه لم يكد يصني ال مشورة هيغ في ان يوسَّع المهلة بضعة ايام قبل التوقيعُ بالاحرف الاولى على الاتفاق في هانوي اذَّ عليه ان يحبُّ حساباً لما ينتظره من عرقلة في سايغون. لكنه طلب المهلة على سبيل الاحتياط. فوافق تو شرط ان يتعهد كيسنجر باسم الولايات المتحدة بالمحافظة عسلي الجدول الزمني الجديسد لانجاز الانفساق. فاعطى كيسنجر هذا التعهُّد. وانهي المفاوضان لقامهْمُــا باطراء كيسنجر لتو عــلي ما تحلَّى به من واقعية وصبر . وتعانق المفاوضان وكادت دموع الفرح تنفر من عيني المفاوض الفيتنامي . وتعهد كلاهما بالدفساع عن ساديء الاتفاق وعدم السماح للثغرات التفصيليّة بأن توثر في الجوهر . وطار كيسنجر الى واشنطن حيث عقد اجتماعاً عاجـــلاً في البيت الابيض مع الرئيس حضره هيغ و روجرز . وكـــان كيسنجر عـــلى اهبة السفر ثانية بحــب الجلمول الزمني الى سايغون ثم الى هانوي لتوقيع الاتفاق بالاحرف الاولى . ووجه الرئيس كتاباً الى كيسنجر جرى تسريبه من قبل البيت الابيض الى الصحافة تأكيداً لنزاهة الرئيس قبـــل الانتخابات . وقد جـــاء فيه : و افعــــل ما تراه ملائماً لعقد سلام مشرف دون اي اعتبار للانتخابات و .

وصَّحب كيسنجر في رحلته الجديدة معاونون لبدوا من حلقة مجلس الأمن القومي، كوليام سليفان نائب مساعد وزير الخارجية، وجورج الدريخ المستشار القانوني لوزارة الخارجية . توقف كيسنجر في باريس حيث قابل كسوان توآي مقابلة طويلة أستغرقت من العاشرة صباحاً حتى العاشرة لبلاً، راجع فيها المفاوضان مسودة الاتفاق. وتبين ان خَلَافًا لَمْ يَزُلُ مِدُورَ حَوَّلُ تَفْسِيرُ بَعْضُ الْفَقْرَاتُ لاسيما البند السابع والبند الثامن. ذلك بأن البند السَّابع نص على مسألة الاستبدال الدُّوري لمواد الحرب التي اتلفت او استهلكت . فينما كان رأى الفيتنامين الشمالين ان تكون الرقابة على هذا الأمر في منتهى التساهل، اصر كيسنجر على التشدّد فيها . اما البند الثامن ــ الفَفرة ج ــ فقد دار حـــول اطلاق سراح اسری الحرب وعنی ذلك للفیتنامیین الشمالیین آنه پشمســلِ اطـــلاّق سراح ثمانین ألفاً من اسری الجنوب معظمهم من مویدي الفیتکونغ نما یعزز صفوف الثوار . وحاول كموان تواي ان يربط اطلاق سراح هولاء باطلماق سراح الاسرى الامير كبين في الشمال لكن كيسنجر رفض بشدة مثلُّ هذا الربط . وكان الوقت يمتر وكيسنجر عسلي عجلة من أمره في رحلته نحو الشرق فاضطر الى السفر قبل التوصل الى جلاء ما علق منّ خلاف حول هذين البندين مع كسوان تواي . ولم يكن حظ كبسنجر في سايغون باسماً مشرقاً عسل النحو الذي كان بأمسل فيحمسل تيو خلال بومين عُسلي دَعم الاتفاقية . فقد وآجهته العراقيسل الجسام رغم انسه بذل قصارى جهده لتسييرً دفة المفاوضات باتجاه القبول. ومن اجل التوصل الى هذه النتيجة توجه الى سايغون على رأس وفد اميركي كبير ُضمَّ السفير بانكر، ورئيس اركان الحرب الجنرال ابرامز الذي سبق له أن قاد القوات الاميركية في فيتنام ، والاميرال نويسل غايلر ، والحبرال وابند قائدالقوات الاميركية في فيتنام ، وفليب حبيب السفير الاميركي في كوريا الذي سبق ان خدم في سايغون ثم رئس الوفد الامير كي الى محادثــــــات باريس . واثار وصول هذا الوفد الاميركي العـــالي الشأن لفظاًّ كبراً في الاوساط البيامية في سايفوذ.

وفي الوقت نفسه كانت هانوي تكرم رجسال السلاح المنساد الذين اسقطوا والطائرة الأربعة الآف، ولكن في تقدير المراسل الصحفي بورشغريف ان ماكان يجري انحا كان اعداداً لاحتفال النصر القريب. وتمكن بورشغريف كبير محرري و اليوزويك ، من اقتناص حديث من رئيس وزراء فيتنام الشمالية فان دونغ ايد فيسه المسعى نحو تسوية سلمية عادلة للطرفين . ولكن الرئيس الفيتنامي الشمالي ادل بقول كسان من شأنه الامعان في تأزيم الموقف واحراج كيسنجر اذ قسال عن تيو : و ان الحوادث قد تحطه وهي تسير الان في مجراها الطبيعي ، . كما طرق فان دونغ موضوع الثلاف

ثلاثي انتقالي مشيراً بذلك الى مجلس المصالحة والوفاق الوطني بينما فهم بورشغريف من الايماء انهـا اشارة الى حكومة ائتلافية ، غير مدرك ان هانوي قد تنــــازلت في المفاوضات السرية في ٨ تشرين اول عن مطلبهـــا بهذا الصدد.

في اليوم التالي، أي في 19 تشرين الأول، عقدت دورة المحادثات الاولى في سايفون ين الوفد الاميركي الرسمي برئاسة كيسنجر والقيتنامي الجنوبي برئاسة ، وقصر الاستقبال و ٤ . وعرض كيسنجر مشروع الاتفاقية تيو في قصر الرئاسة ، وقصر الاستقبال و ٤ . وعرض كيسنجر مشروع الاتفاقية مشدداً على النقاط التي اعتبر انهيا مكاب لسايفون: فعن جهة بقي نظام تيو ، هذا البجلس الوطني باعتبار هذا البجلس الوطني باعتبار هذا البجلس ليس حكومت التلاقية . ثم أن الشروات تتخذ بالاجماع . وأن هذا المجلس ليس حكومت التلاقية . ثم أن الشروعين بموجب السوية الاخيرة باتوا ملزمين بالعميل السياسي كان الاسطول السابع سيبقي في المياه المجاورة فيكون درعاً وأقياً من تجد دافز و الشيوعي. كان الاسطول السابع سيبقي في المياه المجاورة فيكون درعاً وأقياً من تجد دافز و الشيوعي. الوفاق مع بكين وموسكو من شأنها الحد من المساعدات المسكرية الشمال . وبالمنتيجة الوفاق مع بكين وموسكو من شأنها الحد من المساعدات المسكرية الشمال . وبالمنتيجة هو لمسلحتها . ذلك بأن جيشها يبلغ مليون مقاتل وهي تسيطر على ٥٨ بالمئة من الـ ١٩ الملين فيننامي جنومي. وخلص كيسنجر الى أن وهذه اتفاقية حسنة تستحق تضافر جهودنا المشركة » .

لم يبدر من تيو اي رد فعل بل اكتفى بالابتسام واعداً كيسنجر بدرس مسودة الاتفاقية . فتقرر عقد جلسة ثانية في المساء . وانصرف كيسنجر وقد شجعه تهذيب تيو ، غير مدرك ان الفيتناميين كغيرهم من الاسيويين يتجنبون المجابهسة الشخصية المباشرة ويفضلون الجواب الغامض على الرفض الصريح . وهكذا خرج كيسنجر من قصر الرئاسة وهو بادي الانشراح .

اماً في القصر نقد كان الجو مكفهراً، وخيام شعور بأن الاميركيين قد خدعوا حلفاءهــــم. ولم يكن ثيو قد اطلع على نص الاتفاقية قبل لقائه مع كيسنجر الذي قدم له نسخة بالانكليزية . فطلب ثيو الى مستشاره ونسيبه ٥ هوانغ دوك نها ، ان يدرس الاتفاقية، وان يدعو مجلس الامن القومي لفيتنام الجنوبية لجلسة عاجلة بعد الظهيرة. وكان نها خريج جامعة بيترسبرغ في ١٩٦٦ وخبير ثيو في الشؤون الاميركية .

وخلص نها بعد التدقيق في سودة الاتفاقية الى انهـــا و متناقضة ، وناقصة ، وسيثة ». واثاره بصورة خاصة تعبير « البنية الادارية » في النص الانكليزي الذي قد يعني في النص الفيتنامي الفامض « بنية حكوميّة » . في المساء سأل تيو كيسنجر عن هذا التعبير فاجاب المستشار الاميركي ان لا معى له وان حق الفيتو عسلى اي حال هو الضامن. لسايفون . فهز تيو رأسه دون ان يلوي على شيء .

فى صباح الحمعة عقدت دورة مباحثات جديدة استهلها تيو بالسؤال المحرج التالي موجهـــاً الى كيــنجر : ودكتـــور كيــنجر لمـــاذا بخلت علينا بكلمة مــبقّة عن مسودة الاتفاقية؟ ». وكان السوال يلمح الى ان واشنطن وهانوي قد عقدتا صفقة بمعرَّل عَن سايغون . ووجد كيسنجر نفسه في موقع الدفاع . واخذ تيو يركز عــــلى نقاط ثلاث رئيسيَّة اعتبرهما عقبات اساسية في وجه الموافقة على الاتفاقية : اولاً ، التناقض بين النصين الانكليزي والفيتنامي حول ماهية المجلس الوطني للمصالحة، هـــل هو بنية ادارية ام حكوميّة ، وبالتالي أثتلاف حكومي ؟ وبدا كأن سايغون تعتبر أن النص اما كان وليد موامرة اميركية فيتنامية شمالية مشَّم كة ضد الجنوب أو موامرة شمالية خدعت كيسنجر ثانياً ، تشير الاتفاقية الى «ثلاث دول فيتنامية ، ، الشَّمَالُ لا يمس، ولكن الجنوب مقسَّم الى ما هو تحت سلطة الفيتكونغ والى مـــا هو تحت سلطة سايغون. وفي هذا الصدد رفض تيو قطعاً التسليم باي سيادة على الجنوب الا لحكومته واعتبر وجود قوات الشمال عسلى ارض الحنوب غير شرعي. واخيراً ، لا تتضمر الاتفاقية اية اشارة الى انسحاب القوات الشمالية من الجنوب ، لماذًا ؟ واضاف: « اذا ما وقعنا هذه الاتفاقية فسنصبح سخرية الناس واضحوكة الدنيا ، اذ يعني ذلك اننا استسلمنا للشيوعيين ٥. وخرج كيسنجر من المحادثات العسيرة وهو منقبض اذ ايقن أن عليه طلب تأجيل الجدول الزمني الذي تعهد به لتو مرة ثانية فابرق معتذراً الى هانوًي طالبًا امهاله بضعة ايام اخرى . وجاء جواب هانوي السريع بالإيجاب مقرونًا بانذار مفاده ان لا يتكرر تأجيـــــل الجدول الزمني مرة أخرى. وعقدت دورة جديدة من المحادثات بين الجانب الامبركي والجانب الفيتنامي الجنوبي ،بناء على اقراح كيسنجر، في مبنى وزارة الحارجية في سايغون في ٢١ تشرينُ الأول وبغياب الرئيس تيو وتولى نها عرض وجهة نظر سايغون فكان في منتهى النصلب في الموقف العام والتدقيق في التفاصيل . فقد م لائحة بستة وعشرين تعديلاً مطلوب ادخالهـــا على الاتفاقية. واستطاع كيسنجر بعد حوار طويل ان يحصر الموضوع بـــت نقاط . ولكنهــــا كانتُ عقبات خَطّيرة في وجه الانفاق. وهي مسائــــل ۽ البنية الآدارية ۽ و اللمول الثلاث في الهند الصينية ، وعدم الاشتمال على مشَّالة انسحاب القوات الشمالية في الجنوب ، وحق تقرير المصير ، واستخدام كامبوديا ولاوس لانطلاق القرات والامدادات ، وأخيراً مسألة اعادة انشاء المناطق المجردة من السلاح بين الجنوبوالشمال الفيتناميين. وبدا بعد ثلاث ساعات من الحوار الساخن ان كيسنجر ونها يقفان على طرفي نقيض . فعنلما قال كــنجر ، حول مسألة وجود ثلاث دول فيتنامة ، ان هذا مجرد خطأ

مطبعي ، استهجن نها الأمر وقال ه : لا يمكن ذلك يا دكتور كيسنجر ، كان لديك مترجمون وخبرا، ومع ذلك يتكرر هذا الحطأ مرتين». وظهر جلياً ان تبريرات كيسنجر لم تكن مقبولة من الجانب الآخر .

وعاد كيسنجر ألى المفارة الاميركيسة وهو متمكر المزاج فقد شعر انسه لن يستطيع مجدداً الالتزام بالحدول الزمي مع هانوي وانه أمام منزلق الاخلال بتمهده للهيتناميين الشماليين بسبب العراقيسل التي يضمهما تهو . وانفجر غضب كيسنجر وهاج تمحوره الذاتي فقال: ومن تراه يظن نفسه ، عانياً تيو ، وهو يزرع ارض الغرفة ذهاياً واياباً .

وفي الطرف الآخر كان رئيس وزاراء فينام الشمالية يستدعي السفراء الاجانب، على ما رواه محمد مخلوف القائم بالاصال المصري لصديقه دي بورشغريف كبير عرري ه النيوزويك ، ليلغهم ان اتفاقية وقف اطلاق النار بين واشنطن وهانوي اصبحت جاهزة التوقيع وعلى السفراء نصح دولهم للقبام بضغط على الرئيس نيكسون لتوقيع هذه الاتفاقية قبل موحد انتخابات الرئاسة الاميركية في السابع من تشرين الثاني . وهكذا عاد بورشغريف من هانوي وجعبته ملأى بالاخبار ابتداء من الحديث الخاص الذي ادلى به رئيس الوزراء مباشرة الى مسا تلقاه من القائم بالاعمال المصري . وفي المطار استقبل السفير غودلي بورشغريف وبينما هما في سيارة السفارة فهم السفير من الصحافي الاميركي ان رئيس وزاراء فيتنام الشمالية أعلمه بقرب قيسام حكومة التلاقية . استوقف النبأ السفير غودلي الذي اتصل بسايفون وتحدث الى وليم سليفان كبير موظفي وزارة الخارجة الذي يرافق كيسنجر ثم نقل سليفان الخط الى هنري لسفية عدث مباشرة الى بورشغريف فطلب كيسنجر من الصحافي الاميركي نسخة كاملة من حديث رئيس وزراء فينام .

وما أن وصلت النسخة ألى كيسلجر وسليفان حتى استيد بهما اللهول والقلق . وشعر كيسنجر أنسه بين نارين لا خلاص له منهما فقاص في انتكاسة كبرى . ذلك أن مسا ورد في حديث رئيس وزراء فيتنسام الشمالية حسول و الائتلاف الثلاثي الاطراف و وحسول و تخطي الحوادث لنبو و ليس مسا اتفق عليسه كيسنجر وله دوك تو في باريس . وغاص كيسنجر في حسالة قنسوط ثم انتفض وقسرر أن يتصل بالرئيس تيو ويطلعه عسلي حديث رئيس وزراء الشمسال . ولكسن نهسا تذرع بانشفال الرئيس تيو في الاشسراف عسلي عمليسة صد هجسوم شيوعي واسع قرب سايفون . وعباً الح الاميركيون على اللقاء ولكن الجواب كسان يأتي بالملب . واخيراً تم التوصل الى تحديد موعد لصباح اليوم الثالي . ولكن من يدري ماذا يخبي والعمباح ؟ فقد علسم الفيتناميون الجدوبيون بجعيث فان دونغ والنيوزويك ، قبل

اجتماعهم الموعود بكيسنجر، ذلك بان و نها ، استيقظ عند الفجر عسلى رئين الهاتف من واشنطن ، واعلمه موظف في سفارة فيتنام الجنوبية في العاصمة الاميركية بما صدر في ه النيوزويك ، وهكذا وجد الاميركيون انفسهم امام الجناب الفيتنامي الجنوبي في اجتماع اليوم التائي وقد تعزز تصلبه بمسا صدر عن رئيس وزراء الشمال . و اننا نعارض قيام المجلس الوطني للوفاق والمصالحة لأن ذلك يعني ، كمسا بات واضحاً الان ، ائتلافاً حكوماً . ثانياً لا نستطيع قبول بقاء القوات الشمالية في بلدنا . ثالثاً ليس بوصعا قبول منطقة مجردة من السلاح تتنقل عبرها قوات فيتنام الشمالية . اننا فرفض ، توقيع الاتفاقية ، هكذا لخص تيو الموقف .

انفض الاجتماع على ان يعقد في اليوم التالي بعد زيارة قصيرة يقوم بها كيسنجر وبنكر لكامبوديا . وفي اليوم التالي عند الحاصة مساء اجتمع الاربعة مجدداً : كيسنجر وبنكر عن الجانب الاميركي وتيو ونها عن الجانب الفيتنامي الجنوبي ، واستمر رفض الفيتنامين الجنوبين للاتفاقية . توعد كيسنجر بقطع المساعدات عن سايغون ، ولكن ذلك لسم يزعج تيو . واشار كيسنجر الى امكان توقيع الولايات المتحدة صلحاً منفرداً ، فجاء جواب تيو الصافسع : و نفضل ان نحارب بمواردنا الحاصة ستة اشهر اخرى ونموت على ان نوقع هذه الاتفاقية ونموت الان ا ع و ان اتفاقية سيئة لا توثر فيكم لأتكم عمالقة ، ولكن اتفاقية سيئة بالنسبة إلينا قد تمي فقداننا فيتنام الجنوبية ، وساهي فيتنام الجنوبية المالمة اليا النسبة اليكم . ان الامر بالنسبة اليالم سيخواد عدم وجود عد ولكس ولكسن ذلك لم يزحزح كيسنجر . واصر عسلي المودة الى واشنطن لأخذ تعليمات

انصرف كيسنجر الى بيت السفير الامير كي وابرق الى نيكسون حول المقبات التي تعترضه في سايفون مقرحاً المشي في توقيع الانفاقية مسم هانوي ولو منفردين. ولكنه فوجيء برد الرئيس نيكسون الذي يرفض فيه هذا الاقراح ويوجب كيسنجر الى تعليف الاجواء مع تيو والتأكيد له ان الولايات المتحدة وفينام الجنوبية ستبقيان حليفين صادقتين اسا بصدد فينام الشمالية فقد اشار نيكسون على كيسنجر أن يبرق الى هانوي معتداً عن التقيد بالجدول الزمني نظراً الصعوبات الطارئة مع تأكيد حسن نية الولايات المتحدة بتوقفها عن كل العمليات العسكرية ضد الشمال بدءاً من الخامس والعشرين من تشرين الأول. وفي الصباح عندما زار كيسنجر تيو مودعاً سلمه الرئيس الميتامي الجنوبي وسالة منه الى الرئيس نيكسون. وادرك كيسنجر وهو يواجه الصحافين المحتشدين في المطار انسه اذا سا بدت عليسه إمارات الخبية أصيب العسالم بعصلمسة قوية ، لذلك اخفى مشاعره وراء ابتساسة عريضة وصافسح مراسلة

شابة كانت تقف بشعرها الاسود المرسل بين جمع المراسلين وقال لهما : : وجئت الى هذا المكان لالقاك خاصة ه . ولكن صحافة سايفون لم تسلم الستار على ما حدث ، بل طلمت صحيفة وتين سونغ » التي يمولها و نها » على الناس تقول ان الانطباع السائد هو ان المفاوضات التي جرت مع الامير كبين » سادها جو متوتر جداً نظراً لصمود الفيتناميين في مواقفهم ».

وفي الواقع فقد راهن تيو علي ضعف نظامه ليندّرع به في مفاوضاته مع الامير كيين .
اذ كان يعرف ان احراجه قد بودي الى سقوط نظامه فيعطل على الامير كيين الانسحاب
بكرامة كما كان يدعو نيكسون . وكسان تيو يحاول مسا استطاع تأجيل الانسحاب
الامير كي كساً للوقت والمسدد أواجهسة الحرب في الميدانين السياسي والمسكري
على حد سواه . اما كيسنجر فقد ابرق الى تو وهو في طريقه الى واشنطن طالباً استثاف
المفاوضات في باريس استناداً الى ثلاثة عوامل : « الصعوبات الناشئة في سايفون » ،
« الالتباسات التي اكتنف تصريحات فان دونغ » ، واخيراً توقعات هجوم شيوعي
فور وقف اطلاق النار .

وفي واشنطن بدا ان الرئيس غير متحمس لصفقة سريعة حول فيتنام قبل الانتخابات وخصوصاً اذا ادت الى توتر مع سايغون . وكانت كل الدلائل تشير الى احتمال فوزه باكثرية ساحقة. وفي اليوم التالي لوصول كيسنجر ادلى الناطق الصحافي البيت الابيض، زيفلر ، بتصريح اشار فيه الى اجتماع عقده كيسنجر وروجرز لمراجعة آخر تطورات مساعي السلام في سايغون وباريس، واردف الناطق الرسمي ولقد حققتا بعض التقدم» ، ولكن تحذير زيغلر غير مستند الى واقعة. ذلك ان تيو كسان قد ظهر على التلفزيون في سايغون ليعلم الناس بالمفاوضات العميرة مع كيسنجر ويعلن ان ما توصسل اليه الاميركيون والفيتناميون الشماليون في باريس غير مقبول من سايغون .

ولم تقتصر المفاجآت الاعلامية على سايغون. ففي الحاصة والدقيقة السابعة والاربعين من بعد النظهر بحب توقيت واشنطن اوقف راديو هانوي برامجه العادية لإعلان بيان حكومي مهم . وفي الساعة الحادية والدقيقة السادسة والاربعين صباحاً من السادس والعشرين من تشرين الأول انفجرت قنبلة هانوي الاعلامية. فقد اماطت هانوي المثام عن اتفاقية البنود التسمة التي جامت بمبادرة منهسا في مفاوضات باريس لاحلال السلام في فيتنام والتي اقرآ الجانب الاميركي أنهسا تمهد الطريق التسوية الشاملة ، وانه قد تم النوصل في حينه اي في ٨ تشرين الأول ، الى جدول زمني الانجاز الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ. غير ان الولايات المتحدة اخذت تماطل في الموعد وترجئه مرة بعد الاخرى . وانهسا تذرعت بمعارضة نظامهسا العميل في سايغون المشاغية ،

على عقد انفاق السلام واجهاض الانفاقية.واتهمت حكومة نيكسون ، بسوء النّية ، .

وايقظ هيغ كيسنجر في الثانية من صباح ذلك اليوم ليعلمه بما اذاعت هانوي . فبادر كيسنجر بدوره الى الاتصال بنيكون ثم سليفان. وتنادى كيسنجر وهيم وسليفان الى لقاء لدرس الرد الاميركي على حملة لهانوي الاعلامية . وتم التوصل بناءً على اقتراح سليفان الى أن يعقد كيسنجر موتمراً صحافياً يطمئن فيه هانوي الى حسن مقاصد وأشنطن واتفق نيكسون وكيسنجر ان يكون الموضوع الرئيسي في المؤتمر الصحافي أن الولايات المتحدة متمسكة بجوهر الاتفاقية ولكنها لن تحمل على توفيعهـــــــا في ٣١ تَشْرِينِ الأول نظراً لوجوب جلاء بعض النقاط التي يكتنفها الغموضَ والالتباس . وُلكن كيسنجر تخطى المطلوب وتلفظ بكلمات اربع كُــان لها دوي كبير في كل العالم : و السلام على قاب قوسين » ! ثم لخص نقاط الحلاف التي اعتبر ان بالأمكانَ التوصُّل الى حسمها في جولة مفاوضات جديدة ولا تتعدَّى بضعة ايام ، وخلص كيسنجر الى التشديد على ثلاث نقاط كان كل منهـا موجهـاً الى طرف معين: و لن نحمل على أتفاقية ما لّم تصحح شروطهــــا ﴾ ( هذا موجه الى هانوي ) ، ٥ ولن نتراجع عنَّ الاتفاقية منى صححت شروطهـــا » ( وهذا موجه الى سايغون ) ، « وعلى اساس هذاً الموقف وبعض التعاون اذا ما بذله الطرف الأخر ، فان اعتقـــادنا راسخ اننا قد نحقـٰق السَّلام ونعيد الوحدة والكلمة الى الشعب الامير كي قريبًا ۽ ﴿ وَهَذَا مُوجِهِ الى الناخِينَ الامير كيين ) . واصر على ان لبست المواعيد طلاّسم لا يمكن تخطيهــــا لأن المهم هو الاتفاق على المضمون لا ارجاء موعد التوقيع استكمالاً لبعض الشروط وجلاء لبعض الغموض.لَّكن عبارة واحدة طغت على كلِّ المؤتمر : ٥ السلام على قاب قوسين ٥ . فانتعثتُ البورَصة وسوق الاسهم والآوراقُ المالية ، وابتهج الجُنود واهالي الاسرى . وطمست العبارة كسل ما قاله كيسنجر حول و الحلافات، والنقاط الست او السبع الَّتي تحتاج الى تفسير . وكانت لحظة نسي فيهـــــا الجميع ايــــام الحرب القائمة وخَسَائرُهَا المتصاعدة. ففي رئاسة نيكسون وحُدهـــا قتل أكثر من ١٥ الف آميركي ، وَجرحَ أَكْثر من ١١٠ الآف، وانفق أكثر من ٥٠ بليون دولار، وَالقِّي أكثر من ٣٦٦ ملَّيون طن من القنابـــل الامير كية وقتل أكثر من ٦٠٠ الف مدنى فيتنامى جنوبي او جرحوا. هذا دون ذكر ضحايا الجيوش القيتنامية المتحاربة الوفيرة .

واعطى مُوَّتُم كيسنجر الصحافي ثماره العاجلة . فيعد ست ساعات وصلت برقية من هانوي تفيد أن له دوك تر يقترح استثناف مفاوضات باريس عاجلاً دون تحديد موعد .

## ١٤ – جولة فيتنام الأغيرة

و انني أعمل لوحدة فيتنام ولكن الفريقين يصرخان في وجهي ٤. هذا ما قاله هنري كيسنجر في حفل استقبال بسفارة الفيتنام الجنوبية في واشنطن بمناسبة عبسد الاستقلال الفيتنامي الحنوبي في الأول من تشرين الأول . وتوجُّه بعد الحفلة الى البيت الأبيض حيث كان نيكسون يعد خطابه لليوم التالي في ٢ تشرين الثاني الذي ضمَّنه ۚ رؤية أكثر حذراً من تصريحات كيسنجر السابقة المتفائلة التي اعتبرت ان بامكان الطرفين التوصل الى حل في دورة مقبلة من المفاوضات لا تتعدّى بضَّعة أيام . فقد لحسَّص نيكسون الموقف الاميركي الرسمي بقوله وانبا سنوقتع اتفاقية السلام عندما تصبح صالحة ولن نقدتم بوماً واحداً على ذلك . كما اننا لن نؤخر توقيعها يوماً واحداً منى أصبحت صالحــة وشروطها متوافرة » . وهكذا رفض الرئيس الأميركي إن يقيد نفسه بجدول زمني . وأشسار أيضاً الى ان مطمحه هو شمول اتفاق السلام كبوديا ولاوس رغم معرفته بأن مشروع كيسنجر ــ تو اقتصر على وقف اطلاق النار في جنوبي فيتنام . وأشـــار الرئيس الأميركي الى ضرورة وضع حد « للالتباسات » اللغوية وتصحيح التفاصيل « والنقاط الأساسية » " وَهَكُذَا بِدَا وَاصْحًا ان الرئيس يطلب ثمناً اغلى لتوقيع الاتفاقية من ذلك الذي ارتضى به كيسنجر . وأتاح ذلك لخصوم كيسنجر وحاسديه من بطانة البيت الأبيض مجال التركيز على نقائص الاتفاقية التي قبل بها . وطالب مستشارو وزارة الدفاع بوجوب توافر قوة دولية قادرة على الحيلولة دون ما زعموا ان تقارير المخابرات تتوجس منه : حصول هجوم شيوعي بعد توقف اطلاق النار . وارتأى روجرز ان المفاوضات ومشروع الاتفاق سُلفت سلقاً . حتى هيغ شكا الرئيس مبالغة كيسنجر في ملاطفة تو في وقت تصرف بفظاظة إزاء تيو .

واتضح للعالم، ولا سيما لهانوي وموسكو وبكين، ان ثمة فوارق بين لهجة كيسنجر في ٢٦ تشرين الثاني . ٢ تشرين الثاني . ٢ تشرين الثاني . . فانطلقت حملة من راديو هانوي ومن ه البرافدا » ومن صحيفة ه الشعب » في بكين تطمن في نبكت الحدود مانوي ومن ه البرافدا » ومن صحيفة ه الشعب » في بكين تطمن في نبات الحكومة الاميركية وخداعها الشعب الأميركي والعالم وتآمرها على السلام . ومن

جهة أخرى تدفق المدد العسكري بوفرة على سايغون ، وأخفت الولايات المتحدة تسلّم قواعدها في جنوبي فيتنام الى سايغون . ولم يمض اسبوعان على دفق المعونات العسكرية الهائلة الى جنوبي فيتنام حتى أصبح لسايغون رابع سلاح جوّي في العالم ، اي ما يزيد على ألفي طائرة . وكان كيسنجر يأمل ان يصبح تيو بعد تلقيه كل هذه المساعدات اكثر مروثة في قبول اتفاق وقف اطلاق النار فينطلق في قبوله من موقع القوة والاطمئنان .

في الاسبوع الأول من تشرين الثاني صرف كيسنجر ساعات طويلة مع الرئيس نيكسون في إعداد المرحلة الأخيرة من المفاوضات وقد اتفقا على ان الولايات المتحدة ستمضي في معي السلام الى النهاية باذلة قصارى جهدها لحمل سايغون على الموافقة على مسعاها ولكن في حال إصرار تيو على عناده لن يكون ذلك حائلاً دون التوصل الى اتفاق مسعها هانوي . وارتأى الرئيس وكيسنجر ان يعرض الجانب الأميركي في المفاوضات العتيمة بعض اعراضات سايغون ويسمى لتضمينها الاتفاق النهائي . ومن هذه الاعراضات الأسلاح وفق الأساسية تشبيت الحدود الفاصلة بين شطري فيتنام على أساس منطقة مجردة من السلاح وفق اتفاقية جنيف ، والسعي الى تحقيق انسحاب فيتنامي شمالي من الجنوب والى شمول وقف اطلاق النار الهند الصينية كلها ، وإيجاد قوة سلام دولية فضلاً عن جلاء « الألتباسات اللغوية » في موضوع الاتلاف الحكومي .

في السابع من تشرين الثاني تمت اعادة انتخاب نيكسون رئيساً للجمهورية بأكثرية ساحقة ، ولم تلبث المفاوضات ان استؤنفت بعد ان ارسل الجنر ال هينج الى سايفون حاملاً الى تيو رسالة من نيكسون حول الموقف الاميركي الأخير ومؤكداً ان المدد المسكري المائل الذي تلقته سايفون في الأسابيم الأخيرة هو عربون صداقة اميركا والترامها بموجبات التحالف مع فيتنام الجنوبية . ولكن تيو اصرّ على اعراضاته السابقة بما دعا هينج الى تحذيره بلباقة فائقة من ان الولايات المتحدة ستمضي في مسعاها لتحقيق التسوية حتى دون موافقة سايفون ومع حرصها الشديد على تضمين الأتفاق النهائي اعراضات حليفتها . وغادر هينج سايفون الى واشتطن حيث اطلع الرئيس وكيسنجر على خلاصة الموقف فلم يفاجأ نيكسون بالأمر وأكد رغبته في عرض وجهة نظر تيو على الجانب الأخر دون السماح بأن يؤدي ذلك الى عرقلة التوصل الى اتفاق .

في الرابع عشر من تشرين الثاني أذاع راديو هانوي ان له دوك تو غادر هانوي الى باريس لاستناف المفاوضات بناء على طلب الولايات المتحدة واظهاراً من جمهوريسة فيتنام الديمقراطية لحسن فيتها وجدها في مسمى السلام . ووصل الموفد الفيتنامي الشمالي المالي باريس في السابع عشر منه بعد توقفه في كل من بكين وموسكو . أما كيسنجر فقد وصل الى باريس في التاسع عشر منه واستؤنفت المفاوضات في صباح اليوم التالى ضسد الساعة الماشرة والنصف . وقد عرض كيسنجر مطالب تيو على حدة ثم عرض مطالب

الرئيس نيكسون وهو يحرص على إظهار النمايز بين مجموعتي المطالب . وأصر كيسنجر في البدء على جلاء الالتباسات اللهوية حول مسألة المجلس الوطني للوفاق والمصالحسة بحيث أكد ان المقصد الأصلي منه هو قيام جهاز اداري لا التلاف حكومي . فوافق تو على هذا النفسير . ثم طرح كيسنجر صائة البروتوكولات التي تنظم تنفيذ وقف اطلاق النار وأهمها مسألة ايجاد قوة دوليسة . وهذه مسائل لم يثرها اصلاً كيسنجر في جولة المفاوضات السابقة بل تركها مع غيرها من التفاصيل للتفنين. ولكن تو لم يقدتم اي استجابة عددة لاعمر اضات كيسنجر في هذا الصدد . كما انه فعل الشيء نفسه بالنسبة لمسألة المنطقة المجردة من السلاح .

ورفعت الجلسة بعد ساعات من العمل المتواصل انستأنف بعد ظهر اليوم التالي في الساعة الثالثة . وأسرع كيسنجر ببرق بحلاصة المفاوضات الى نيكسون كما انه اتصسل بسغير فيتنام الجنوبية في باريس ملخصاً له ما دار ومؤكداً تطمينات تو على ان مجلسس المصالحة لن يعني قيام حكومة التلافية . وارفضت الجلسسة الثانية في جو من الانفراج . وفي اليوم التالي عقدت الدورة الثالثة من المفاوضات التي بدأت تكتنفها بعض الهيوم . وتقرّر عقد دورة رابعة في اليوم التالي .

غير ان الرياح لم تكن مؤاتية من سايغون، فقد هبت عاصفة انتقادات صحافية صحبتها حملة من راديو سايغون على الدكتور كيسنجر الذي وصفته بالطموح المتمادي واتهمته بالسقوط في فغ خداع الشيوعيين ، وتجاوز ما عهد اليه الرئيس فيكسون من صلاحيات في ما تورط به من خطوات ومنزلقات. وقد استاء كيسنجر كثيراً من هذه الحملة لاسبما وإنها ركزت على تصويره بمظهر من خدع رئيسه. وصحب ذلك اعلان سايغون عن ارسال موفد منها لينقل مخاوفها مسن الاتفاقية الى الرئيس فيكسون . ونفضت الحكومة الفيتنامية الجنوبية يديها من الحملة المسعورة ضد كيسنجر فن عب يديها من الحملة المسعورة ضد كيسنجر فن مب المحدمة أن الصحافة والاعلام حران في فيتنام الجنوبية ، وهو أمر يجانب الحقيقية في بلد تخضع صحافته وإذاعاته لإشراف حكومي دقيق .

وزًاد الطَّيْنِ بلله انه ظهر في ذلك الوقت تُصريح لكيسنجر أعطاء لصحيفة «اوريانا فلاشي» الايطالية وعزا فيه سرّ نجاحه في المفاوضات الى كونه قد قام بها بمفرده. فقامت الدنيا ولم تقعد في البيت الأبيض وكان وراء الضجة الكبرى كل من هالديمان والريخمان خصما كيسنجر اللدودان.

أما في باريس فقد استؤنفت المفاوضات في موعدها المحدد، غير ان نبرة المفاوض الفيتنامي الشمالي تبدلت من الإيجابية الى الوعيد والارغاء والإزباد . وعاد يطالب بالاطاحة بنظام تيو مقدماً افتراحه إقامة ثلاث دول في فيتنام كبديل من اقراح سايفون بتأكيد انشطار البلد الى دولتين، كما اصر على عدم انسحاب القوات الشمالية من الجذوب . وتملك

الذهول كيسنجر لهذا الانقلاب في الموقف، وعبئاً حاول سبر أغواره ولكن تو الذي مضى في غضبه قال إن الحد الزمي لتوقيع اتفاق وقف اطلاق النار قد مضى وها هو الرئيس قد انتخب مجدداً واميركا تأتينا بطائفة من الشروط والطلبات الجديدة التي لم تكن واردة اصلاً. لذلك هذا يعني استثناف الحرب. وتلاشت آمال كيسنجر العريضة في التوصل الم اتفاق. وتماثل لعينيه ما قد يحدث لو تصاعدت الحرب ، اذ قد يهيج الكونغرس الاميركي ويصدر تشريعاً بالهائم بدلاً من ان تشهي بالمفاوضات التي يقوم بها الآن.ولم تنفع جلستا ٢٤ وحه منه في تبديد الغيوم العالقة بحو المفاوضات، فاقرح كيسنجر تعليقها حتى الرابم من كانون الأولى . فوافق تو معلناً عزمه على البقاء في باريس بانتظار عودة كيسنجر

عاد كيسنجر الى واشتطن حيث قابل الرئيس ولكن هذه المرة لم يصدر عنه تلخيص الموقف الى الصحافيين بل صدر باسم الرئيس وبواسطة زيغلر الناطق الرسمي للبيت الأبيض الذي اوجز الأمر بقوله و ان الرئيس نيكسون يشعر بأن المهم هو تحقيق تسوية دائمة وليس مجرد بلوغ تسوية ذات أجل قصير . وهذا يمي انه ستمد لصرف الوقت الكافي لتحقيق مثل هذه النسوية التي تعوم » . وهكذا لم يعد السلام كما تكهس كيسنجر من قبل و على قاب قومين » .

"كان دوك موفد تيو قد وصل الى واشنطن على أمل الاختلاء بنيكسون بينما كيسنجر لم يثول مشغولاً في مفاوضات باريس . ذلك ان تقديرات سايفون مالت الى الاعتقاد أن ثقد تناقضاً بين موقف نيكسون وكيسنجر وان فرصتها السائحة هي في استغلال هسذه التناقضات . ولكن نيكسون اصر على اصطحاب كيسنجر معه الى لقاء دوك . وعياً حاول دوك ، بناء على طلب رئيسه ، أخذ موافقة نيكسون على عقد قمة مع تيو قبل توقيع الاتفاق مع هانوي . ذلك بأن نيكسون اصر عسلى ان مثل هسده القمة يمكن ان تعقسه بعد إبرام الاتفاق مع هانوي . وكان نيكسون جازماً بأن سايفون انسا تعرض نفسها للوقوف وحيدة اذا لم توافق على الاتفاقي . وكان قد بدأ يلوح أمام ناظري نيكسون ما أسر" اليه به كيسنجر من تعهد المفاوض الفيتامي الشمالي باطلاق سراح اسرى الحرب الاميركيين خلال عشرة أيام من إبرام الاتفاق . وكان يريد ان يحدث ذلك قبل عبد الميلاد فيقسدم لأمالي الأسرى أغلى هدية ممكنة — عودة ابنائهم من الأسر البعد .

وما أن عاد دوك الى سايفون حتى تصاعدت الحملة على الولايات المتحدة فظهرت في الصحف أنباء عن انذار أميركي وجمّه الى سايفون، وحملت صحيفة وتين سونغ » التي يصدرُها دماء على والوسطاء ، الذين يعرفلون الأمور ويعقدونها داعية الى الجسراء مَفاوضات مباشرة بين شطري فيتنام دون وساطة أحد .

وأحس كيسنجر في تلك الفرّة بأنه يُتلقى السهام مَن كل جهة ، فاليسار يدينه وبالخداع ،، واليدن يتهمه و بيمه » . وتنصب عليه مهاترات الهيتاميين من كل حدب وصوب . وتملكه شعور بالضني والارهاق . غير ان يدالرئيس امتدت اليه في الوقت الملائم بالدعم المعنوي اللازم ، اذ اعلن نبكسون أن مساعده لشؤون الأمن القومي سيبقى في منصبه في البيت الأبيض طوالُ ولايته الثانية . وبصدد المفاوضات في باريس قالُ زيغلر الناطق بلسان البيت الأبيضُ انها ستستأنف ويمثل فيها الولايات المتحدة كالعادة الدكتور كبسنجر الذي برهن عنّ كفاءة ممتازة . وحول سؤال عن عدم ثقة سايغون بكيسنجر أجاب الناطق بلسان البيت الأبيض و أن الدكتور كيسنجر لا يمثل الرئيس تمثيلاً تاماً فحب ولكنه يتبع تعليماته ، . في الرابع من كانُون الأول تم ّ اللَّقاء مجدَّداً بين تووكيسنجر مصحوباً بهيمَ في باريس . ولكن المفاوض الفيتنامي الشمالي بدا متشدّداً وأُخذ بكرّر الموقف المتصلّب السابق. وارثأى كيسنجر في نهايَّة الجلسة إرجاء موعد اللقاء الثاني يومين الى السادس من كانون حيث اتصل بالرئيس نيكسون فاحاطه علماً بالأمر وطلب تعليماته. وجاء جواب الرئيس يدعو مستشاره الى المحافظة على هدوئه وان يحاول مجدداً تضييق شقـّة الحلاف. وفي فيتنام استمر اندلاع الحرب بضراوة . فقد شنّت الفيتكونغ اعنف هجمامها بالصواريخ على مُطار تان صون نوت كما استمر الطيران الاميركي في قصف خطوط تموين الشيوعيين . في السادس والثامن من كانونَ الأول قطع المفاوضان الاميركي والفيتنامي شوطاً بعيداً نحو الاتفاق وذلك مصاعب عديدة من بينهـــا مــالة الالتباسُ اللغوي حـــول الائتلاف اذ سلَّم تو بان المقصود بالمجلس الوطني للوفاق هيئة ادارية لا حكومية . كما لم يعد بلُّم على الاطاحة بنظام تبو في سايغون . وبدا انه اقترب مجدداً من موقفه في ا الثامن من تشرّين الأول. وفي التاسع منه اجتمع المفاوضـــان ليتابعا الاتفاق على البنود الرئيسية الباقية واتفقا على ان يُجتمع المساعدون من الطرفين لجلاء التفاصيل في اليوم التالي . ولكن المفاجأة حدثت في هذا اللقاء عندما قدّم نائب وزير خارجية فيتنسام الشمالية نغويين كو ثاك الى سلفيان لائحة من سبعة عشر تعديلاً وصفها بانها ، تعديلات لغوية ٤. وَلَكُنْ بِدَا جَلِيًّا ان بعضها يتناول مواضيع جوهريَّة . وزاد من توتر الحو ان سفير ِ فيتنام الجنوبية الذي درج كبسنجر على أحاطته علماً بخلاصة المفاوضـــات سرَّ بَا تَجِدُ دُ العقباتُ في وجه الفاوضات .

وعندما فاتح كيسنجر تو بموضوع السبعة عشر تعديلاً عاد توا الى الضرب عسلى وتر اطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في فيتنام الجنوبية ، ورفض تو مجدداً الساحسل في اي موضوع طرح موكداً تصلبه السابق . واستمرت المفاوضات في الايام التالية وكأنها حوار الطرشان ، اذ كلما سويت قضية اثيرت ، على حد قول كيسنجر، قضية جديدة . قام الحلاف على القوة الدولية التي ستشرف على تنفيذ الاتفاق . فينما اراد تو ان تقتصر على مثين وخمسين مراقباً دوليا يخضعون في تنقلاتهم وتموينهم لمايغون او الفيتكونغ اراد كيسنجر ان تكون قوة مولفة من خمسة الاف

جندي لهسا امداداتهسا وتمويناتهسا ومواصلاتهسا الذاتية . وكانت المواضيع مجور الخلاف عديدة تدور على المناطق المجردة من السلاح ، وحق الفيتكونغ في السيادة على الارض الواقعة ضمن نفوذها ، واتفاق الفريقان الفيتناميان على من يوقع الإنفاق ، واتفاق الفريقان الفيتناميان على من يوقع الإنفاق ، واخيراً على بروتوكولات تنفيذ الانفاق ، وكان الفيتنامين الشماليين رأي مخالف لتقديرات كيسنجر حول مسوولية تعمر المفاوضات . ففي اعتقادهسا من الأميركيين هم الذين اجتوا عقد دورة المفاوضات الأخيرة ليعودوا عند انعقادهسا بمطالب جديدة وتعديلات عديدة . ولكن بالإضافة الى تحفظاتهم على مفتر حات كيسنجر وتعديلاته كان لتصليهم سبب آخر يعسود الى رواسب في نفوسهم خلفها النصل الطويل واعتقادهسم بسبب آخر يعسود الى رواسب في نفوسهم خلفها النصل الوابي المحلية الي تدعوه الى تأجيل جنيف فسلهم بالمفاوضات النصر الناجز الذي كانوا يستحقون . وهم يخشون الان ان يكرّز نيكون اللابة نفسها معهم متذرعاً بالأسباب المحلية التي تدعوه الى تأجيل المفاوضات النصر الرامة بينما هو يهي ه نفسه لينقض عليهسم بعد اعادة النظل من الصحة .

وهكذا غادر كيسنجر باريس تاركاً السفية لسيليفان ومساعدين من معاونيه لمتابعة المفاوضات في التفاصيل . ومسا ان وصل الى قاعسدة اندروز في الولايات المتحدة حتى بادره احد المراسلين بسوال لا يخلو من الغمز قائلاً : ٥ دكتور كيسنجر هل تعتقد ان السلام على قاب قوسين ،، فأجاب كيسنجر بابتسامة خافتة : ٥ جملة رائمة ترى من قالها ، .

في صبيحة اليوم التالي، في الرابع عشر منه، اجتمع كيسنجر الى الرئيس نيكسون واطلعه على سير مفاوضات باريس وطلب دعمه الكاسل. فاستمرت الاجتماعات بينهما طوال يومين خلصا منها الى المقررات التالية : اولاً ابرق نيكسون الى هانوي عدراً من انه ان لم تستأنف المفاوضات الجدية خلال اثنين وسبعين ساعة فسيستأنف القصف. ثانياً تقرر انذار تيو بأن اية معارضة منه لأتفاقية السلام ستردي الى اتخاذ الرئيس قراراً بقطع المساعدات عنه . ثالثاً تقرر ان يقوم كيسنجر بتلخيص الموقف لكيار المسوولين بالادارات الحكومية. واخيراً تقرر بناماً على طلب نيكسون ان يعقد كيسنجر في السادم عشر من كانون موتمراً صحافياً يعلن فيه ما طرأ على المفاوضات من تعشر. وكانت وجهة نظر نيكسون المدعومة من هالديمان انه كما اعطى كيسنجر من تعشر . وكانت وجهة نظر نيكسون المدعومة من هالديمان انه كما اعطى كيسنجر موتمره الصحافي واستشهد فيه لا أقل من اربعة عشرة المصورة . وهكذا عقد كيسنجر موتمره الصحافي واستشهد فيه لا أقل من اربعة عشرة باسم الرئيس . وقد أكد في الموتم ان الولايات المتحدة لن تحصل عسل عقسد

انتهت مدة انذار فيكسون الى هادوي بعد ظهر الأحد في السابع عشر من كانون الاول ، فبدأت طائرات ب - ٥٣ الجبارة بقصف مكثف لمناطق هانوي وهايفونغ . وارتفع شعار فيكسون يومها بأنه يقصف في سبيل السلام . وهذا المنطق نفسه سبق لضابط اميركي ان قال ما يشبهه عندما وقف على انقاض بلدة في جنوبي فيتنام وقال : «كان لا بدلنا من هدمها حتى ننقذها ! » .

ورغم تحفظات كيسنجر على الطريقة التي اتبحت في القصف ، اذ ربما كسان يفضل مهلة "وسع للإنذار ، إلا أنه أكد موافقته عسلي استراتجة القصف ، وعلى الجانب الآخر من الجبهة وصل هيغ الى سايفون حاملاً انذار نيكسون الى تيو الذي وجد نفسه أضعف من أن يعصى ارادة الرئيس الامير كي لاسيما بعد استئناف قصف هانوي. وكا قال احد مساعدي كيسنجر فان تيو كان واقعياً ادرك أنه لا يستطيع المفي في معارضة واشنطن الى النهاية . وهو عسلي اي حال لم يكن يرغب في أن يلقى مصير دييم . وهكذا وجه كتاباً الى نيكسون بعض السيادة بحبهة التحرير ، ثالثاً بقروله تطبينات كيسنجر بصدد المكان تناقص المدد الروسي والصيي الى فينام الشمالية .

استمر قصف مدن فيتنام الشمالية اثني عشر يوماً متواصلاً. وبقدر ما كانت خسائر الفيتامين كثيرة فإن خسائر الطيران الامير كي لم تكن بقايلة . إذ اعترفت الولايات المتحدة عند نهاية ممدة القصف انهسا فقدت خمس عشرة قاذفة عملاقة من طراز ب ٥٢ ، وأحدى عشرة طائرة مقاتلة. كما فقدت الاثة وتسمين طياراً . واعلنت هانوي ان خسائر امير كا هي اضعاف ما زعمت الارقام الامير كية الرسمية .

اما داخلً اميركًا والعالم الغربي عامة فقد أرتفع الاستنكار وتصاعدت حملة الاحتجاج على استئناف القصف . وكان صوت اولاف بالم رئيس وزراء السويد اعلى الاصوات المرتفعة استئكاراً . ووصف السناتور مانسفيلد زعيم الديمقر اطبين في الكونغرس القصف بأنه ه استرائية المصر الحجري » . ذلك انه رغم اصرار واشنطن على انهيسا تستهدف منه الاهداف الهسكرية الأأن هذه الأهداف كانت متداخلة في الاحياء السكنية الشعبية عبث سبب القصف خسائر كبرى في الارواح والممتلكات .

وفي البيت الايض استمرت لعبة خصوم كيسنجر لاحراجه فاخراجه. ويقسول كيسنجر عن هذه المرحلة انهسا كانت غير اعتيادية . ويضيف لملق صحافي لاحقاً : و كاد هالديمان يفوز على ، ولكن نيكسون لم يتخل عن كيسنجر . وقد اصبح ذلك في سنهى الصدودية لاسيما في الظرف الحطير الذي كانت تم به حرب فيتنام . ذلك بأن اراه الرجلين وسياسة كل منهما قد تداخلنا الى حد بات الفصل بينهما من اعسر الامور . ولو انه تخلى عن كيسنجر في ذلك الظرف لباتت مسووليته عن الحرب مكشوفة . لم ير نيكسون داعيساً لتفسير القصف او تعليله امسام الشعب الاميركي ، اذ كان يردد دوماً أن النتائج وحدها تعليل كيساف . وفي الثلاثين مسن كانون الارل اعلن ناطق بلسان البيت الابيض وقف القصف الحوي لفيتنام بامر من الريس نظراً لتوافر امكانسات استئناف المفاوضات الجدية . وكسان مما عجل في اتحاد نكسون لقراره هذا قرب النتام الكونغرس في الثالث من كانون الثاني وهو يميل باكترية الى قطم اعتمادات الحرب .

عاد تو الى بآريس في السادس من كانون الثاني ووصلها كيسنجر في اليوم الثاني . وفي الثامن منه انعقدت الدورة الاولى من المفاوضات في جو من البرودة بلغت حدها الاقصى حتى ان احداً لم يستقبل كيسنجر عند مجيئه الى مقر تو ولا احد شيّمه عند مفادرته المكان . غير ان المفاوضات عقدت في اليوم الثاني طوال ثلاثة ايام متواصلة وظهر في نهايتها انها قطمت شوطاً كبيراً من التقدم فتم الاتفاق على معظم التقاط الرئيسية ولم يبق سوى التفاصيل التي كان بامكان المساعدين اتحامها . ودعا كيسنجر على الاثر مصور السفارة لالتفاط صور المفاوضين وهم على المائدة وقسد انجزوا وضع مسودة الاتفاق. وتقرر رفع نسخة منه الى نيكسون وارسال نسخة مع هيغ الى يو لأخذ موافقته . أما تو فقد أعلن لكيسنجر انسه باق في باريس بانتظار الاجوية النهائية .

وبدا كيسنجر عند توجهه الى مطار اورلي متحفظاً امام الصحافيين اذ اكتفى بالقول ان تقدماً قدحدث . و لقد انهيت مع المستشار الحساص له دوك تو مفاوضات مفيدة وعلى الان رفع الأمر الى الرئيس حى يقرر هو الخطوات التالية » . . هكذا لخص كيسنجر الموقف . وفي باريس أعلنت بعثة فيتنام الشمالية أول مرة ان المفاوضات قد حققت تقدماً .

وسارت الامور على النحو التالي: في 10 كانون الثاني أعلن نيكسون وقف العمليات العسكرية الاميركية الهجومية ضد فيتام الشعالية.وفي/١٧ منه قبل تيو، على مضض، اتفاقية باريس مبدياً بعض التحفظات حول البروتوكولات. وفي الثامن عشر أعلن ان الجانيين سيستأنفان البحث في الثالث والعشرين منه توصلاً لانجاز نص الاتفاقية في صيغتها الاخيرة. وفي العشرين منه تسلم نيكسون مسووليات ولايته الثانية فاعلن ان الحرب توشك ان تنتهي . وفي الثاني والعشرين منه عاد كيسنجر الى باريس .

وفي الثالث والعشرين نجمع كيسنجر وتو ، بعد جلسة استغرقت نحو اربع ساعات ، في تسوية ما تبقى من تفاصيل عالمنسة ، وتوصلا الى توقيع اتفاق ، انهساء الحرب بالاحرف الأولى واعادة السلام الى فيشام ه .

في تلك أأليلة ظهر نبكسون على التلفزيون ليعلن الحبر عسلى الملاً قائلاً أن السلام مع الكرّامة قد تحقق . وفي الرابع والعشرين منه لحص كيسنجر الاتفاق الصحافيين . عسب رأيه ان كل الاطراف قد حصلت على بعض اهدافها ولكن طرفاً واحداً لم يحصل على اهدافه كلّهها . وثلك كانت معادلة كيسنجر في سياسة السلام على اساس توازن القوى . ففي الاتفاق الاخير ، ظفر نيكسون بعودة الاسرى الامير كيين ، وهبهة التحرير وهانوي بانسحاب الاميركيين من فيتنام ، وتيو احتفظ بنظامه ، وجبهة التحرير حصلت على بعض المشروعية السياسية في جنوبي فيتنام .

اما حول ما انجزت الفارات الجوية بين تشرين وكانون الثاني فكيسنجر برى انها حققت اموراً عديدة منها ، تأكيد هوية فيتام الجنوبية بتثبيت المنطقة المجردة من السلاح بين شطري البلد، ومنها ازالة اي النباس حول مهام المجلس الوطني من السلاح بين شطري البلد، ومنها ازالة اي النباس حول مهام المجلس الوطني المصالحة ، ومنها تعزيز قوة السلام اللوولية . ولكن بعض الموظفين الرسميين برى غير هذا الرأي ويعقد أن كل ما فعلت الغارات هو اعادتها الموضع في كانون الثاني خلال نتائجها الملامة بن الإيرون الغارات من خلال نتائجها الملامة بل يقيمونها من خلال ما استهدفت تحقيقه على الصعيد النفي فكانت بمثابة انذار لموسكو وبكين وهانوي بان نيكسون قادر على التصرف بقوة عناما يرى مصالحه مهددة . ويمكن القول إن الأشهر الاخيرة من المفاوضات، اي ما بعد اتفاق تشرين الاول، انما سير دفتها نيكسون نفسه الذي لم يكن يريد التنظي عن تيو في الجنوب ولا الفلهور بحظهر من تلقف دون تحفظ مشروع هانوي للسلام . اما كين يريد التنظي يريد تحقيقه في هذا الصدد ان بحفظ فرة زمنية فاصلة بين الانسحاب الامير كي وتوقعات سيطرة الشيوعين على الحذوب. ولم يكن يعطي اكثر من ثلاث او اربع سنوات لعل سلطرة الشيوعين على الحذوب. ولم يكن يعطي اكثر من ثلاث او اربع سنوات لعل

في السابع والعشرين من كانون وقسع روجرز الاتفاقية في باريس باسم الولايات المتحدة . وارادت مراسلة اليونياتدبرس هيلن توماس ان تعرف ماذا كان يفعل كيسنجر في تلك اللحظة فجاه جوابه انه في هذه المرة كان ويصنع الحب لا الحرب s .



۱۹۳٤ : هنري كيسنجر وعمره ١١ سنة الى جانب شقيقه وولتر (١٠ سنوا ت). اخذت الصورة في المانيا قبل ان تهاجر العائلة الى الولايات المتحدة . ١٩٣



۱۹۵۰ : في هــــارفرد . كان انذاك متزوجاً من آن فيلتشر .



اذار (مارس) ۱۹۹۷ : كيسنجر في جامعة هارفرد . وكان قد نال منها شهادة استساذ سنة ۱۹۵۲ وشهادة الدكتوراه سنة ۱۹۵۴.

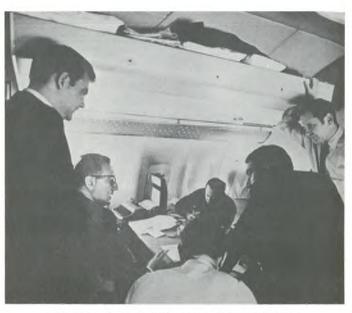

٢٣ شباط (فيراير) ١٩٦٩ : على من طائرة و سلاح الجو رقم ١ ، يرافق الرئيس نيكسون في زيارته الى اوروبا . الى جانبه رونالد زيغلر الناطق الصحافي باسم البيت الابيض انذاك .

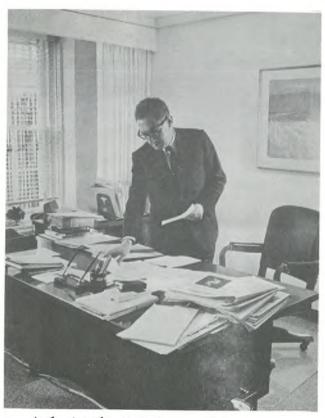

٢٣ ايار (مايو) ١٩٦٩ : يومه الاول كمستشار للرئيس ثيكسون . كان مكتبه في اسفل الجناح الفري من البيت الابيض . وقد انتقل بعد فترة وجيزة الى مكتب افضل في الطابق الأرضي .



 ٢٥ تشرين الاول ( اكتوبر ) ١٩٧٠ : مع نيكسون واندريه غروميكو وزير خارجية الاتحاد السوفياتي ، واناتولي دوبرنين السفير السوفياتي في واشنطن ، ووليم روجرز وزير الحارجية الاميركية خلال اجتماع في البيت الابيض لبحث العلاقات السوفياتية – الاميركية .

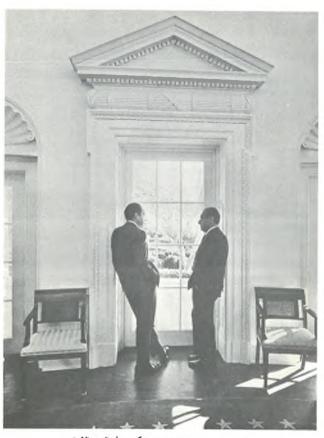

١٠ شباط (فبراير) ١٩٧١ : مع نيكسون في البيت الابيض

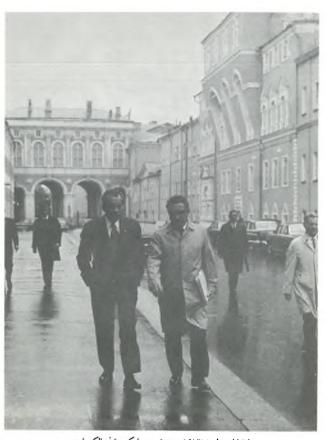

٢٩ ايار (مايو) ١٩٧٧ : يتمثى مع نيكسون في الكرملين .



١٦ تشرين الاول ( اكتوبر ) ١٩٧١ : يتحدث الى الصحافيين في مطار اندروز
 بماريلند ، الولايات المتحدة ، قبـــل ان تقلع طائرته في رحلته الثانية الى بكين حيث
 قام بتحضير زيارة الرئيس نيكـــون للصين .



٢٠ تشرين الاول (اكتوبر) ١٩٧١ : لدى وصوله الى بكين وقد استقبله على
 المطار وزير الدفاع الصيني يه شين—ينغ ، وتشي شار شو احد موظفي وزارة الحارجية
 الصينية (الذي سبق ان درس في جامعة هارفرد) ، ووزير الحارجية تشي ينغ في.



٢١ شباط ( فبراير ) ١٩٧٢ : يحضر اجتماع القمة بين ماوتسي تونغ وليكسون . معهم شو آن لاي رئيس وزراء الصين .

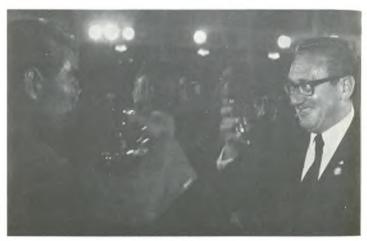

٢٦ شباط (فبرابر ) ١٩٧٧ : نخب العلاقات الجديدة بين واشنطن وبكين خلال الحفلة التي اقيمت على شرف الوفدان الاميركي في قاعة الشعب الكبرى في بكين .



۲۲ ايلول ( سبتمبر ) ۱۹۷۳ : دقائق بعد حفلة اداء اليمين بمناسبة تسلمه وزارة الحارجية الاميركية . معه والده ووالدته وابنته اليزابيت وابنه دايفد .



تشرين الثاني ( نوفمبر ) ١٩٧٢ مع له ديك نو في جميف ـــسير ــــ ايفت ( فرنسا ) حيث جرت معظم المفاوضات الاميركية الفيتنامية لانهاء الحرب في فيتنام . ٢٠٣



١٢ حزيران ( يونيو ) ١٩٧٣ : مع الزعيم السوفيائي ليونيد بريجنيف ونيكسون
 والممثلة جيل سان جون في البيت الابيض الغربي ( سان كليمنت ، كاليفورنيا ) .

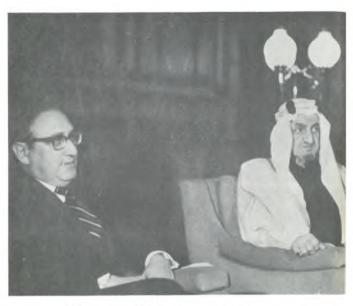

٨ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ١٩٧٣ : زيارة للعاهل السعودي الملك فيصل .

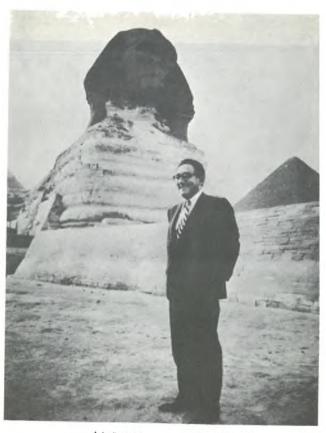

٨ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ١٩٧٣ : امام ابو الهول في مصر .



۱۸ كانون الثاني (يناير ) ۱۹۷٤ : يعانق الرئيس المصري انور السادات بعد ان وقعت مصر واسرائيل اتفاق فصل القوات في سيناء . وكان هذا الاتفاق اول انتصار دبلوماسي لكيسنجر في الشرق الاوسط .

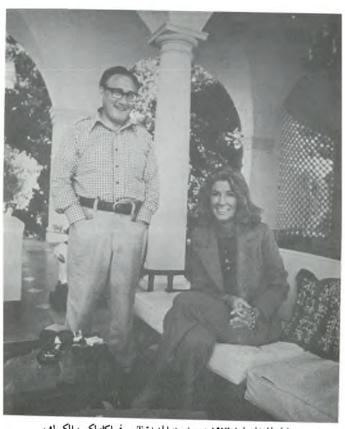

غ نيسان ( ابريل ) ١٩٧٤ : مع زوجته الجديدة نانسي في اكابولكو ، المكسيك،
 حيث امضيا شهر العسل .

# ١٥ – تائيرات ووترغيت

كان هنري كيسنجر يعقد الآمال العريضة على الهساء تورط اميركا في اطول حرب خارج حدودها معتبراً ان الفترة التالية ستنبع للدبلوماسية الحلاقة المتحررة من كابوس فيتنام الرهيب اشادة صرح السلام

وتراءً أن أن معالم السياسة الجديدة يمكن ان تكون كالتالي : (1) بالنسبة الى الاتحاد السوفياتي تعزيز الوفاق والتوصل الى اتفاق ثان للحد مسن الاسلحة الاستراتيجية يستهدف خفض المخزون النووي الهجومي لدى كل من الدولتين المطفيين. (٣) بالنسبة الى الصين توسع في الملاقات تفيد منه اميركا كقوة رافعة لنفوذها مع الاتحاد السوفياتي. (٣) بالنسبة الى اوروبا تعزيز الحلف الاطلسي. (٤) بالنسبة الى اليابان اعادة اللغة المتبادلة السابقة لهزات خفض الدولار والانفتاح الاميركي على الصين . (٥) بالنسبة الى اللهرسينية المروع بسياسسة لم يكن يحد الحالة متوترة وخطيرة . (١) بالنسبة الى اميركا اللاتينية الشروع بسياسسة جديدة إزاء جارة طال اهمالها .

ووجد كيسنجر ان الانطلاق الى هذه الآفاق يستدعي قبل كل شيء تضميســـد جراح الانقسام السابق في الرأي العام الاميركي وتحقيق فترة من المصالحة الداخلية بعد عقد من المفامرات الحارجيّـة ، والانتفاضات الداخليّـة والاغتيالات السياسيّـة .

واعتقد كيسنجر أن المصالحة بالنسبة اليه تبدأ بتطوير علاقته بالبيروقراطية فيقلع عن سج الرجل المفرد الذي اتبعه في المرحلة السابقة الى اعتماد سج المؤسسة وفريق العمل . وفي الراقع كان الحافز على هذا التبديل في النهج أن كيسنجر اساساً لم يكن ينوي البقاء في منصب الرسمي أكثر من أربع سنوات ، وعندما قامت في وجهه حملة بعض مستشاري البيت الأبيض بعد تعمر مخططه لانجاز السلام في تشرين التاني وكانون الأول 19۷۲ فكر في الاستقالة ولكنه عزف عنها لأنه اعتبر ذلك احراجاً للرئاسة ، وآثر أن يستقبل بعد بضعة أشهر عندما تهدأ الحملة فيفادر البيت الأبيض طوعاً وقد اطمأن الى أن السياسسات الفي شرع بتنفيذها قد استقرت في ابد أسينة ترعاها الى آخر الشوط. من هنا كان تفكيره

في تطوير اسلوبه من اسلوب الرجل الفرد الى أسلوب الجماعة ـــ المؤسسة ، والى توفير الدعم من الحزين لسياساته .

غير أن كل خطط كيسنجر هذه اعترضها حادث طارىء لم يكن في الحسبان هو ووترغيت . وانصرف جهد كيسنجر بعد انكشاف اضخم فضيحة سياسية في القرن المشرين الى تطويق بناء السلام الذي شيده من التصدع تحت وطأة تصاعد الفضيحسة وذيولها السلبيّة على علاقات الثقة المتبادلة بالدول الأخرى .

قبل ووترغيت كان عام ۱۹۷۳ هو ه عام اوروبا ه بالنسبة الى تخطيطات الدبلوماسية الأميركية . وكان كيسنجر قد أولى التباعد المتزايد بين اوروبا واميركا بالغ اهتمامه ، وسبى أن انتقد الحكومات الاميركية في عهدي جونسون وكيندي وحسلها مسؤولية نفور اوروبا بالتعامل الفوقي معها . وسنرى كيف أن كيسنجر عندما أصبح في موقع السلطة أخذ يتصرف تصرفاً مشابهاً . على اي حال كان كيسنجر عازماً على حقن الحلف الأطلبي بدم جديد ، والخروج من حالة بلوم فيها الاوروبيون الاميركيين على شغلهم بحرب فيتنام عن علاقتهم الاساسية باوروبا ويلوم فيها الاميركيون الاوروبيين على على تقديم مصالحهم القومية الذاتية على التحالف الاطلبي العريض .

كل هذا دعا كيسنجر الى تصور العلاج في و ميثاقى اطلسي جديد ، حاول رسم معلله في خطبته التي القاها في ٢٣ نيان في فندق ولدورف استوريا في نيويورك بدعوة من وكالة الاسوشيند برس . قال كيسنجر بأن الولايات المتحدة تقترح على شركائها الاطلسيين عند سفر الرئيس الى اوروبا في نهاية السنة تدارس مشروع ميثاق اطلسي جديد بمدد أهداف المستقبل . وان هذا المياق الجديد سيساد على الماضي دون ان يصبح اسيره ، كما سيتعامل مع مشاكل الحاضر والنجاحات التي تحققت . وختم مؤتمره قائلاً : واننا نتوجه الى اصدقائنا في اوروبا وكندا وأخيراً في اليابان ليشاركوا في هذا الجهد . وهذا ما نعنيه بعام اوروبا ، وقد استقبل كيسنجر في وقد أخذوا يقارنون بين دعوته هذه وبين مشروع مارشال بعد الحرب العالمة الثانية . وأن المراسلين الصحافيين عندما اتبح مم بجال الاسئلة أخذوا يطرحون أسئاتهم خارج موضوع اوروبا فانصب بعضها على فضيحة ووترغيت . وأجاب كيسنجر عن هذا الموضوع الذي اعتبره جانياً بدعوته الى الرحمة إزاء الذين سقطوا في هذه الفضيحة مشدداً الموضوع الذي اعتبره جانياً بدعوته الى الرحمة إزاء الذين سقطوا في هذه الفضيحة مشدداً على وجوب الحفاظ على الإباد وإبقاء شعاة الأمل في المستقبل متوهية .

وكانت المفاجأة في اليوم التالي عندما مالت اكثر الصحف الى ابراز جوابه عسن ووترغيت.اعطتها عناوين رئيسية واعارت الموضوع الرئيسي لمؤتمره الصحافي عن اوروبا اهمية ثانوية . وثارت حملة في رجهه لدعوته معاملة الذين ارتكبوا فضيحة ووترغيت بالرحمة والشفقة. اما بالنسبة الى الأوروبيين فقد سامهم ما دعا اليه كيسنجر من ميثاق اطلسي جديد اعتبروه تمطأ من الهمينة الاميركية الجديدة . وكان كيسنجر عبر طرحه الميثاق الجديد اعتبروه تمطأ من الهمينة الاميركية الجديدة . وكان كيسنجر عبر طرحه الميثاق المحدية بعيث يكون الأمر بقوام الوروبيين للحصول على امتيازات اقتصادية لقاء احتفاظها بقوام الأوروبية . وقد رفض الاوروبيون الارتباط بأي التزامات جديدة فوق قاربهم ولكنهم رفضوا دعم اقتصاد اميركا في مرحلة تراجعه . وهكذا انتصر في الأخير رأي الاوروبيين في الفصل بين الشيئين الاقتصادي والممكري كما ان فضيحة وورغيت والامتمامات الداخلية التي نتجت عنها وشغلت الحكومة الاميركية ، والانمكاسات الحارجية ، أدت كلها الى طي عام اوروبا. وكما قال كيسنجر قان مشروع عام اوروبا كان احد ضحايا ووترغيت . وكسان لووترغيت تأثير في العلاقات الاميركية الحارجية الهمها في :

### ۱ – فیتنام

كسان كيسنجر قد طار في شباط ۱۹۷۳ الى هانوي في اول ربسارة يقوم بها الى عاصمة الشمال حيث افهم الجانب الفيتنامي أنه يصعب التعهد بالشروع في تنفيذ الالتزامسات الإعسادة تعمير البلاد مسالم تلتزم هانوي بدقسة باتفاقيسة وقف اطلاق النار . ولكسن تقارير المخابرات الاميركية بعد عودتسه الى واشنطن كانت توكد دوماً ان عملية انتهاك وقف اطلاق النار مستمرة في فيتنام . حاول كيسنجر ان يجس النبض في الكونغرس فوجد ان الجو غير ملائم لدعم سياسة الحكومسة في شقيها سواء اعادة تعمير فيتنام الشمالية في حال التزامها بوقف اطلاق النار او اعادة قصير فيتنام الأسائح . الكونغرس مال الى قطع كل صلة لاميركا بالحرب الدائرة في فيتنام الياكات التنافع .

عندها قرر كيسنجر أن يتولى الأمر بنقسه فيطير الى باريس عاولاً التوصل الى المناهم جديد مع ممثل فيتنام الشمالية حول هذه المواضيع ولكن صحيفة و فرانس سوار، المما عشية وصوله الى الماصمة الفرنسية في ١٧ أيار بالمناوين التالية : وشبع ووترغيت بخيم على محادثات كيسنجر له دوك تو ، وبالفعل خيسم جو تلك الفضيحة عسلى المفاوضات . أول مرة يقول تو لكيسنجر بالهجة لا تخلو من التهكم و تقولون إننا نرسل المعدات الحربية بصورة غير مشروعة الى جنوبي فيتنام . فهب أن هذا صحيح . اليس من تمط الحداع نفسه ما تورطم فيه انتم في ووترغيت ؟ ، وهكذا خابت مساعي

كيسنجر في المفاوضات وعاد الى واشنطن يحاول عبناً حمل الكونغرس على اعسادة القصف ولكن الكونغرس اقترع في ٣٠ حزيران بأكثرية ساحقة على قطع الاعتمادات عن كل نشاط عسكري اميركمي في الهند الصينية على ان يصبح هذا القرار نافذاً ابتداء من ١٥ آب .

وتصاعد الهجوم الشيوعي في فيتنام وكبوديا في كانون الأول ١٩٧٣ . وكانست جائزة نوبل للسلام قد منحت في تلك الفرة لكيسنجر في اوسلو فتيرع بالسين الف دولار لتعليم أبناء الجنود الاميركيين الذين سقطوا في الهند الصينية .وتلقى الجائزة بالنيابة عنسه سفير اميركا في عاصمة الروح ، وسط تظاهرات معادية للولايات المتحدة . اما تسو شريكه في الجائزة فقد رفض تلقيها ما لم تهدأ المدافع وتنتهي الحرب في الجنوب .

#### ٧ \_ الصين

زار كيسنجر الصين مرتين في ١٩٧٣، الاولى في شباط والثانية في تشرين الثاني . في اليوم الثالث من زيارته برغية الرق الاولى تلقى مفاجأة سارة عندما بادره شو إن لاي في اليوم الثالث من زيارته برغية الرئيس ماوتسي تونغ في الاجتماع به. كان ذلك امراً غير اعتيادي نظراً الى أن مولا يستقبل عادة الارزساء الدول والحكومات . وظهر جلياً من بادرة الدعوة الى الاستقبال الودي الذي خصة به مو الى ان الصين راغية في تطوير علاقتها ايجابياً بواشنطن . وتم في هذا اللقاء التوصل الى اتفاق يقضي بفتح مكتبي ارتباط لكل من البلدين في عاصمة الآخر . وهذه مرتبة من التعثيل الدباومامي تقارب قيام التبادل على مستوى السفارات .

اما في الزيارة الثانية التي تمتّ في الشهر التألي لحرب تشرين في الشرق الأوسط فالجو لم يكن على درجة من الارتياح مساوية للقاء شباط. ذلك بان الصينيين وقد تفاقم امر فضيحة ووترغيت كانوا يخشون من مضاعفاتها على علاقتهم الجديدة بالولايات المتحدة. وهكذا بعد ان عاد كيسنجر الى واشنطن من رحلته الاولى الى بكين ومعنوياته في الأرج عاد في المرة الثانية شديد الارتباك رغم محاولته طمئنة الصينيين الى استمرار السياسة الاميركية الم كان حكام البيت الأبيض.

### ٣ - قمة بريجنيف

زيارة بريجنيف الى اميركما تمت في حزيران ١٩٧٣، اي في موعد وسط بين زيارتي كيسنجر الى بكين . وبينما كانت ووترغيت بالنسبة الى الصينيين هماً بعيداً الا آلها بالنسبة للسوفيات كانت أكثر قرباً لا سيما وان زعيمهم قد سافر الى قلب البلد الذي يضح بالفضيحة الشهيرة . وكان نيكسون قد دعا بريجنيف في أيار ١٩٧٣ عند لقائه في

قمة موسكو الى زيارة واشنطن .

سافر كيسنجر الى موسكو النهيئة القمة الجديدة كما سافر من قبل النهيئة المست موسكو في ١٩٧٧ . عند وصوله الى العاصمة السوفياتية دعاه بريمنيف الى اصطحابه الى منتجع سافيدوفو حيث رافقه في صيد الخزير البري دون ان يشرك معه في الصيد الأن كيسنجر قال انه لا يقتل حيواناً في سافيدوفو ثم التوصل الى التفاهم على عدد من الاتفاقات الثنائية بين البلدين ليجري توقيعها في قمة واشنطن ، من بينها تبدادل المعلومات الزراعية ، وزيادة التعاون في تطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية ، واستمرار التبادل الثقافي ست سنوات أخرى ، وانشاء غرفة تجارة سوفياتية اميركية مشركسة، وتبادل رحلات الحطوط الجوية المبلدين .

أم لقاء الله في واشتطن ولكن أخبار ووترغيت كانت هي المسيطرة على الجوق العام في المبيطرة على الجوق العام في المبركا . كل ما حدث هو ايقاف جلسات لجنة التحقيق ابنان زيارة الزعم السوفياتي حتى لا يزداد حرج الرئيس الاميركي . وكان أبرز لقاءات بريجنيف خارج نطساق اجتماعات القمة لقاءه مع كبار رجال الأعمال والمصارف الاميركيين حول توسيع الملاقات الاقتصادية بين البلدين . وقد طالب بريجنيف ان لا يقيموا من مسألة البهود السوفيات عائقاً في وجه هذه العلاقات .

وقال كيسنجر بعد انتهاء القمة وشعوره بهيمنة جو ووترغيت على البلد لو أن لقاء القمة ثم قبل الفضيحة لكان وجد فيها الكثيرون بداية عهد جديد. ولكن عندما تمت بعد شهادة جون دين في ووثرغيت اعتبرها الكثيرون عاولة من الحكومة لاستخدام السياسة الخارجية معبراً للهرب من المناعب المحلية. وبعد مفادرة بريحنيف هبت عاصفة الانتقادات في « الكابيتول هبل » حسول التورط بعلاقات مسع السوفيات قبل التبت من اتاحتهم الهجرة لليهود من الانحاد السوفياني. وطالب المتقدون بوقف القروض الاميركية على هذا الشرط، بل بالاطاحة بالوفاق. واعتبر كيسنجر ان ووترغيت قد اسهمت في هذا الجواق السلى.

## ٤ – وزيراً للخارجية

أخيراً في ٢١ آب ١٩٧٣ أهل صوء جديد على كيسنجر . فيعد كل هذه المناعب استدعاه فيكسون الى جولة سباحة في بركة بيته في سان كليمنت وهناك أعلمه ان روجرز قر الاستقالة وسيعينه خلفاً له . وعقد فيكسون في ٢٧ آب مؤتمراً صحافياً أعلن فيه النبأ للصحافيين . وفي اليوم التالي اجتمع كيسنجر بالمراسلين الصحافيين بدوره وأوضح لهم بأن سجه في الوزارة سيختلف عن سجه السابق في الدباوماسية السرية التي اضطر

الى اعتمادها تحقيقاً لحطوات جذريّة في السياسة الخارجيّة أنجزت الوفاق الدولي . وتوالت عليه الاسئلة وكان أبرزها حول مدى تأثر الوزير الجديد بخلفياته الدينية والعائلية في معالجة أزمة الشرق الأوسط . فأجاب كيسنجر بأنه سيكون اميناً لمصالح البلد الذي أولاء هذا المنصب الرفيع رغم خلفياته السابقة .

لم تمر تسمية كيسنجر لمنصب وزير الحارجية دون استجوابات طويلة في الكونغرس لا سيما بعد ان امتدت اليه أصابع الشكوك حول تورطه في مراقبة محابرات بعد ض موظفي مجلس الأمن القومي الهاتفية . ولكن كيسنجر اوضح أن جل ما فعله هو إعطاء الأسماء لدوائر الأمن بناء لطلبها وقد اعتبر ذلك تصرفاً مشروعاً . وفي ١٨ أيلول تحققت لجنة تحقيق خاصة من الكونغرس ، من براءة كيسنجر من مضاعفات ووترغيت بعد اجتماعها بالنائب العام ريتشاردسون ، فاقترعت بأكثرية ١٦ صوتاً ضد صوت واحد الى جانب تثبيت التسمية . وكان الصوت الوحيد المعارض هو صوت ماك كفورن، مرشح الرئاسة الديمقراطي السابق . وفي ٢١ منه ثبت بحلس الشيوخ تعيين هنري كيسنجسر وزيراً للخارجية .

## ١٦ – الوزير يخوض غمار الحرب

و عملية بدر ، هو الاسم الذي اطلق على الهجوم المصري السوري على اسرائيل. بدأت الحرب في الثانية بعد ظهر السبت الواقع في ٦ تشرين الاول (اكتوبر) ١٩٧٣، وذلك بعد انقضاء اسوعين على تسلم هنري كيسنجر وزارة الحارجية الاميركية . وكسان يوم السادس من تشرين الأول ، يوماً غير عادي. فهو بالنسبة الى المسلمين كسان يوم الذكرى الثلاثمئة والاثنتين والتسعين بعد الألف لموقعة بدر الشهيرة التي فتحت الطريق وهو اقدس عيد عندهم . وبالنسبة الى اليهود كان يوم عيد الغفران ، يوم كيور ، وهو اقدس عيد عندهم . وبالنسبة الى هنري كيسنجر كسان هذا اليوم خاتمسة السبوعه الثاني كوزير المخارجية الاميركية ، وبداية معموديته بالنسار عشرين يوماً : ففيه بدأت الحرب العربية — الاسرائلية الرابعة . ولقد طرح اندلاع هسفه الحرب تحدياً شخصياً ودبلوماسياً لكسنجر : ايستطيسع وهو اليهودي المتبويء مركز وزير خارجية اميركا ان يتصرف بفعالية في هذه الازمة النائبة ؟ ثم ايكون بوحمه انقاذ سياسة الوفاق مع روسيا وهي البلد الوحيد في العسالم الذي في مقدوره يوريد مصر وسوريا بمعدات الهجوم ؟

اخذ اندلاع الحرب كيسنجر عسلى حين غرة . ذلك بأنسه حتى صباح السبت كان يتصرّف على اساس ان الحالة في الشرق الاوسط، رغم خطورتهما الدائمة ، قابلة الترويض والندبير . ورغسم بوادر الحرب العديدة التي ظهرت طوال اشهر الا أن معظم المدوولين الامير كين، ومن بينهم كيسنجر، فاتهم قراءة البيّنات واستطلاع حقائفها الم

فيعد اسبوع من انتصار نيكسون الانتخابي الساحق في دورة الرئاسة الثانية في اواسط تشرين الثاني 19۷۳ ، وبعد انقضاء اربعة اشهر عسلي طرد الرئيس المصري انور السادات لمعظم المستشارين العسكريين الروس من مصر، تلقى السادات من ليونيد بريحنيف رسالة يرفض بموجبها طلبه في الحصول على اسلحة متطورة وهي التي يحتجها السادات للشروع في الحرب . وقال بريحنيف في رسالته ان الشعب الروسي

« يرغب في دعم سياسة الوفاق ، ولذلك اشار على السادات قبول الوضع الراهن في المنطقة . وكسان ما يرمي اليه بريجنيف واضحاً : الحرب في الشرق الاوسط قد يدمر الوفاق السوفياتي الاميركي .

ورفض السادات مشورة بر يجنيف. فقد كسان يعتقد ان الحرب هي الوسيلة الوحيدة لتحسين الموقف العربي. فعن طريق توريط الدولتين العظميين يستطيع حمل الولايات المتحدة على انتهاج سياسة جديدة ازاء اسرائيل. وفي ١٤ تشرين الثاني أعلم السادات المجلس الاعلى للاتحاد العربي الاشتراكي ان مصر ستشن حرباً على اسرائيل وبما خلال ستة اشهر، وبالتأكيد خلال سنة .

خلال الاشهر التالية بعد ان تجسم لدى بريحنيف مزيد من المعلومات عسن الترام السادات بالقرار الذي اتخذه في 18 تشرين الثاني ، انتقل الزعيم السوفياتي الى سياسة مغامرة أوسع تحت ضغط الجمناح المتصلب في الكرملين الذي قسال بامكسان الجمع بين فوائد الوفساق مع الولايات المتحدة والحرب في الشرق الاوسط . فقرر بريحنيف زيادة دفق الاعتدة العسكرية المتطورة الى مصر . واخذ المسوولون السوفيات والمصريون يتنقلون ذهاباً واياباً بين موسكو والقاهرة لترتيب بنود منهج التسليح الجديد . وخلال امابيع اخذت الطائرات والدبابات واجهزة بناء الجسور والاعتدة الالكترونية تصل الى مصر . وحذر خبراء المخابرات الاميركية حينتذ من أن الاسلحة تتدفق بغزارة كثيفة جداً ، وارتابوا في أن تكون مقاصد مصر مجرد دقاعية . وحين بلغت هسذه الاندارات كيسنجر لم تترك أي انطباع عنده .

في ٣٣ شباط ( فبرابر ١٩٧٣) وصل حافظ اسماعيل – كيسنجر السادات – الى واشنطن لعقد مشاورات مع نيكسون وكيسنجر . وكسان هدف المصريين الطلب الى الولايات المتحدة ان تضغط على اسرائيل لاخلاء الاراضي العربية المحتلة . ووصف الساعيل محادثاته بانها كانت و دافئة وموضوعية ومشيرة » . وفي اول اذار زارت رئيسة وزراء اسرائيل غولدا مثير واشنطن وطلبت مدها بما يجعلها تلحق بالمدد السوفياتي لمصر . ، فتعهد نيكسون، الذي سيق له ان وعد بالحفاظ على التوازن العسكري في الشرق الاوسط ، بإرسال نماني واربعين طائرة قاندوم نفائة اضافية الى اسرائيسل خلال الاربع السنوات التالة .

وادت اماطة اللئام في اواسط اذار عن هسذا القرار الرئاسي الى تعزيز وجهة نظر السادات بأن الحرب هي الطريق الوحيد لاحداث تبديل في موقف امركسا من اسرائيل . فاخذ ينسق اسرائيلة مشركة مع القطين العربيين من طرقي النقيض على المسرح العربي السياسي : ملك السعودية فيصل من اليمين والرئيس السوري حافظ الاسد من اليسار . وكان كلاهما يملك رصيداً مهماً . ففيصل يملك النفط ، السلاح

العربي الذي لم يكن قد جرّب بعد. وكان مستعدًا، أول مرّه، لاستخدام النفط في معركة إسترداد الارض العربية من اسرائيل. ذلك بأنه لم يكن احب الى قلبه من حلمه بان يصلمي في مسجد القدس.

اما الاسد فقد كان يملك القوة البشرية المقاتلة والاندفاع . وكان دائم التلهف على مقاتلة اسرائيل . ولقد هززت فكرة الحرب وضعه السياسي في دمشق .

في مطلع نيسان قسال السادات لأرنولد بورشغراف عُمَرُدُ والنّيوزيك ، : ولقد حان الوقت لاحداث هزة ،، وه ان كسل ما في هذا البلد يعبأ لاستثناف المعركة التي اصحت الان محتومة ، .

ولكن المسوّد لين الامير كين بعد قراءتهم حديث السادات قلبــوا شفاههـــم وقالوا ه مجرد كلام » ، واخذوا يشيرون الى أنه سبق للسادات ان اطلق عـــلى عام 1941 ء عـــام الحـــم » ثم مضى العام دون ان يحـــم .

في ٣ ايار عاد الأسدمن زيارة ٢٤ ساعة الى موسكو . ولقد كان بحاجة لكي يحارب ، الى المزيد من السلاح الذي تعهدت روسيا بمدّه به . وخلال اشهر ، تتالت الانباء عن شروع سوريا في تلقي عدد كبير من احدث دبابات ٣٠٠ واسلحة ضد الدروع وجهاز دفاع كامل عن دمشق ونحو اربعين طائرة ميغ ٧١ .

واعتبر كيسنجر في حينه ان هذه الارسالات السوفياتية ، تصرف غير مسوُول » ولكنه لم يتوجه الى الروس باي شكوى رسمية . فقد كسان هو الآخر مأخوذًا يما يرشح من ووترغيت . او فضلاً عن هذا لم يكن يعتقد ان العرب ، حتى لو جرى تسليحهم حديثاً ، سيقدمون على شن هجومهم على الاسرائليين .

وفي ١٧ حزيران طار السادات الى دمشق لعقد محادثات ملحة مسبع الاسد . ففي مستهل تخطيطهمســـا للحرب كانا قد انفقـــا على فوائد مهاجمة اسرائيل في مطلــــع الخريف ، الا ان خلافاً رئيسياً استمر عالقاً بينهما حول الغرض من الحرب .

فيينما طالب الاسد ان يكون الغرض من الفتال و دفع اسرائيل آلى البحر ، ارتأى السادات ان يكون الغرض من الفتال و دفع اسرائيل آلى البحر ، ارتأى السادات ان يكون دفع اسرائيل من بعض الارض العربية المحتلة ثم استخدام نفط فيصل كسلاح اقتصادي في الضغط على الولايات المتحدة لتحمل بدورها الاسرائيليين على الانسحاب الى حدود 197٧ . وبعد مداولات مطولة فاز السادات في الاخير بتأبيد الاسد لاهدافه المحتدة .

وخلال الصيف، وبينما كانت الاسلحة السوفياتية تتدفق على مصر وسوريا، اخذ القادة المسكريون والسياسيون في البلدين يضمون خطط الحملة . واختار يوم المعركة الجنرال احمد اسماعيل وزير الحربية المصرية الذي استلهم التاريخ الاسلامي فعثر فيه على السادس من تشرين الأول ، ذكرى معركة بدر الشهيرة . ولقد انكر المصريون لاحقاً انهامات الاسرائليين بأن يكونوا قد اختاروا السادس من تشرين الاول لاستغلال شغا, اليهود في يوم الغفران .

في المرحلة الأغيرة من الإعداد الحرب فاز السادات بمؤازرة المسلك حسين المحدودة. فقد أوضع العاهل الاردني منذالبدء أنه يريد تحديد دور بلاده في الحرب. فهو لن ينضم الى مصر وسوريا في هجومهما ولكنه مستعد للتهديد بفتح جبهة ثالثة فيحول بذلك دون مهاجمة جنوبي سوريا من الأردن ويجمد قوات اسرائيلية على جبهته. وقد التحقى الزعماء الثلاثة عندما جاء الحسين في ١٠ ايلول الى القاهرة للالتقاء بالسادات والأسد في قمة يومين. وعهد الحسين والأسد الى السادات باعطاء الأمر بالحرب.

في الثالث عشر من أيلول قدمت اسرائيل للسادات الذريعة التي يحتاجها ، وذلك عند تحويم أربع من طائراتها النفائة فوق المتوسط على مقربة من الأجواء السورية وربما اخترقتها . وقد تصلت طائرات المينم السورية لها فنشيت معركة جوية خسرت سورية فيها على الأقل نماني طائرات . واتصل الأسد فوراً بالسادات مطالباً بالشروع في وعملية بلر ، . فأعطى في تلك اللية السادات الأمر بالاعداد للحرب .

وفي ٢٣ أيلول أعلم السادات بريجنيف ان الحرب ستبدأ في السادس من تشرين الأول. ولم يثر الله ير المراض. الأولى ولم يثر الله ير الأولى ولم يأر الله الله يولى الله يدمر الغرب ويضع الولايات المتحدة في موقع الدفاع ويؤذي الاسرائيليين – ثم رغم ذلك كله لن يدمر الوفاق.

في ٢٤ أيلــول لاحظت وكالسة المخابرات المركزية الأميركيسة التي كانت تراقب بدقة المناورات السورية والمصرية، بعض الانحرافات المستهجنة عن نسق المناورات العادي . ذلك بأن المصريين كانوا يتحرّكون بفرق مقاتلة كاملة ويحززون الذخائــر ويعيثون الدعم اللوجستيكي . وأخيراً جاء من قاعدة اميركية سرية في ايران تابعة لمجلس الأمن القومي ومتخصصة بالتجسس الالكروني ، أنها التقطت اشارات تفيد بأن المصريين قد أقاموا شبكة اتصالات أوسع كثيراً مما تستدعي المناورات .

وفي ٣٥ أيلول دخلت سفن شحن سوفياتية المتوسط منجهة أنحو مصر وهي محملة بصواريخ سكود الموجهة التي بالامكان تحميلها رؤوساً نووية ومداها الأقصى مشة وخصمة وتمانون ميلاً ، أي انها تصيب أهدافاً في اسرائيل من مواقع غربي قناة السويس . ولاحظت المخابرات الاميركية في اليوم نفسه ما يشير الى ان التشكيلات المدرعة السورية أخذت تتخل عن تمركز ها الدفاعي السابق .

وفي ٣٦ أيلول قام دايان بزيارة جيهة الجولان. وكان الاسرائيلي الاول الذي يبدي اهتماماً بالتحركات السوريّة على الحدود . ولم يكن دايان يعتقد ان العرب يجرؤون على مهاجمة اسرائيل ولكن اهتمامه البالغ انصب على ان التحركات السورية قد تستهدف الحيولة دون الدوريات الاسرائيلية على جبهة الجولان. وأمر الفرقة السابعة المدرعة ، احدى أبرز الفرق الاسرائيلية الهجومية ، بالانتقال من بر سبع حيث تتمركسز الى الجولان. ولقد كان ذلك قراراً تاريخياً . اذ ثبت فيها بعد عند اندلاع الحرب انه لولا وجود هذه الفرقة المدرعة على جبهة الجولان لكانت سقطت هذه الجبهة في أيدي السوريين منذ الأيام الاولى من الجرب .

في الثامن والمُشْرِين من أيلُول أكّد السادات في خطبة القاما بمناسبة ذكرى وفاة عبد الناصر التصديم على المعركة. وقال : واننا لن نألو جهداً ولن ندّخر تضحية لبلوغ أهدافناء . وقال أنه لا يتمهد باي شيء ولن يخوض في التفاصيل ولكن تحرير الأرض هو الهدف الرئيسي الأول . وواننا بمعرنة الله لمحققون هذا الهدفء .

في ٢٩ منه لقت انتياه كيسنجر وهو يراجح المفنّا للمخابرات الاميركية تزايد غير عادي في حركة الدبابات السورية قرب جمهة الجولان . وطلب من معاونه لورنسس ايغلبرغر بحث الموضوع مع السفير الاسرائيل في واشنطن سميتشا دنيتز وهو من خريجي جامعة جورج تاون في القانون الدولي . وكان كيسنجر يعتبر ان الاسرائيلين بملكسون أفضل جهاز محابرات في الشرق الأوسط ، فاذا كانوا قلقين او مرتابين بالحركات العربية الفن عفوا ذلك عن الاميركيين . لذلك طلب استطلاع رأي السفير الاسرائيلي الذي اتصل بعد ساعة مفيداً بان ليس لدى اسرائيل معلومات حي الآن عن هجوم عربي على الجمهتين ، وان السوريين لن يهاجموا وحسدهم . فطاب كيسنجر اذا توافرت لديهم اي معلومات جديدة مده بها . وخلال الأسوع التالي تدفقت معلومات المخابرات لدي حول خطط هجوم مصري سوري وشبك . غير ان الزعماء السياسيين في كل مسن اسرائيل والولايات المتحدة لم يعيروا الأمر الانتباه اللازم . وكان الاعتقاد السائد لدى تجري على الحدود . وكان كيسنجر بالذات يعتقد ان العرب غير متحدين وقياد بسمية ليست في مستوى تنسيق هجوم فعال ضد اسرائيل . وكان السادات يوصف في تلك الأيام و بالمهرج ، وفيصل و بالمهووس الديني ،

وازداد اعتقاد كيستجر رسوخاً أن الدرب يطلبون جولة جديدة من المفاوضات لا من الحرب ، في اعقاب مداولاته المطولة في الأمم المتحدة مع عدد من الدبلوماسيين المرب الرئيسيين . وكان هؤلاء يطلقون على كيسنجر آمالاً كبيرة في أن يقوم بدور الوسيط بينهم وبين اسرائيل لاسيما بعد نجاحه في الصين وفيتام وروسيا . ودعوه الى استخدام سحره الدبلوماسي في الشرق الأوسط كما استخدمه في كل مكان آخر . وراقت الفكرة لكيسنجر ولكنه حث العرب على عسدم توقع والعجائب ه .

وكان يعتقد أن الوقت لم ينضج بعد لاحداث تسوية . وفي مأدبة أقامها على شرف ثلاثة عشر وزير خارجية وصفير عربي في ٢٥ ايلول تعهد و بالموقف المنفتح ، من الولايات المتحدة ، وطالب بايلاء الأهمية القصوى للبحث عن وسائل بلوغ السلام . وبدأ كلمته بالقول : وسنظهر التفهيم ونأمل ان تظهروه من جانبكم بالمقابل ... ان المطلسوب هو البحث عن أساليب تحويل ما هو غير مقبول منكم الآن الى وضع تستطيعون القبول بالتعايش معه » .

وقال محمود رياض الأمين العام للجامعة العربية للصحفيين إن العرب لا يتوقعون والعجائب » . ولكن والولايات المتحدة ترغب في بذل جهدها في سبيل التوصل الى حلّ سلمي يقوم على العدل ... ونحن نامل تحقق شيء في المستقبل » . وهكذا جاء جواب الأمين العام للجامعة العربية الحدد لا يظهر المعراسلين ولا لكيسنجر ايّ تسرّع في توقع

الحلُّ ولكن لا يقفل كُوَّى الأمل .

وثمة سبب آخر جمل الهجوم المصري السوري يأخذ كيسنجر على حين غرة . وهو انه كان قد ركز انتباهه على إمكان حصول هجوم اسرائيلي لا عربي. وبدأ هذا التفكير يساوره في أعقاب هجوم القدائيين الفلسطينين على قطار المهاجرين من اليهود السوفيات المنجهين الى النسا وما تتج عنه من ذيول وردود فعل لا سبعا بعد عودة غولدا مثير الحابة من النسا وفعل مسعاها في اقتاع المستفار كرايسكي بالرجوع عن قراره باقفال قصر شوذو . فقد بدا أن اسرائيل قد نقوم بهجمات انتقامية على غيسات الفلسطينين في الشرق الأوسط ، وربما كما كان يتوقع كيسنجر بعد محادثاته مع السفير الاسرائيلي في واشنطن واطلاعه على مدى الغفب الاسرائيلي على ضبط النفس لأن تصعيد موجة على مصر او سوريا . وكان قد حث السفير الاسرائيلي على ضبط النفس لأن تصعيد موجة الدخف في المنطقة قسد يؤول الى اندلاع حرب شاملة ليست في مصلحة اسرائيل ولا في مصطحة الرائات المتحدة .

وكان كيسنجر يرى ان ربح اسرائيل حرباً جديدة لن يحل المشكلة لأن العرب لن يفاوضوا من موقسع الهزيمة ، فضلاً عن الاتحاد السوفياتي لن يسمح بهزيمة ثانية للمرب ، لذلك فقد يتلخل . وعندها تجد الولايات المتحدة نفسها مجبرة هي الأخرى على التلخل لنجدة اسرائيل . ثم ان الولايات المتحدة ليست في وضع التورط في اية منطقة في العالم بعد فيتنام . وان الحرب اذا ما اندلمت ، وأياً كان المسؤول عن اندلاعها ، قد تسبب بقطع النفط عن الولايات المتحدة . ولم يكن كيسنجر مطمئناً الى ان الجانب الاسرائيلي قد سلم بوجهة نظره . لذلك عندما كانت ترده المعلومات عن حدود عربية على الحدود كان يفترض ان العرب بهيئون انفسهم دفاعياً لصد أي هجوم اسرائيلي . في الاول من تشرين الأول (اكتوبر) طلب الحكومة الاسرائيلية من الولايات

المتحدة الاسراع في تسايم طائرات الفانتوم التي جرى التمهَّد بها في آذار .

وفي ٢ تشرين الأول عبات سوريا الأحتياطي ، كما بدأت مصر اعدادات مكفة وأحياناً طلية ، للحرب على طول قناة السويس. وفي ٤ تشرين الأول، قبل يومين من اندلاع الحرب ، كان كيسنجر ببحث في الأمم المتحدة مع وزير خارجية السمودية ، عمر السقاف ، الوضع في الشرق الأوسط وشكلة الطاقة المفاقعة . ولم تبدر في الحديث اشارة الى الحرب أو جهديد بقطع النفط . في ذلك المساء سأل كيسنجر أبا ايبان اذا كان يقبل بعقد مفاوضات مع مصر بعد الانتخابات الاسرائيلية على ان تؤدي اميركا بشخص كيسنجر أو سبكو دور الوسيط . فوافق ابا ايبان وقال انه يسره ان بعود الى نيويورك

في ساعة متأخرة من الليل بدأ جلاء العائلات السوفياتية من القاهرة اولاً ثم من دمشق. ولأول وهلة اعتقد كيسنجر ان السادات طرد قافلة جديدة من الحبراء السوفيات ولكن رجال المخابرات الاميركية لم يوافقوه على هذا التخمين فتخلى عنه . ورأى رجال المخابرات ان هذا الجلاء دليل على حدوث شيء خطر ولكنهم لم يرجم والحرب . في الحامس من تشرين الأول، قبل وقوع الحرب بيوم واحد، التقط مركز التجمس الاميركي في جنوبي ايران اشارات من قناة السويس لا تخطىء عن وقوع وشيك للحرب

كَمَا أَنْ تَشْكَيْلَاتُ الدُّبْآبَاتِ السَّورِيَّةِ أَصِبِحْتَ فَي وَضْعَ هجومي .

في الساعة الحادية عشرة صباحاً الذي رئيس أركان الحرب الاسرائيلي دافيد البعازر: كل المأفونيات العسكريّة ونبّه معاونيه الى ان دعوة الاحتياط أصبحت الآن ممكنة . واستدعى الجغرال اريل شارون من التقاعد في مزرعته قرب برُّر سبع . وبعد أن اطلع شارون على احدى صور المخابرات عن التعبئة المصرية على الجبهة وبينها تجهيزات عبور القناة قال : وان الحرب واقعة خلال يوم او يومين » .

تشاور اليمازر مع مثير طالباً الاذن له بُعينة القوات وبالضربة الوقائية ، بينما كان كيسنجر بياحث محمد حسن الزيات وزير خارجية مصر حيننذ ، والذي كان يحضر دورة الأمم المتحدة في نيويورك ، بما فاتح ابا ايبان في اليوم السابق : عقد مفاوضات في تشرين الثاني . ولم يكن كيسنجر يتوقع الحرب اطلاقاً .

في ألخاسة والنصف من مساء ذلك آليوم أوصل موردخاي شاليف القائم بالأعمال الاسرائيل في واشنطن رسالة من مثير الى كيسنجر سلمها الى نائبه في مجلس الأمسن القومي البريغادير جرال برنت سكوكروف .

وجاء في رسالة غولدا مثير ان المعلومات النوافرة حول التعبئة العسكرية في مصر وسوريا وحالة الناهب لقوات البلدين ، وبصورة أخص الكتافة العسكرية المستفرة على الجمهة ، تستدعى الاهتمام، وتحملها على الاعتقاد ان ذلك نتيجة أحد الدافعين التالين : ١ ــ امَّا اعتقاد أحد البلدين بانه عرضة للمجوم اسرائيلي متوقَّع . ٢ - أمَّا الأعداد لقيامهما بعملية عسكرية ضد اسرائيل.

ووفي حال حدوث الترجيع الثاني فان اسرائيل سترد بحزم وبقوة هائلة. ويحسسن ايضاح ذلك لهما سلفاً » .

تَلقى كيسنجر رسالة مثير في الثامنة مساء ولكنه لم ير سببًا ملحًا يدعوه الى الاتصال

بالمسؤولين المصريين والسوريين فوراً بل ارجاء الأمر الى اليوم التالي .

في التاسعة مساء راجع راي كلاين الذي كان يرئس مكتب المخابرات والأبحاث في وزارة الحارجية الاميركية، آخر التقارير، وخلص الى أن الحرب وشيكة الوقوع في اليوم التالي وربما قبل ذلك ، وشاركه رأيه عدد من مُوظفي وزارة الحارجية ولكُّنهم لم يُنقُلوا هَذَا الرأي آلى كيسنجر في والدورف تاورز في نيويُّورك حيث كان يقضى عطلةُ

اما وكالة المخابرات المركزية فقد أكملت في تلك الليلة تقريرها ولكنها لم تخلص الى النتيجة نفسها بل استبعدت الحرب . وبعد أشهر قال احد معَّاوني كيسنجر : ﴿ وَ كُنَّا فِي ا واشنطن لتلقينا رسالة كلاين. ولأمسكنا بالذبذبات الحقيقيّة للأحداث. ولكن بعد حديث وزير آلحارجية مع الزيات في نيويورك وضع سيسكو لنفسه برنامج لعبة غولف ليوم السبت ، وخطط ماكلوسكي لفضاء الويك آند في كوناتيكت. كل شيء كان هادئاً في فندق والدوروف. وكان وزير الحارجية - كيسنجر .. واثقاً كما كنا جميعاً - من ان الحرب لن تقع ۽ .

السادس من تشرين الأول اطل باكراً على كيسنجر. فقد أفاقوه من نومه في السادسة صباحاً وتسلم برقية بعث بهـــا اليه السفير الآمير كي في اسرائيل كينيث كيتينغ . وكان السفير قد استدعى قبل ساعتين الى اجتماع عاجل في القدس مع رئيسة الحكومة آنذاك غولدا مثير الني ابلغته انها تلقت لتوهما اخباراً تفيد بان مصر وسوريا قد اقتربتا من لحظة الصفر للشروع بالحرب . ثم حثت الولايات المتحدة على بذل قصارى جهدهـــا لحمل البلدين العربيّين على الاقلاع عن المحاولة وكذلك بذَّل الجهد نفسه مع الاتحاد السوفياتي . وحرصت غولدا مئير على التأكيد للسفير كينينغ بان اسرائيل لَنْ تقوم من جهتهـــا باي هجوم وقائي ــ وهو ما كان قد حذَّر من مغبته كيــنجرُّ

وما ان وصلت برقبة كيتينغ الى والدورف استوريا حتى جرى ايقاظ كيسنجر فوراً. فهتف بدوره الى الرئيس نيكسون الذي كان يقضى عطلة الاسبوع في كي بيسكين ( فلوريدا ) وأعلمه بالاخبار المفلقة . وبعدما استمع الرئيس الى التقرير الكامـــل عن الوضع من وزير خارجيته ، طلب اليه ان يتصل هَآنفياً بكل من وزيري خارجية مصر واسرائيل وبحثهما على ه ضبط النفس » . قام كيسنجر بتنفيذ ما طلب منه رئيمه وحث وزيري الحارجية « على تجنب خرق ... وقف اطلاق النار » . وبالنسبة الى ابا ابيان فقد كرر كيسنجر تحذيره : «لا تقوموا باي هجوم وقائي » . وعلى الاثر حوّل وزير الحارجية الامير كية جناحه في الفندق الى ما يشبه مركز الاركان واستدعى اليه كبار مساعديه: سيكو وماكلوسكي وايظبر غر . وعلى جناح السرعة طلب على الهاتف السفير السوفياني في واشنطن دوبر نين وحثه على بذل قصارى جهده للحيلولة دون اندلاع الحرب . فاجاب السفير بالايجاب . شهم ابرق كيسنجر الى كسل من الملك فيصل والملك حدين ، وهما من أكثر الزعماء العرب وداً ، وطلب منهما « بذل مساعيهما الحميدة » للحيلولة دون اندلاع الحرب . ثم اتصل بالامين العام للامم المتحدة كورت فالدهايم ونبهه الى خطورة الحالة .

طلب وزير الحارجية الاميركية بعد ذلك اخر تقارير المخابرات عن الوضع فوجد انها تشير الى ان الجيوش المصرية والدورية قد انحذت مواقعهما الهجومية وان القوات الاسرائيلية على الجبهتين بقيت ثابتة في مواقعهــــا العادية . وخامرت كيــنجر الظنون ، رغم تأكيدات مثير المعاكسة ، بان اسرائيل نعمل فعلاً لخداع العرب وجعلهـــم يطمئنون الى سلامتهم حتى تنقض في اللحظة المناسة عليهم بالضَّربة الرادعة . وعند حلول السابعة صباحاً ، ورد المزيد من الانباء السيئة . فقد التقطت غرفة العمليات في البيت الابيض تقريراً عن برقية صادرة من اسرائيل جرى تفسير هـــا يعني ان الدولة اليهودية تنوي شن هجوم وقائي رادع على مصر وسوريا ٥ في غضون ست ساعات ٥ . وما ان وصل النبسأ الى كيسنجر حَنَّى استبدت بـــه الحيرة مـــن تناقض المواقف الاسرائيلية فهنف الى مردخاي شاليف ، القائم بالاعمال الاسرائيلي ، وحذره مجدداً من القيام باية عملية حربية رادعة . ولم يكن تحذير 'كيسنجر المسؤولين الاسرائليين بجديد، فقد حفظوه عن ظهر قلب .. سواه شاليف او السفير دنيتز الذي كان حينتذ في اسرائيل يحضر مأتم وآلده . كـــان كيــنجر بكرّر عليهم دائماً : وحذار الشروعُ بالحرب ، حذار القيام بضربة وقائية ، ، ويتكهن عندها بوقوع الكارثة الكليَّة أذا ما أغفَّات أسرائيل مشورته . ﴿ اذا ما اطلقتم الرصاصة الاولى لن تجدُّوا احداً يقف معكم في هذه البلاد ، ولن تحصاوا على دعسم الرئيس . ستجدون انفسكسم وحيدين ولن يستطيع احسد مد بدالعون البكم . حذار حذار ٥ . وهذا التحذير لم يكن بوسم اي مسؤول اسرائيلي اغفاله . وقد اكد شاليف لكيسنجر ان اسرائيل لن تقدم على توجّيه الضربة الاولى . فقد اعطت السيدة مثير كلمتهسا . واضاف الديباوماسي الاسرائيلي بان الدلائل تتوافر بصورة لا تقبل الجدل علىان العرب مزمعون على الهجوم .

وللتثبت من الأمر ابرق كيسنجر الى كيتنغ حتى يكرر التحذير الى غولدا مثير ،

نقام هذا ، بناء على مصدر اسرائيلي ، بابلاغ الانذار مصعداً ومشتملاً على تهديد ضمني . و فحوى الانذار انه اذا احجمت اسرائيل عن شن الهجوم الرادع - متيحة المجسال للمرب بما لا يقيسل الشك على القيام بخطوة الحرب الاولى عندها ستعبر الولايات المتحدة نضها ملزمة ادبياً بدعم اسرائيسل كثير لأنه يعني ان الولايات المتحدة لن تجد نفسها ملزمة ادبياً بالمساعدة اذا مسا اقدمت اسرائيل على شنر الفرية الاولى .

و تبين فيما بعد أن التحذير الذي اوصله كيتنغ الى غولدا مثير لم يكن ضرورياً . فغولدا مثير كانت في تلك اللحظة تعقد مجلسهما الوزاري المصفر في مطبخ بيتهما. والحاضرون كانت وا نائب رئيسة الحكومة ايغال آلون ووزير الدفاع موشي دايان والوزير بلا وزارة اسرائيل غاليلي . وفي هذا الاجتماع ، رفضت غولدا مثير الطلب الماجمل الوارد من رئيس الاركان الجنرال دافيد اليمازر والقاضي بوجوب القيام بضربة رادعة تقضي على ما كان يعتبره أمراً محقصاً وهو الهجوم العربي . وانتهى قرار رئيسة الحكومة الى ان على اسرائيل ان تتحصل الضربات الاولى في القتصال .

فرار رئيسه المحدومه الى ان على اسرائيل ان تتحصل الصربات الاولى في الفتسال.
وقرار غولدا مثير وضع اسرائيسل للمرة الاولى في موقف دفاعي بعد ان كانت
قد اعتادت على صدى ربع قرن ان تكون هي البادئة بالضرب السريع القوي في
اراضي خصومها. لقد افترضت غولدا مثير، كما افترض كثيرون غيرها، ان اسرائيل
قادرة على الضرب السريع وعلى قهر خصومها حي لو صححت لنفسها بان تتعرض هي
للضربة الاولى. لذلك اعلمت مثير البعازر بان يستنم بعض الوحدات، رافضة بذلك
وضع اسرائيل كلها في حالة تأهب. لقد رفضت، مثلاً، ان تستدعي كل الاحتياط
ورفضت دعوة المميدين في يوم الغفران كما رفضت استفزاز العرب. انها لم تكن
عازمة على تحسل اكلاف تصل الى ١١ مليون دولار اميركي هي نمن الانذار العام،
اذ سبق لهسا ان اعلنت انذارين عامين سابقين في العام نفسه ووجدت ان اكلافهما عالية
جداً. ولكن اهم من هذا كله انهسا لم ترغب في التصرف على نحو مخالف لتعايمات

واعلن كيتنغ كيسنجر بقرار غولدا شير ، فقام كيسنجر بابلاغ وزير خارجية مصر محمد حسن الزبات وسفير الاتحاد السوفياتي في واشنطن دوبرنين به . بعد ذلك عاد الى الاتصال مجدداً بمردخاي شاليف وكأنه لم يكن وائقاً من المعلومات التي وصلت اليه على لسان غولدا مثير . فقال كيسنجر لشاليف ه لقد اخذنا المسؤولية على عاتقنا بانكم ستتصرفون على النحو الذي اتفقنا عليه . وعاد شاليف الى تكرار تأكيداته .

في ا<u>لساعة الثامنة صباحاً (توقيت واشنطن)</u> بدأ الهجوم المصري السوري واندلعت الحرب . وخلال دقائق فليلة كان صوت الزيات على الهائف مع كيسنجر ينهم اسرا اثيل بانها اثارت القوات العربية المسلحة بارسال قواتها البحرية لقصف ميناء اللاذقية . في الثامنة والثلث كان شاليف على خط الهانف يقول : و لقد بدأت القوات المصرية المدورية اعمالها الحربية ضد اسرائيل ، فلما قال كيسنجر ان الزيات ابلفه كلاماً آخر غير هذا ، نفى شاليف الامر نفياً قاطماً . وسأل كيسنجر : و وماذا انتم فاعلون الان ، اجاب شاليف : و اننا سنهتم بانفسنا » .

ر اوائل بعد الظهر ، عاد كيسنجر الى واشنطن مقتماً بان العرب هم الذين بدأوا الحرب . لكنه ما آن وصل الى العاصمة حتى وجد ان البنتاغون قد اخذ كلام الزيات بحرفيته . عند العشية تمكن ه فريق العمل الحاص في واشنطن » في اجتماعه الاستثنائي ، من ان يجمع معلومات جديدة وان يقنع كبار العسوولين الامير كين بان مصر وسوريا هما اللتان خرقتا وقف اطلاق النار وان اسرائيل لم يكن امامها الا الرد . الى جانب كيسنجر حضر هذا الاجتماع نائب وزير الحارجية السابق كنيث راش ومعاون وزير الخارجية جوزف سيسكو ووزير الدفاع جميس شليز نفر ومدير وكالة الاستخارات الم كرية وليام كوليي ورئيس هيئة الاركان المشركة الاميرال طوماس مورر . هذا المريق من الاشخاص هو الذي بقي طوال فترة الحرب الهيئة الفاعلة في اتحاذ القرارات الرسية .

تلك العشية اصدر هذا الفريق الأمر الى قائد الاسطول الامير كي السادس بارسال حاملة الطائرات و اندبندانس ، وثلاث مدمرات من اثينا الى كريت ، اي الى مسافسة و ه م ميل فقط من الساحسل الاسرائيلي . كما اصدر هذا الفريق الامر الى جميع السفارات الامير كية في الشرق الاوسط بالإعداد لعمليات اجلاء العائلات الامير كية . ونظر هذا الفريق في امكان دعوة مجلس الأمن الدولي الى الانعقاد ، لكنه لم يتوصل الى اتحاذ المدلك .

بعد ارفضاض الاجتماع اتصل كيسنجر بدوبرنين وباللورد كرومر السفير البريطاني ليرى ما اذا كانت حكوماتاهما تمارضان انعقاد مجلس الأمن. وبدا ان دوبرنين يمارض ذلك. يوم الاحد في السابع من تشرين الاول ( اكتوبر) حصل كيسنجر على الاذن من يُكسون بالسمي لمقد اجتماع مجلس الأمن الدولي . ومع ذلك ، وبسب التحفظات السوفياتية ، لم تسم الولايات المتحدة لتقديم دعوة عاجلة لوقف اطلاق النار . وشرع السير لورنس ماك انير ، رئيس مجلس الأمن الاوسر الي في ذلك الشهر ، بعقد مشاورات سريعة النتيت من ان الدول الكبرى موافقة على جدول الإعمال .

اما كيسنجر ، الذي لم يكن معروفاً عنه الدفاعه وراه الاسم المتحدة ، فقد استعاض من ذلك بتقوية اهتمامه بما يجري في ساحات القتال على اعتبار ان ذلك هو الذي سيقرر في ما بعد تكتيكاته الدبلوماسية . لقد راجع تقارير الاستخبارات وفهم ان الاحتياطيين الاسرائليين استدعوا من حفلاتهم بيوم الففران وارسلوا الى مواقع التجميع ومنها الم الجولان ، او الى سيناه . ولكن تأثيرهم في المعركة لن يظهر قبل يوم او يومين . وفي هذه الاثناء كان الاسرائليون فعلاً في حالة الدفاع . اما العرب فقد كانوا في أوج الهجوم رغم ما كانوا يعيرون به من قبل من عجز . فالدبابات السورية كانت تحترق المواقع عبر الحطوط الاسرائلية في الجولان . ولولا استحضار الفرقة المدرعة السابعة لاندفع السوريون في قلب اسرائيل الى ابعد من حسود ١٩٦٧ . و لكانت بيطرة الطيران الإسرائلي على الاجواء ، حافظت الطائرات السورية على مواقعيم سيطرة الطيران الإسرائلي على الاجواء ، حافظت الطائرات السورية على مواقعيم جوية عترمة كما ان اجهزة الدفاع المضاد السوفيائية اخذت تكبد الاسرائلين خيائر على عين غرة واقاموا لانفسهم مواطىء قدم ثابت والمصفحات جوية فاقت الاسرائلين على حين غرة واقاموا لانفسهم مواطىء قدم ثابت على الشفة الشوية في الذي ذاع صيته في الشرقية للقناة ، للمرة الاولى منذ ١٩٦٧ . اما خط بارليف ، الذي ذاع صيته في المالم ، فقد اخذ ينهار تحط ضغط المصريين فيما اخذت رؤوس الحسور المصرية تسع رغم مجمات الاسرائلين المضادة .

وين ليلة وضحاها ادى هذا الهجوم العربي الحمن التنسيق على الدولة الهودية الى زعزعة افتراض كيسنجر بان روح الدفاع الدولي ستدفع بالاتحاد السوفياتي الى استمال نفوذه في سبيل وقف القتال . عوضاً من ذلك ، تبين ان الاتحاد السوفياتي كان علم سابق بالحرب وبالتالي لم يعلم احداً بوجود تهديد للسلام ، كما انه ساهم فوق ذلك مباشرة بتحقيق الانتصارات العربية الاولية عن طريق شحن كميسسات هائلة من العناد والذخيرة الى كل من دمشق والقاهرة في الأسابيع الثلاثة التي سبقت اندلاع الحرب . وبدا على كيسنجر الحتق على السوفيات والحية من الآمال التي عقدها على نفسه. فهو بالذات كان قد كتب قبل بضع سنوات خلت : وان محك رجل الدولة ورد على مدولة على الدولة التي اندلاع القتسال وقوع الحدث ه . وعاد الى تفحص تقاربر الاستخبارات التي وردت قبل اندلاع القتسال وتوصيل الى الفهم المتأخر بان السوفيات ، كما يبدو ، فدر اهنوا على مزج الوفاق الدولي والحرب والحصول على كليهما معاً . اما الى اي حد يمكن ان تكون فضيحة ووترغيت قد اثرت في اصدار احكامهم ، فهذا امر لم يستعلم كيسنجر ان يجزم به .

ورغم حنقه على السُوفيات ، فقد فهم انه يحتاج الى معونتهسم في سبيسل حصر الحرب في حدود معينة واقامة القواعد اللازمة للمفاوضة . ذلك بأن الاتحاد السوفياتي يمثل دوراً رئيسياً في الشرق الاوسط . ولقد كسان أمله معقوداً طوال سنوات على ان يقوم تهاون بين الدولتين لحمل العرب واليهود على بلوغ التسوية ، وبدا له الآن أن الوقت يقترب في هذا الاتجاه . فصّد الضغوط المنهالة عليـــه للتنديد بالروس واستمر على اتصاله بدور نين .

في هذا اليوم تحدث كيسنجر مراراً الى السفير السوفياتي واعطاه في احدى المرات رسالة شخصية من نيكسون الى بريجنيف تناشده وقف اطلاق النار والتمهيد باحتواه القتال . في هذه الرسالة ذكر نيكسون بريجنيف بانهما وقما بيانين مشركين الاول في ايار (مايو) و بيذل كل ما في الاستطاعة لمنع وقوع الاصطدامات او الحالات التي من شأنها ان نز مد في حدة التوتر الدولي » .

ولم يلبث دوبرنين ان عاد في ساعة ستأخرة من ذلك الديل برسالة من بريجنيف الى نيكسون يوافق فيها الزعيم السوفياتي على ان تنظر الأمم المتحدة في وقف إطلاق النار، ويعرب عن الأمل في امكان احتواء القتال. وبدا على كيسنجر الارتياح بعض الشيء لأن الرسالة صوّرت له ان أهداف السوفيات في الشرق الأوسط متواضعة ، واستنج من ذلك انه اذا كانت مطالب الروس متواضعة ، فسطالب العرب سنكون متواضعة أيضاً . رغسم نجاح العرب الأول في الومين الاولين ، احتفظ كيسنجر بثقته السابقة . بان اسرائيل حى لو تعرضت للهجوم اولاً ، فإمكانها جمع طاقاتها وصد اعدائها . وكان يتوقع انتصاراً اسرائيليًا سريعاً خلال ثلاثة أو أربعة أيام على الأكثر .

وَيَى السّاعة السادسة بعد الظهر استمبل كيسنجر بمكبه في وزارة الخارجية السفير الاسرائيل دنيتز الذي كان قد عاد لتوه من اسرائيل الى واشنطن حاملاً لائحة من مثير تشعيل على تسليم ثماني وأربعين فانتوم مقاتلة ودبابات وأعندة الكرونية . وأوضسح دنيتز ان أسرائيل تواجه الفي دبابة على الجبهة المصرية والفا على الجبهة السورية . كما اطلم كيسنجر بنيء من التفصيل على قرار مثير برفض توصيات المعازر لتوجيه ضربة رادعة ودعم دايان لقرار رئيسة الوزراء ، وان وزير الدفاع الاسرائيلي وافق المعازر على مزايا الفرية عسكرياً ولكنه عارضها سياسياً . واعترف كيسنجر بان هذا كسان القرار السايم . أجاب دنيتز بالايماب ولكنه أضاف و الا ان هذا القرار يضفي مسؤوليات على أميركا ان لا تتركنا وحيدين بل تزودنا بالعتاد اللازم و .

وكان رد فعل كيسنجر ايجابياً وودياً ، ووعد السغير الاسرائيلي بالمساعدة . فقد بدا واضحاً أن اسرائيل كانت ضحية هجوم وهي تحتاج الى دعم اميركي علي . وفضلاً عن هذا فاذا ما تقاعست الحكومة فوسم السغير الاسرائيلي دوماً الاعتماد على دعسم مجموعة كبرى من أعضاء الكونغرس ورجال الصحافة الذين يعطفون على اسرائيل . وكان دنيتز يضحك عندما يشير كيسنجر الى هؤلاء على الهم وفرق الصاعقة ، عند السغير الاانة كان متنبها الى مدى فعالية تأييدهم . وكان كيسنجر حريصاً على الحياولة

دون انفجار المشاعر المؤيدة لاسرائيل في كالبيتول هيل مما يعرقل مساعيه مع الروس . كما كان كيسنجر يتوقع انتصاراً اسرائيلياً سريعاً . ومثل هذا الانطباع از داد رسوخاً بعلما استمع الى شروحات دنيتر عن الحطط الاسرائيلية الهجمات المضادة ، والتي أصبحت في مراحل التحضير الأخيرة . وبالتالي فان كيسنجر لم يشعر بضرورة اقامة جسر سريع لنقل السلاح والعتاد الى اسرائيل . كان هدفه الا يبدو عليه وكأنه يتحد عي عرد وانه لم يكن راغباً في اثارة السوفيات والعرب عليه .

والواقع أن الحكومة الاميركية كانت تتعرض لضغط قوي من جانب أصحاب المصالح النقطية لاعطاء العرب الفرصة لاسترداد اراضيهم المحتلة ، او على الأقل عدم اتخاذ موقف منحاز لاسرائيل من شأنه ان يدفع بالعرب الى فرض حظر النفط على الولايات المتحدة في وقت تتناقص فيه امدادات الطاقة . فاذا كان الاسرائيلون سيتهون الى النجاح ، كما كان كسنجر كثير الدوقع ، فمعى ذلك ان كسنجر لن يحتاج الى تغيير خططه الاسرائيجية الدامة .

وفي الصباح الباكر من يوم النامن من تشرين الأول (اكتوبر) وفيما بدأ زخم الحرب يتصاعد على جمهي الجولان وسيناً ، عقد وزير الدفاع شليز نغر اجتماعاً مع كبار مساعديه ، وبناء على رواية مصادر موثوقة ، رفض الطلب القاضي بان تحط الطائرات الاسرائيلية في الولايات المتحدة لتعود عملة باللخائر وقطع الغيار . وكان دافيد المازر قد تكهن في ذلك الصباح بأن القرات الاسرائيلية ستنقل الى الهجوم ، الا أن تكهنه كان يعتمد جزئياً على توقعاته بالحصول على المساعدات الاميركية المترايدة .

وعندما علم السفير الاسرائيلي بقرار شايرنفر ، تملكته الحيرة فهتف لكيسنجسر وقال له ان الاتحاد السوفياتي لا يرى حرجاً في مساعدة سوريا ومصر فام يستأثر الردد و بحوف الولايات المتحدة من مساعدة اسرائيل 9 وأجاب كيسنجر بانه سبحقن في المسألة . وبعد أن أجرى كيسنجر اتصالاته بالبتاغون عاد فطلب السفير الاسرائيلي وأعلمه ان الاذن قد أعطي بالسماح و لعدد عدود من الطائر ات الاسرائيلية و بالهبوط في القواعد المسكرية في الولايات المتحدة انقل الأعددة اللازمة و شرط ان تدهن اذبالها ، بحيث تمفي شمار تجمة داود المساسة . والواضح ان الحكومة الامركية كانت تسمى جهدها الى عدم اثارة الدرب والمصالم النطية عليها .

وعند الساعة الواحدة والربع من بعد الظهر عاد كيسنجر فنحدث على الهاتف مجدداً الى السفير الاسرائيلي ليزف اله أخباراً سارة مقادها ان نيكسون قد أعطى و الموافقسة المبدئية ، بالتعويض على اسرائيل بسرعة ما فقدته من الطائرات الحربيّة . فأعرب دنيتز عن امتنانه وكرر سؤاله عن شحن الذخائر وقطع الغيار .

في الثالثة والربع من بعد الظهر اتصل السفير الاسرائيلي بكيسنجر ليسأله عن موعد

بدء الولايات المتحدة بارسال الفانتوم الاضافية الى اسرائيل . فقد أخذت تتصاعد خسائر الطيران فُوق ما كان متوقّعًا . فقالُ كيسنجر ان هذه مشكلة حسّاسة سيبحثها شخصيًا "

مع البنتاغون .

وعند الحامسة من بعد الظهر تحدّث السفير الاسرائيلي ثانية على الهاتف مع كيسنجر قائلاً انه تحادث لتوه هاتفياً مع غولدا مئير الني رجته بحرارة إعطاء وأفضل الأولويات ، ليس فقط لشحن الطائرات والدبابات بسل كذلك للائحة طويلة مسن المواد دعت اليها ضراوة القتال المحتدم وخسائر اسرائيل الفادحة فيه . ووعد كيسنجر بالنظر في هذه اللائحة الجديدة من المطالب ، لكنه في الوقت نفسه قال انه نمكسِّن حتى الآن من ان ينتزع لاسر اثيل من البنتاغون طائرتين فقط . اما الدبابات فلها مشكلة أُخرى أكثر تعقيداً أذ أن شحنها من المستودعات الاميركية الى اسرائيل قد يتطلب الاسابيع .

وعندما تساءل السفير الاسرائيلي عن إمكانِ شحن الدبابات من أَبَّة قاعدة إميركية ، ق أوروبا الغربية ، قال كبسنجر أنه سينظر في هذه المسألة . أما عندما تساءل السفسير . الا<del>سرائيلي عن سب</del>ب صعوبة الحصول على الطائرات ما دام نيكسون قد اعطى « الموافقة المدثيَّة ، أَجابه كيسنجر بأن نمة ومصاعب بيروقراطية في البنتاغون ، وطلب عندها

دنيتز مقابلة كيسنجر .

في السادسة والدقيقة الأربعين أدخل السفير الاسرائيلي الى مكتب كيسنجر الخاص في البيت الأبيض . قال السفير لكبسنجر لدى وصوله إنَّ أعضاء مجلس الشيوخ هنري . جاكسون ووالمَر مونديل وبيرش باي وتشارلز بيرسي وعدداً وفيراً من الطامعينُ برئاسة ـ الجمهوريّة قد تطوّعوا لمساعدة اسرائيل في الحصوّل على السلاح . ومضى السفسير الاسرائيلي قائلاً انَّه لا يستطيع تحديد مدى قدرته على لجمَّ الرأي آلعام الاميركي ، وأن اسرائيل بحاجة الى الطائرات وآلدبابات وهي تريدها بأقصى سرعة . ولا جدال في هذا الموضوع .

والواقع ان تقارير الاستخبارات كانت تنصب على مكتب كيسنجر طوال ذلك النهار وكلُّهَا تشير الى أن اسرائيل تعاني الأمرِّين في مواجهة الهجوم . على هذا الأساس ، عاد كيسنجر الى دراسة الأوضاع فأعاد النظر في تقديره السابق ان الاسرائيليين يحتاجون الى ثلاثة أيام للانتصار على العرب . وفكّر انهم يحتاجون الآن الى خمسة أيام لتحقيق ذلك . وأخيراً أعلم وزير الحارجيّة الامبركي السفير الاسرائيلي ان اسرائيل ستحصل على طائرتي فانتوم خلال أربعة وعشرين ساعة .

وتنهد السفير الاسرائيلي وتساءل بتعجب : وأتقول : طائرتين فقط ؟ ان اسرائيل تحتاج الى عشرات الطائراتُ ٤ . وعاد كيسنجر الى القول انه لولا تدخله الشخصي في هذه المسألة لما حصلت اسرائيل حتى على هاتين الطائرتين . فالبنتاغون يعارض شحن أية طائرات فانتوم في المرحلة الحاضرة من الحرب ، وبالتالي فقد أكّد كيسنجر لدنينز انه هو الذي يخوض بالنيابة عنه المعارك ضمّن البيروقراطية الاميركيّة .

وكان كيسنجر يعنم الفرصة كلما سنحت ، بين هذه المقابلات والأحاديث الهانفية مع السغير الاسرائيلي ، ليجري سلسلة مشابة من المحادثات الهانفية والمقابلات مع السغير السوائيلي ، ليجري سلسلة مشابة من المحادثات الهانفية والمقابلات مع السغير السوائيلي و المحتوب الاسراع في مساعدة اسرائيل وانه ، اي كيسنجر ، يقوم بوقف سيل من التحازة الاسرائيل حرصاً من الحكومة على الوفاق مع روسيا . ثم يتوجه طالباً من السغير التعاون السوفياتي في كبع تقدم الجيوش العربية والعمل لوقف اطلاق النار في الشرق الأوسط . ثم استفهد ، بارتياح ، بالنخب الذي شربه بريجنيف في حفل تكريم ضيف موسكو رئيس وزراء البابان، تانكا ، اذ قال بريجنيف أن الاتحاد السوفياتي يؤيد وسلاماً عادلاً ودائماً ... ويضمن أمن جميع بلاد المنطقة المتاخمة جداً لحدوده وشعوباتي عدد المنطقة المتاخمة جداً لحدوده سوفياتيًا معتدلاً يحد العرب على ضبط النفس .

ورغم ذلك ففي المسساء وَجَه كيسنجر في خطاب القاه في مؤتمر تيرس ، إحدى النوادي السياسات الحارجية النوادي السياسات الحارجية المدوانية ، وان الوفاق الدولي لا يمكنه الصمود في وجه السياسات غير المسؤولة ، بما في ذلك الشرق الأوسط ، . وكان كيسنجر على يقين من ان السفير السوفياتي سينقل هذا التحذير حرفياً الى الكرملين في تلك الليلة نفسها .

غير انه لم يكن لتحذير كيسنجر اي مفعول على الاطلاق. نفي صباح الللاقاء ،

٩ تشرين الاول ، راح وزير الخارجية الاميركية يطالع سيلاً من التقارير المزعجة .
أشار الحدها الى ازدياد عدد السفن السوفياتية التي تشحن العتاد الى الموانيء السورية والمصرية ، وأشار آخر الى العدد المتزايد من قطع الاسطول السوفياتي في البحر المتوسط ، وثالث أشار الى ان بريجنيف قد غير من لمجته المعدلة . ففي رسالة وجنهها الى الرئيس هواري بوميدين حت بريجنيف الشعب الجزائري ، على استخدام جميع الوسائل المتوافرة لديه واتخاذ جميع الحطوات اللازمة في سبيل دعم سوريا ومصر في الكفاح الصعب الذي فرضه المعتدون الاسرائيليون » . وظهر بوضوح ان بريجنيف يحض الجزائر على الانضمام الى الحربة ضد اسرائيل . وكان هذا بالنسبة الى كيسنجر موقفاً بعيداً جناً عن السعى لاحتواء القال .

كان لقاء كيسنجر والسفير الاسرائيلي الأول في ذلك اليوم عند الساعة الثامنة والربع صباحاً . جاء السفير الاسرائيلي الى مكتب كيسنجر في البيت الأبيض ليكرر مطالبـــه الملحة بالحصول على الطائرات والدبابات مؤكداً ان اسرائيل خسرت حتى الآن ١٥ ورَاح السفير الاَسرائيلَ يَسَاملُ عَنَ الأَسبابُ واللَّوافع الَّتِي تؤخر شحن ذلك كله الى اسرائيل . هنا ايضاً كرر كيسنجر عطفه ، ولكنه أنهى الاجتماع بسرعة قائلاً انه سيمالج هذه المسألة برمنها على أساس الضرورة الطارئة .

عند الحادية عشرة واللقيقة الحاصة والأربعين عاد كيسنجر الى طلب السفسير الاسرائيلي ليشكو اليه جدداً المصاعب البيروقراطية المعرفقة مشيراً الى انه وحده يقاتل البناغون برمته . وفي هذه الأثناء كان كيسنجر فد حصل على خط هاتفي خاص يصله فوراً يمكنب السفير الاسرائيلي . وفي هذه المرّة ايضاً ، طلب كيسنجر من السفير الاسرائيلي ان يقابله بمكنبه في البيت الأبيض في الساعة السادمة والربع من بعد الظهر .

بعد ظهر ذلك اليوم توجّ كيسنجر لمقابلة نيكسون والتشاور معه حول الامدادات لاسرائيل . وفي المساء استطاع كيسنجر اعلام السفير الاسرائيل بأن الرئيس الاميركي قد وافق على تلبية و جميع ، الطلبات الواردة في اللائحة الاسرائيلية ، وأن كل ألحسائر في الطائرات والدبابات ستموض ، وأنه ستشعن ألى أسرائيل كذلك جميسع الأعتدة الالكثرونية ، وأن طائرات النقل الاسرائيلية سيسمع لها بالهوط في قاعدة أوسانا المحرية في فرجينا يبتش بولاية فرجينا لتحميل صواريخ وسابلوندر ، وه سبارو ، التي تطلق من الجو الم الجو وكذلك الاعتدة الحربية المقدمة الأخرى .

طوال هذا النهار كان هناك ضغط متزايد من جانب الكونغرس على الحكومة في سبيل شحن المزيد من العتاد الحربي الى اسرائيل، وفي طليمة الفساغطين السيناتور اليهودي همري جاكسون، فيما كان السفير الاسرائيلي يتساءل بعجب عما اذا كان هذا الضغط هو الذي اوصل الى القرار الذي اتخذه نيكسون.

وفي الثامنة والدقيقة الحاسنة والأربعين مساء هتف كيسنجر السفير الاسرائيسلي يقول له ان شليزنغر سيكون مستمداً يوم الأربعاء للبحث في شؤون النقل . والظاهر أنّ نيكسون تدخيل في هذه الأثناء لترجيح كفّة على أخرى .

وعند الفجر من الأربعاء في العاشر من تشرين الاول التقطت الاستخبارات الاميركية والاسرائيلية الاشارات الواضحة عن وجود جسر جوي سوفياتي الى سوريا ومصر . لكن الحجم الحقيقي لهذا الجسم بقي غير معروف . في الحادية عشر الآ ربعاً انصل كيسنجر هانفياً بالسفير الاسرائيلي للبحث في أمر الجدي السوفياتي . كون الجسر الحوي السوفياتي . والواقع ان الرجلين كانا قلقين : كيسنجر لكون الجسر الحوي السوفياتي هسو المثل السيء ولضبط النفس ، عسلي الطريقة السوفياتية ، والسفير الاسرائيلي لأن العرب لا يواجهون الصعوبات في الحصول على المساعدة ، بينما هو ، كما قال ، يقضى وقته ، في ازالة نجمة داود عن اذيال العائرات الاسرائيلية ،

وانتقل كيسنجر في الحديث الى مواضيع أخرى : كيف تسير أحوال القتال ؟ لقد بدأ وزير الحارجية الأميركية بسامل عن مصير افراضاته المتفائلة عن هجوم اسرائيلي مفاد سريع ونصر قريب . فزوده السفير الاسرائيلي باخر المعاومات . في الجولان تم وقف الزحف السوري ولكن القتال لم يزل ضارياً ، واسرائيلي غضر كيات مائلة مائلة ما الدبابات لأن سوريا مزودة بصواريخ مضادة للدبابات ذات فعالية عالية ، هي أحدث ما لدى مصانع الاسلحة السوفياتية . أما على جهة سيناء فالمصريون حطموا خط بارليف على الفضة الشرقية لفناة السويس . وقوق ذلك فان أكثر من ١٠٠٠ الف جندي مصري عبروا المقناة ومعهم ١٠٠٠ دبابة ومصفحة ومجتزرة وهم الآن يتركزون في مواقعهم عبروا الفناة ومعهم ١٠٠٠ دبابة ومصفحة ومجتزرة وهم الآن يتركزون في مواقعهم الحديدة . ومن جديد ، فان الحمائر الاسرائيلية جسمة في الرجال والأعتدة كا أن المجوم وتسامل السفير الاسرائيلي بكثير من التبرم : وماذا عن الامدادات؟ أعطى الرئيس موافقته ، فلم لا محصل عليها ؟ ان اسرائيل بحاجة الى الامدادات فوراً » . فوعده كينجر بنتائج سريعة

وعلى الفور هتف كيسنجر لشايز نفر وطلب منه ان يعد طائرات مدنية لشحن الدتاد الحربي الاميركي الى اسرائيل بأسرع ما يمكن من الوقت . ولم يتحمس وزير الدفاع الاميركي كثيراً لتنفيذ هذا الطلب لكنه لم يعارضه . وكيسنجر ، عند هذه النقطة ، لم يكن متأكداً من ان شليز نغر ينوي التنفيذ فعلا" .

في الحادية عشرة والدقيقة العشرين اتصل سكوكروفت بالسفير الاسرائيلي . فقد وردت معلومات المخابرات من عمان ومفادها أن الملك حسين قرر ارسال قوة اردنية محدودة الى سوريا لدعم القضية العربية، وأعرب سكوكروفت عن أمل كيسنجر في أن لا ترد اسرائيل بالهجوم على الأردن كما طلب من السفير الاسرائيلي المجيء الى البيت الأبيض في الثالثة والنصف من بعد الظهر .

في البنتاغون كان شليزنغر على علم برغبة السفير الاسرائيلي في مقابلته للبحث في شعن العتاد الحربي الى اسرائيل ، لذلك أعطاه موعدًا لمقابلته مبدئياً عند الظهر . ولكن في اللحظة الأخيرة ، الذي وزير الدفاع المرعد . والظاهر ان نائب وزير الدفاع وليم كليستس ، وهو معهد حفر آبار نفط وثري من تكساس وعلى علاقة وطيدة بصناعة النفط ، قد أقنمه بانه يحتاج الى مزيد من المعلومات عما في المستودعات الامير ديّ قبل ان يوافق على تزويد الاسرائيليين بلائحة دقيقة من العتاد . ولم يجر تحديد اي موعد جديد السفـــير الاسرائيلي .

ني وزارة الخارجية قال الناطق الرسمي ماكلوسكي انه لا يستطيع تأكيد ما اذا كانت روسيا قد مدّت جسراً جوياً الى سوريا ومصر ولكنه أضاف و أن الولايات المتحدة حريصة على معرفسة كنافة هذا الجسر قبل الزام نفسها علناً برد فعل.

في البيت الأبيض كان نيكسون وكيسنجر يطلمان عشرة مَن أعضاء الكونغرس وتسعة آخرين من أعضاء مجلس النواب على ما يجري . لكن السناتور مايك مانسقيلد كان قبل ان ينضم الى الاجتماع الذي استغرق ٩٠ دقيقة ، قد قال الصحافيين انه لا يؤيد تدخل الولايات المتحدة في الحرب ، مشدداً على القول : وانني لا أريد فيتنامات أخرى » .

وجاءت تقارير من بيروت تفيد أن يريجنيف يطالب الزعماء العرب بدخول الحرب الى جانب سوريا ومصر، وان الأردن قرر ارسال قرة محدودة الى جبهة القتال. وبحلول بعد الفلهر ، حدث أمر مهم جداً استأثر باهتمام الحكومة الاميركية . فقد استقسال اسيرو اغنيو من نيابة الرئاسة بسبب التهم المسوقة ضده بانه خالف أنظمة الضرائب في موطنه في ولاية ماريلاند. وتضافرت استقالة اغنيو مع فضيحة ووترغيت على اضماف الحكومة الاميركية الى أبعد الحدود . وأدّى ذلك الى مضاعفة الضغط على كيسنجسر لتجنّب كارثة في السياسة الحارجية تنهى باقالة رئيس الجمهورية .

وعاد السفير الاسرائيلي الى البيت الأبيض في الثالثة والنصف من بعد الظهر وبدأ النشاط الجاد . كيسنجر كان في مكتب نكسون بينما الميجر جرال برنت سكو كروفت ، مساعده في شؤون الأمن القومي ، تولى ابلاغ السفير بان السوفيات قد غيروا فجأة تكتيكهم المتعلق بوقف لإطلاق النار تفرضه الأمم المتحدة. فالمندب الاميركي لدى الأمم المتحدة جون سكالي أفاد بأن موسكو تقرح الآن الهاء سريعاً للقتال . والراهن ان الخطرة السوفياتية كانت محاولة لتجميد الأوضاع على الجمهة فيما العرب لا يزالون يحتفظون بالمبادرات ، وبينها الاسرائيليون لم يتمكنوا بعد من شن اي هجوم مضاد .

رُفض السفير الاسرائيلي الاقتراح غاضباً ، وقال ان اسرائيل لن تقبل باي وقف لاطلاق النار قبل ان تتمكن من ارجاع القوات المصرية والسورية الى الحطوط التي كانت قائمة قبل بدء الفتال . ثم حثّ الولايات المتحدة على مدّ جسر جوي الى اسرائيل يعادل الجسر الجوي السوفياتي . فتمهّد سكوكروفت بنقل طلبه الى كيسنجر .

عَندُ الْعُصْرِ تَلْقُتْ وَكَالَةَ الْأَمْنِ القَوْمِي \_ المتخصصة بالاستخبارات الالكثرونية \_

وكذلك وكالة المخابرات المركزية تقارير عاجلة من الشرق الأوسط تقول أن طائرات النووف - ٢٧ . وهي أكبر وأضخم طائرات نقل لدى الاتحاد السوفياتي ، تتصدر الجمر الجوي السوفياتي ، وأن هذه الطائرات تحط في دمشق والقاهرة في فقرات منتظمة ، وهذا مما يوجي بان الجسر الجموي السوفياتي على جانب كبير من الفسخامة والكنافة . وقد رسمت تقارير المخابرات الحط البياتي لمرحلات الانترنوف ٧٧ من كبيف الى بودابست ومنها على خط يمر فوق بلغراد الى دمشق أو القاهرة . وكانت عشرون طائرة انتوزوف قد وصلت الى سوريا كما أبحرت سفيتان الشحن سوفياتينان عبر البوسفور بانجساه منطقة الحرب. وقد رت حمولة كل منهما بثلاثة آلاف وستمائة طن من الأعتدة الحربية . وعندما وصلت هذه التقارير الى كيسنجر ، سارع الى طلب السفير الاسرائيلي هاتفياً ليدعوه الى مقابلته في البيت الأبيض عند الثامة صاء .

استمر الاجتماع ساعة وربع الساعة وخصص البحث في الدعوة السوفياتية الى وقف اطلاق النار . لمكسن السفير الاسرائيلي كرّر معارضته لذلك قائسلاً وان السوفيات لا يمكنهم ان يظهروا بمظهر المساكين لأنهم هم الذين سبووا نشوب القتال وعرفوا سلفاً به ومع ذلك لم يحذوكم ولم يحولوا دونه . انهم الآن يحرضون الحكومات المربية الأخرى على مشاركة سوريا ومصر في محاربة اسرائيل ويقيمون جسراً جويساً لمتادهم الحربي . ومع ذلك قابم يتجرأون عسلى طلب وقف اطلاق النسار تجميداً للوضم على ما هو عليه 1 » .

لم يناقش كيسنجر منطق السفير لأن ما قاله كان يفكر بسه هو نفسه. فلما انتهت المقابلة وخرج السفير الاسرائيلي ، اتصل كيسنجر بالسفير السوفياتي وأقنعه بتأجيل الدعوة في الأمم المتحسدة الى وقف اطلاق النار . في ساعسة متأخرة مسن الليل تلقى كيسنجر المزيد من تقارير الاستخبارات التي أثارت انزعاجه . فقد علمت وكالة المخابرات المركزية ان ثلاث فرق مظلية سوفياتية في اوروبا الشرقية قد وضعت في يقاتلون جيداً وبأفضل بما كان يتوقعه اي كان ، ثم ان تلخل الاتحاد السوفياتي المباشر من شأنه أن بحدث ود فعل اميركي مضاداً مما قد يتطور الى حرب نووية. لقد أصبسح من شأنه أن بحدث ود فعل اميركي مضاداً مما قد يتطور الى حرب نووية. لقد أصبسح الرضم ، كما قال كيسنجر بعدتذ ، ه وضماً خطيراً للغابة وأسوأ كثيراً من وضع أزمة الأردن سنة ١٩٧٠ ، وعلى الاثر هتف السفير الاسرائيلي وطلب منه الحضور اليه في السابعة والدقيقة الخاصة والأربعين من صباح اليوم التالي . لكنه لم يخبره بأمر الاستفار السوفياتي .

ني السابعة والدقيقة الأربعين من صباح الخميس في ١٦ تشرين الأول وصلت سيارة السفير الاسرائيلي الى مدخل وزارة الحارجية وأسرع السفير دنيتر والقائم بالأعمسال

شاليف عبر المدخل بانجاه المصعد وكان يبدو على عيوسها الارهاق من قلة الدوم . وبقي كيسنجر والسفير الاسرائيلي ما يزيد على الساعة بتداولان في مشكلة واحدة : حمل البنتاغون على تزويد اسرائيل بالطائرات والدبابات والأعددة الالكرونية وذلك على أساس وضع الطوارى.

والراهن ان كيسنجر كان خلال الليل الفائت قد توصل الى قرار حاسم : مسن الواجب ابقاف الاتحاد السوفياتي عند حد ، ليس فقط لانقاذ اسرائيل ولكن كذلك لابعاد العالم عن مجابة قاسية بين الدولتين الكبيرتين . ففي رأيه ان للاستفار السوفياتي والحسر الجوي السوفياتي يمنعان اسرائيل من امكان الوصول الى انتصار عسكري سريع . فكما انه عجز عن تفهم تقرير المخابرات الواردة قبل اندلاع الحرب ، كذلك عجز كيسنجر عن تقدير المكانات العرب واستعداداتهم القتسال وبالتالي الدور المزدوج للسوفيات . لذلك فهو مصمم الآن على اقامة جسر جوي اميركي جبار الى اسرائيسل لتزويدها بالعتاد الذي تعلله . وكان ينطلق من وجوب اظهار أن القرة الاميركية في المنطقة هي الأقوى وطمأنة حليفتها الى قدرها على شن الهجوم المضاد بنجاح . ولم يكن يخاص ميا السرائيلين اذا ما وصلهم الدعم الاميركي اللازم ، تحويل سير الممارك لمصلحتهم واعادة التوازن العسكري الى المنطقة فيتيحون الولايات المتحدة القرة الرافعة التي تطبع مفاوضات ما بعد الحرب بطابعها . وعنصر مهم آخر وان عليهم في المدى البعيد التعامل مع الولايات المتحدة اذا ما أرادوا تحقيق أي من المدافه .

وَّقَالُ كِيسَنجِر فيما بعد : وخلال الأسبوع الأول حاولنا ان نفتع جداراً . لكننا قلنا لأنفسنا عندما لم يؤد ذلك الى اي نفع : اذن سنبدأ بشحن العتاد حتى نخلق هناك حققة جديدة .

وطلب كيسنجر من السفير الاسرائيلي ان بقابل شليز نفر للحصول على العتاد . والمح الى ان شليز نفر سيكون هذه المرّة أكثر تعاوناً . وبعد الفلهر طلب كيسنجر بالحاح من شليز نفر وجوب تصحيح الحلل في الميزان العسكري في الشرق الأوسط وحث زميله وزير الدفاع على ان يستأجر ٢٠ طائرة نقل اميركية لنقل الأعندة الى اسرائيل . لكن شليز نفر قام الطلب من جديد محذراً من امكان اقدام العرب على فرض حظر النفط على الولايات المتحدة . ولم تنحل الشكلة بين الوزيرين الاميركيين الا بعد أن حصل كيسنجر على أبيد الرئيس . فقد أمر يكون وزير دفاعه بأن يستأجر ٢٠ طائرة نقل لهذا الفرض . في مطلع العشية اتصل كيسنجر بالسفير الاسرائيل ليعلمه ما تم بشأن طائرات الشحن . عندما ذكل حسنجر بطلبات اسرائيل المعلمه ما تم بشأن طائرات الشحن .

الى الطائرات لا سيما الفائتوم . وكانت اسرائيل في الأيام الحسنة الاولى من الحرب قد خسرت ما يقدر بخيس وسبين طائرة بينها نحو تمان وعشرين طائرة فائتوم . وحول هذا الموضوع قال كيستجر الة سيتوجه الى اسرائيل طائرتان فائتوم يومياً على مدى ثلاثة أيام ، فيكون المجموع ست طائرات . فلفت السفير الاسرائيل كيستجر الى أن حجم المساعدة التي تطلبها اسرائيل أوسع من ذلك بما لا يقاس . فأجاب كيستجر انه متفهم مشاكله . وفي أعقاب المحادثة أبرق دنيسر بانطباعاته الكثيبة الى اسرائيل . وكان قد قرر عندها انه اذا لم يحصل على التزام ثابت حول طلبات الطائرات والدبابات الرئيسية يوم السبت فسيتوجه و الى الشارع » ، بمهى انه سيتجتم الاميركين – لا سيما أصحاب النفسوذ في الكونفرس ورجال الأعمال والصحافة — على ممارسة ضغوطهم على الحكومة لدعم اسرائيل .

حتى الساعة العاشرة الآ ربعاً من صياح الحسمة الواقع في ١٣ تشرين الأول ، لم يكن السغير الاسرائيل قد تلقى اي خبر بصدد طائرات الشعن . وكانت تشكيلة من سست طائرات اسرائيل قد تلقى اي خبر بصدد طائرات الشعن . وكانت تشكيلة من سست بحسب تعريف السغير وقلقه في بحر ٥ . فاتصل بكيسنجر وقال له : وهذه التأخيرات ندفع تمنها أرواحاً بشرية. فمن يلعب معنا هذه اللعبة ٩ ٥ . بعت الدهشة والغضب علي وزير الحارجية الاميركية، وطلب من السفير الاسرائيل ان يتصل به بعد ساعة وقد احس كيسنجر انها لعب بعد ساعة وقد احس عشرين طائرة شعن مدنية لفئل الأعتدة ، فقال شليز نفر وأمره باسم الرئيس ترتيب طائرة تشعن مدنية ولكنة فشل نظراً لأن معظم شركات الطيران لا ترغب في التورط في حرب الشرق الأوسط . في مثل هذه الحال ، أجاب كيسنجر على الفور ، استخدموا العائرات العسكرية وبسرعة . وقد اصر شليز نفر لاحقاً انه صاحب فكرة استخدام العائرات العسكرية . في العاشرة والنصف من صباح ذلك اليوم اتصل البناغون بالسفارة . الاسكرية متولى مسألة شحن الأعندة .

في ألحادية عشرة عقد كيسنجر مؤتمره الصحافي الآول في وزارة الحارجية ، وقد استحرف المرحية ، وقد استحرث غرفة المؤتمرات الدولية بحشد من المراسلين والمصورين والموظفين. وركز كيسنجر، الذي كان يبدو أنيقاً ، على موضوع الوفاق الدي بصورة عامة ، وعلى دور روسيا في النزاع على وجه التخصيص . وقال وزير الحارجية الاميركية ان الروس حتى الآن لم يتصرفوا على نحو غير مسؤول ولكن الحرب تزخر ه بامكانات الحروج عن العلوق ، . وصفى كيسنجر يقول : « انها حالة شديدة الغليان وقد يصبح الشرق الأوسط ما كان البلسة الى اوروبا قبل ١٩١٤ : منطقة تؤدي التناضات المحلية فيها الى دفسع الدوية الكبرى الى التواجه، الذي ليس من الضروري ان تكون تلك الدول راضة

في حدوثه ، . وهكذا منح الروس علناً حق الإفادة من الشك ولكنه خم بيانه بلهجة حازمة ، اننا لا نعتقد ان الجسر الجوي (السوفياتي) يساعد على تهدئة الحال . واننا نعتبر التصرفات السوفياتية الراهنة اعمالاً غير مسؤولة تهدّد الوفاق . وعندما تبلغ الأمور هذا الحد فاننا في هذه الأزمة ، كما في الأزمات السابقة ، لن نردد في انخاذ الموقف الحازم . ولكننا حتى هذه اللحظة ، لم نرل نحاول تخفيف حدة النزاع » .

باكراً بعد الظهر أجرى كيسنجر اتصالات بكل من السفيرين الاسرائيلي وآلسوفياتي لايضاح تعليقاته . بالنسبة الى السوفيات أكد اعتسدال لهجته وأمله في ضبط النفس . اما مع الاسرائيليين فقد أكد صلابته وتعهده و باتخاذ الموقف الحازم » . فقد وهب ميزة الدبلوماسي ، ان يعطى لكل رجل الشيء الذي يريحه .

ان هذه المعلومات بلغته قبل يومين .

عند الساعة السادسة من سباء الجمعة ، تمكن السفير الاسرائيلي اخيراً من الحصول على موعد في البنتاغون له وللملحق العسكري الاسرائيلي حيثلذ الجمر ال مردخاي غور. وكان زعماء البنتاغون جميعاً حاضرين : شايز نفر بحيط به أعوانه كليمتس ، وهيل والاميرال بيت ونويز ، والميجر جبرال غوردن سامر . في هذه المقابلة ، عدد السفير الاسرائيلي قيمة الاسهام السوفياتي للقضية العربية م راح يشكو و من الاستجابة الاميركية البطيئة التي لا تصدق ه . لم يجادل شايز نفر السفير في شكواه ولكنه قال ان والاعتبارات السيائية ، هي التي تكمن وراء هذا النباطوء الاميركي ، وان الولايات المتحدة لا ترغب إلى تعمير وراء هذا النباطوء الاميركي ، وان الولايات المتحدة لا ترغب الشمين الحولي الحاليات التأو ، وهي بالتالي ترفض مساعدة اسرائيل ، اما في ما يتملق بالنقل الجوي العسكري الاميركي فان الطائر اسسمهم لها بنقل العتاد الحربي الى جزر الازورس فقط وسيكون على اسرائيل ان تنول أحد العتاد بغضها من تلك الجزر الى تل أبيب . ومغى هذا ان الاعتدة لن تصل الى اسرائيل و في الوقت الملائم خلال هذه الحرب » .

وانتقل شليزنغر الى التحدث عن مواضيع أخرى وليس ثمة موضوع أكثر حساسية بالنسبة الى اسرائيل من تسلم الطائرات والدبابات . قال وزير الدفاع الاميركي بمد التوقف لحظة عن الحديث : ان تسليم الفانتوم سيكون بمعدل طائرة ونصف طائرة يومياً . لكن شحن هذه الطائرات سيتوقف بعد ذلك بضعة أيام و حتى تتمكن الولايات المتحدة من سبرغور ردود الفعل العربية قبل الإقدام على اتخاذ اي قرار بصدد شحنات جديدة ، . ودعلى اي حال ، مضى شليز نفر يقول : وليس هناك أكثر من ١٦ فانتوم يمكن شعنها الى اسرائيل لأن الولايات المتحدة لا تعتزم اعطاء اسرائيل أكثر مما خسرته ، . فرد السفير الاسرائيل قائلاً ان اسرائيل قد خسرت حتى هذا اليوم أكثر من ١٦ فانتوم . فأجاب شليز نفر بانه لا يشك في ما يقول السفير الا ان الولايات المتحدة لا تستطيع التصرف الا بتودة و اعتدال ه حتى لا تستير عليها رد القمل العربي، . وكان يلمح الى امكسان فرض الحفظر العربي على النفط . وسيدي الوزير ، أجاب السفير الاسرائيلي ه مع الاحترام الكلي ، انكم لا تعطوننا جواباً ، وتحول الاجتماع الى نوع من المجابة القامة بين وزير الدفاع الاميركي والسفير الاسرائيلي الذي قال : وحضرة الوزير : لقد واجهنا أزمين في الشرق الأوسط خلال الآونة الأخدة . الأولى هي الأزمة السورية الأردنية سنة ١٩٧٠ والتانية الأزمة الحالية . سنة ١٩٧٠ احتاجت بلادك الينا ، اما الآن فنحن تحتاج الكم ، انني أقول بكل تواضع اننا تصرفناسة ١٩٧٠ تجاهكم بشكل غالف كليا لتصرفكم نحونا هذه المرة ، . وانتهى الاجتماع بمصافحة باردة .

بعد الداعة الحادية عشرة بقليل من تلك الليلة وصل الدغير الاسرائيلي الم مكتب كيسنجر في البيت الأبيض لاجراء اجتماع قصير وخطير. بدأ الدغير الأسرائيسلي الحليث بتلخيص حديثه مع وزير الدفاع مركزاً على قول شليز نفر ان الامدادات أم تتوقف بانطائر ان ستقتصر على ما معدله طائرة ونصف طائرة في اليوم بضمة أيام أم تتوقف بانطائر ان الفعل العربي . و فانتوم ونصف في اليوم ! تلك مهزلة الفقراء » قال السغير الاسرائيل . ثم كرد قول شليز نفر ان العدد في مطلق الأحوال سيتوقف عند 17 طائرة فانتوم لاسرائيل . وصفى الدغير قائلاً و هذا رغم كون اسرائيل فد خسرت كل ما خسرته » . وعلى هذا الأساس فان اسرائيل في حاجة الى ٣٢ فانتوم وبالتالي عني ان لك ما خسر جوي اميركي على جناح السرعة الى ١٣١ فانتوم وبالتالي يعني ان المواليل و فذلك يعني ان الولايات المتخلاص العبر والتالي يصبح من واجبنا استخلاص العبر والتاليسج الولايات المتخلاص العبر والتالي

ولم يكن السفير الاسرائيلي في حاجة الى تفسير ما يقوله . فقد فهم كيسنجر على الفور بان الاسرائيلين سينزلون الى الشارع الاميركي وان انتفاضة المشاعر الاميركية المؤيدة لاسرائيل قد تكون لها أسوأ التناجع على الحكومة الاميركية المترنجة حتى الانهيار من ضعفها. وقد قال أحد كبار موظفي وزارة الحارجية في ما بعد حول هذه النقطة : ولقد كان هناك أشخاص كثيرون في البلد ينتظرون حصول التصدّع في الشؤون الحارجية ، بالاضافة الى قضية ووترغيت . لقد دأبنا دائماً على القول للاسرائيلين : كلما وقعت الواقعة فنحن معكم . والراهن ان الواقعة قد وقعت وبدا وكأننا هذه المرة لسنا

معهم . على الأقلى ، هذا ما كان راسخاً في اعتقادهم . لقد تلقوا صفعة قاسية جداً من جانب العرب وأصبحوا ضحايا وعدوان » . لقد استنكفوا عن بدء القتال لأن كيسنجر طلب منهم ذلك، ومع هذا تباطأنا في نجديم، وهذا كل ما يحتاج اليه هنري جاكسون! قلو خرج السفير الاسرائيلي الى الشارع قائلاً كل ما كان يعرفه عن هذا التباطؤ ، لكان أطاح بالحكومة » . أطاح بالحكومة » .

ووهد كيسنجر السفير الاسرائيلي ببذل كل ما في وسعه في سبيل التغلّب عسل المصاعب البيروقراطية وبالتالي اقامة جسر جوتي اميركي هائل. وباشر باستدعاء الجنرال سكوكروفت الى مكتبه وسأله عما اذا كان البنتاغون قد بدأ يتحرّك. وأجاب الجنرال بالإيجاب لكنه قال ان مشكلة الشحن الجوى الحاص لا نزال عالقة.

وحنق كيسنجر عند سماع ذلك وقام الى الهاتف فاتصل بشليز نغر وحذره من ان نيكسون وسيحطم رأسه و اذا ما علم بأمر التأخير الحاصل ، وصب كيسنجر الهاماته على كليمنتس وهيل ونويز بالاسم بالهم وراء العرقلة .

ثم وصف مشكلة الشيعن الجلوي بانها و مسألة تمس الأمن القومي ، وانته كلمسا وصل الى مكتبه يسأل عما آلت اليه قضية الشيعن الجوي يتلقي الجواب بان الأمور تجري على ما يرام . ولكن ما ان يحل المساء حتى يكتشف ان شيئاً من ذلك كله لم يحدث ، ولذلك فهو يستغرب ما يجري من أمور . وحاول شليزنغر ان يدحض أقوال كيسنجر ، لكن هذا الأخير قاطمه وأعطاه أمراً بان ينفذ السياسة التي قرارها نيكسون .

وعندما انتهت هذه المخابرة الهائفية العاصفة ، أسرع كيسنجر الى الاتصال الهاتفي بالبيت الأبيض وقال للجرال الكسندر هيغ : « يجب ان نعلتم شليز نغر وكليمندى غافة الله ، فهما يتصرفان بشكل مخالف لأوامر الرئاسة » . وطالب كيسنجر بوجوب الحل السريع لمشكلة اعادة تزويد اسرائيل بالسلاح ، فيما أبدى الجنرال هيغ استغرابه لعدم حل مشكلة الشحن الجوي واقترح تكليف الجنرال سكوكروفت بالاشراف الشخصي على ذلك .

اما بالنسبة الى نائب وزير الدفاع كليمنتس ، فقد نفى اطلاعه على مشكلة الشعن الجوّي أو ان يكون قد تصرّف بشكل يعرقل تنفيذ السياسة الاميركية . وعلى النقيض من ذلك ، أكد انه كان بنفلد أو امر البيت الأبيض خلال الأزمة . وقال مسؤول كبير في البتاغون ان والمواصلات كانت ضعيفة، بين كيسنجر والبتاغون ، وفقد كان بعيداً عنا خصة أميال عبر النهر ولم نكن قادرين على قراءة أفكاره ه، وبالتالي لم بكن البناغون على علم بما يقرره كيسنجر بين ساعة وأخرى .

مسؤول آخر في البنتاغون قال : و لقد حاول همري ادارة شؤون الحارجية على الهاتف خلال ذلك الأسبوع ، علماً بأن الأمور لا تدار على هذا النحو » . والمدافعون عن موقف البنتاغون يقولون ايضاً ان كيسنجر كان يحاول ادارة حرب بشكل عفوي وصوائي الم حدّ انه راح يحاول مراقبة تقارير المخابرات الواردة الى كبار المسؤولين في البنتاغون، مع العلم بأنه لم يحاول ان يشرح لأحد تكتيكاته واستراتيجياته. وفي رأي البنتاغون ان المشادة عبر نهر بوتوماك قامت خلال الأسبوع الأول من الحرب ثم ساد التعاون بين وزارتي الحارجية والدفاع .

في ساعة متقلمة من ليل الجمعة ، طلب كيسنجر من الجنرال هينج ان يرتب له موحداً مع نيكسون . وهكذا كأن . وراح وزير الحارجية يشرح للرئيس التطورات التي حصلت خلال النهار مشد داً في النهاية على القول ان البناغون يتصرف بالشكل المغاير الأوامر الرئاسة . فتحرك نيكسون فوراً . أمر الجغرال هينج ان يأمر شايز نفر بارسال ١٠ طائرات سي ـ ١٣٠ شاحنة وعملة بالعناد الحربي الى جزر الآرورس عسلي الفور ثم بارسال ٢٠ طائرة سي ـ ١٣٠ شاحنة الى اسرائيل مباشرة واخيراً بشهيل حصول الإسرائيلين على شحنة مروكة في الآزورس . وعندما ابلغ كيسنجر السفير الامرائيل بالأوامر الأخيرة الصادرة عن نيكسسون والقاضية بخطي المصاعب البيروقراطية ، أعلن هذا الأخير عن امتنائسه وسأل عما اذا كان من الممكن ارسال الطائرات مباشرة الى اسرائيل ، كا أعلن ان اسرائيل باتت تفتقر الى الطيارين للقيام بالخورة .

وعند الساعة الأولى والربع من صباح السبت الباكر هنف كيسنجر الى السفسير الاسرائيلي وأبلغه ان نيكسون أصدر امراً جديداً الى شليز نفر مفاده ان يبذل كل ما في وسعه لايصال ١٠ طائرات فانتوم الى اسرائيل قبل حلول منتصف ليل السبت — الأحد. فقد كان نيكسون متحسما لحطورة ردود الفعل العربية ولكنة في الوقت نفسه كان متحسباً لحطورة الساوفيات للنوايا الاميركية . لقد شعر نيكسون بانسه يريد اظهار تأييد علني لاسرائيل . بعد ان أنبى كيسنجر كلامه ، شكره السفير الاسرائيلي لكنه حرص على القول ان اسرائيل تحتاج الى أكثر من ١٠ فانتوم لأن الحرب أنهكت سلام الجور الاسرائيل .

و بحلول العاشرة والنصف من قبل ظهر السبت ، جمع فيكسون حوله كبار مساعديه في اجتماع طارى. في البيت الأبيض لأن كيسنجر كان قد أعلمه بالحاجة الى أمر رئاسي لأ يتطرق اليه الشك حول اقامة جسر جوي من العتاد الاميركي لاسرائيل . وجاء كيسنجر الى الاجتماع بصفته وزيراً للخارجية وكذلك المستشار الحاص للرئيس في شسؤون الأمن القومي ، كا جاء شليزنغر ومورر وهيغ وكولي وغيرهم . وفي هذا الاجتماع سمعوا فيكسون يطرح سؤالاً واحلاً : لماذا حدث التأخير في تنفيذ أوامره السابقة بشأن تزويد امرائيل بالعتاد ؟ وحاول شليزنغر ان يشرح صعوبة استثجار طائرات شحسن

خاصة ، فردّ عليه نيكسون بحدّة : وفلتذهب الى الجحيم طائرات الشحن الحاصة . انقل العناد الى اسرائيل على من طائرات عسكرينة اميركينة . انسى جزر الآزورس . تحرّك ! لا اريد أي تأخير جديد : .

وكان احساس نيكسون بالحاح الحاجة الى التحرك مصدره يقينه ان كل تأخير اضافي قد يؤدى الى تهديد لكل استر انجيته في الشرق الأوسط .

بعد صدور أوامر آلرئيس أخذ كيسنجر يلاحق شليزنفر بدقتة . فيصد صدور الأمر كان لا بد من ملاحقة تنفيذه . وفي الثانية عشرة والنصف ظهراً وبعد انصالات عديدة علم كيسنجر ان طائرات س – ه الشاحنة ، وهي البديل الاميركي لطائرات انتونوف السوفياتية ، ستنولى هي الجسر الجوي الاميركي الى امرائيل والها ستبدأ رحلاتها قريباً جداً متوقفة للتزود بالوقود في جزر الآزورس . كما ان طائرات ١٣٠ س التي أمرت بالتوجة الى الآزورس خلال الليل ستؤمر باكمال رحلتها الى اسرائيل. وبعد مداولات بين كيسنجر وشليزنفر جرى اضافة أربع طائرات فانتوم الى العشر المقرر ارسالها سلفاً بحيث أصبح المجموع أربع عشرة فانتوم تصل الى اسرائيل قبل صباح الانتين .

في الثانية عشرة والدقيقة الأربعين ظهراً اتصل كينجر بالسفير الاسرائيل حاملاً له آخر الأنباء . غير ان الأخير بعد خيبات الأسبوع الماضي بقي متحفظاً في تفاؤله ، تتابه الدكوك . وبعد ساعة انصل السفير بسكوكروفت وأبلغه ما يلي بوضوح : واذا لم تقلع طائرات الشحن السبت فانه يستنج ان الولايات المتحدة بعدم انجازها وعودها قد تسببت في أزمة في العلاقات الاسرائيلية – الاميركية » . فأكد سكوكروفت من جمته السفير بانه ان تكون ثمة ه أزمة » . وفي الثالثة والنصف من بعد الظهر انصل سكوكروفت من عائرات سي – ٥ قد غادر الكويات المتحدة الى اسرائيلي ليعلمه بأن اسطولاً " من طائرات سي – ٥ قد غادر الولايات المتحدة الى اسرائيل . فسارع السفير الى الابراق لغولدا مثير بان ه جسراً جوياً امركاً عائلاً قد أقم » . وهكذا ربح كينجر ما اطلق عليه أحد مساعديه لاحقاً : ومعركة شارع بسليقيناً رقم ١٦٠٠ ه .

## ١٧ – استغار وقه اطلاق النار

صباح الاحد في 18 تشرين الاول لحص لعضو مجلس النواب جيرالد فورد،الذي وقع عليه اختيار الرئيس لحلاقة سبرو اغنيو في نيابة الرئاسة ، موضوع الجسر الجوّي الى اسرائيل . ولكي يرسم لنفسه صورة المخطط الاستراتيجي العالمي، وقد بات على قاب قوسين من الرئاسة لا يفصله عنها غير اقتراع باتهام الرئيس ، ردد فورد ، بعد ذلك ، في ملاحظاته للسراسلين ، تحليل كيسنجر لازمة الشرق الاوسط فقال : وأسل ان تحصل على حل حكري يمكننا من العسل على الحل الدبلوماسي . ذلك بأنه لا يمكن النوصل الى حر عسكري ه.

وكان و الحل المسكري و الذي يتمتى كيسنجر احداثه هو الوصول الى توازن على الجبهات . فمنذ البداية تركز اعتقاده على ان الغرض من الجسر الجوي مفروض ان يكون، من جهة اتاحة استعادة اسرائيل للبادرة العسكرية شرط ان لا تتخطى ذلك، ومن جهة ثانية حمل الروس على قبول خطة وقف اطلاق نار معقولة تودي الى فتح المفاوضات المودية الى تسوية شاملة الأزمة الشرق الاوسط . انطلاقاً من هذه الاهداف حث وزير الحارجية البنتاغون على ارسال عشر طائرات فانتوم اضافية الى اسرائيل بحيث يصبح مجموع العدد اربعاً وعشرين. واهاب بالبنتاغون التشتمن ان الجسر الجوي الاميركي يفوق الجسر الجوي السوفياني ولا يكنفي بمجرد مضاهاته .

وفي غضون ايام قليلة، وبعدما بدأت طائر آن و سي - 0 ، تحط الواحدة تلو الأخرى في مطار نل ابيب وكل منها دليل على التصميم الابيركي على صاعدة اسرائيل ، بدأت استراتجة كيسنجر توثر في الجوانب العسكرية والدبلوماسية للحرب . فليلة الخامس عشر من تشرين الاول عبر الكوماندوس الاسرائيليون قناة السويس بقوارب المطاط بعدما صبغوا وجوههم بالطلاء الاسود في مكان يقع الى الشمال من البحيرة المراق المكترى. ويوم السادس عشر من تشرين الأول تقدمت الوحدات الاسرائيلية المدرعة عبر الخطوط المصرية الشرقية للقناة ثم بنت لنفسها جسراً الى الضفة الغربية - و الى افريقيا ، - كما حرص الاسرائيليون على وصف اتجاه عمليتهم. والواقع ان مئات من افريقيا ، - كما حرص الاسرائيليون على وصف اتجاه عمليتهم. والواقع ان مئات من

الجنود الاسرائيليين مع دزينات مسن الدبابات والمدرعات انتقلوا الى الضف المغربية من الفناة في تحرك دراماتيكي كان له تأثيره في مصير الحرب على جبهة المسوس . وهذه العملية لعبور القناة كانت موضع دراسة مستفيضة منذ اليوم الرابع لنشوب الحرب الآ انه جرى تأجيلها بصورة موقنة . فدايان واليماز كانا قلقين بسبب النقص المتزايد في العتاد والذخيرة واستمرا يلحان على الجفرال اريل شارون قائد القوات الاسرائلية في سيناء لمنعه من الاقدام على عملية العبور . ولكن بعلما وردت برقية السفير الاسرائيلي في واشنطن الى غولدا مير عن قيام الجسر الجوي الاميركي يوم السبت ، بدأ التحضير الجوي للتنفيذ العملي لهذا العبور .

حاول المصريون في البداية ان يدمروا القوة الأسرائلية المسلة ، او التقليسل من اهميتها. ولكن ما ان أتسم رأس الجسر وصنى واخذت القوات الاسرائلية تندغ شمالاً بانجاه طريق القاهرة – الاسماعلية وجنوب بانجاه طريق القاهرة – الدويس ، مدمرة الهشرات من وواقع سام خلال ذلك ، حتى اخذ السادات يوقن بان جيوشه عسلى الشفة الشرقية تواجه خطر انقطاع الامدادات عنها والتعرض لضربة اسرائيلية . فحاول عسلى غير طائسل ايقاف الزحف الاسرائيلي . وبلغت الحسائر من الجانيين حداً كبيراً غير ان الهجوم الاسرائيلي استمر . وبعد ٧٧ ساعة على العبور الاسرائيلي الم الفرية المرائيلي بعد ٤٠ ميلاً الى الغرب من القالهريس وعسلى بعد ٥٠ ميلاً الى الشرق من القاهرة .

وكما توقع كيسنجر ، فان الجسر الجوي الاميركي حرك النشاط عـــــلى الجهية الدبارماسية ايضاً . ففي 17 تشرين الاول وصـــل رئيس الحكومة السوفياتية الكسي كوسيفين الى القاهرة سراً واجرى ثلاثة ايام مشاورات عاجلــة مــــع السادات . لقد حمـــل معه اقتراحاً من اربسع نقـــاط للـــلام ، بدا انهـــا وضمت قبل عبور الاسرائيلين الى الضفة الغربية :

النقطة الثالثة : عقد موتَّمَر سَلَم عالمي يجري التفاوض فيه وتوقيع انفــــاق. ق.

التقطة الرابعة : وهي الأهم ، تقديم ضمانة من الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة لمجمل الاتفاقات ، بما فيهــــا اتفــــاق وقف اطلاق النار .

وَمنذ وصول كوسينين الى القاهرة ، بـــدا واضحاً ان السوفيات راغبون في وقف القتال . وقال كيسنجر في هذا الصدد ان الروس لم يلحّوا عــــلي وقف اطلاق النار عندمـــا كـــان حلفاؤهم يشنون هجومهـــم وكانوا هـــم وحدهم يمدّون الجسور الجؤيّة والبحريّة الى منطقة الحرب ، ولكن ما ان مدّت الولايات المتحدة جسرها الجوي وشرع الاسرائيليون في هجومهسم ، حتى اخذ الروس يتحركون بحيوية لوقف اطلاق النار . . في القاهرة سعى كوسيغين الى اقناع حليفه بفوائد وقف اطلاق النار حيث تتواجد الجيوش، وفي واشنطن ردد السفير ددبر بين الشيء نفسه في مداولاته الطويلة مسم كيسنجر . ولكن كسالم يكن السادات راغباً في وقف اطلاق النار بينما القوات الاسرائيلية لم تزل في الضفة الغربية من القناة كذلك فان مثير لم تكن راغبة في المتحاربان فكرة وقف اطلاق النار بينما المتحاربان فكرة وقف اطلاق النار ولكن لم يكن بوسمهما فعسل اي شيء لمنها عندما وجنت الدولتان الكبيرتان ان مصلحتهما هي في الوصول الى وقف القتال الذي عندما وجند من الله تعريضهما للمواجهة ودمار الوفاق .

خلال المرحلة الاخيرة من زيارة كوسيفين للقاهرة والتي عانى خلالها الكثير من المناقشات الحادة مسم السادات طلع عليه الرئيس المصري بتساؤل على جانب كبير من الاهمية : ماذا يحصل لو وافقت القاهرة على وقف اطلاق النار عند الامكنة التي وصلت الهيا الجيوش ولم توافق اسرائيل ؟ والاسوأ من ذلك : ماذا يحدث لو وافقت اسرائيل ثم اقدمت بعد ذلك على خرق وقف اطلاق النار عسلى نطاق واسم ؟ المصادر المصرية قالت ان كوسيفين اجاب انشذ بان الاتحاد السوفياتي يقف عسلى استعداد لتنفيذ وقف اطلاق النار ، ولو وحده اذا ما اقتضى الأمر ذلك . ادرك السادات ان هذا ليس وعداً فارغاً فقد جرى استفار ثلاث فرق سوفياتية محملة جواً لاستخدامها اذا اقتضت الحاجة في الشرق الاوسط . عندها قبل الرئيس المصري بالمشروع الدوفياتي شرط ان تضمن روسيا تطبيقه بمساعدة اميركا او دون مساعدتها .

في تلك الليلة قام السفير السوفياتي بتسليم كيسنجر مسودة الاقتراح السوفياتي الداعي الى وقف اطلاق النار تحت اشراف الامم المتحدة . وفوجي ، كيسنجر بالمطالب السوفياتية القصوى لاسيما الدعوة الى الانسحاب الاسرائيلي الكامل من ، جميع الارضي العربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية .

لقد كانت المطالب غير صالحة اساساً للشروع في المحادثات في نظر كيسنجر فرفضها فوراً ، وقال لدوبرنين ان مثل هذه المقرحات بؤدي إلى الطريق المسدود. في العاشرة من صباح اليوم التالي ، حسل السفير السوفياتي الى كيسنجر دعوة من بريجنيف للمجيىء الى موسكو و لاجراء مشاورات عاجلة حول الشرق الاوسط ». فالزعيم السوفياتي استخلص من تقرير كوسينين ان القوات المصرية والسورية اصبحت في حالة غير مقبولة وانها تحتاج الى وقف إطلاق النار . وفكر كيسنجر بانه اذا لم يسافر الى موسكو فعليه ان يستعد لاستقبال غروميكو في واشنطن ، وان الوقت نمين،

وان الاسرائيلين يستعدون للتقدم نحو دمشق لأن مدافعهم اصبحت على بعد ٢٠ ميلاً من من العاصمة السورية فيما قواتهم في الجنوب تتوخل في قلب مصر واصبحت تعد على الضفة الفريية من القناة ١٣ الف جندي و ٢٠٠ دباية . وهكذا اصبح حال حلفاء روسيا لا تطاق . فلا بد من وقف الاسرائياين ــ ثم ارغامهم على الانسحاب .

ولم يطل تفكير كيسنجر للقبول بدعوة بريجنيف وذلك لاسباب متعدّدة . فقد فكّر ، قبل كل شيء ، بانه اذا مـــا رفض السفر فان السوفيـــات قد يتوجهون مباشرة الى مجلس الأمن الدولي عارضين وقف اطلاق النار ، وان هذا الاقتراح قد ينال الأكثرية الساحقة . كما فكر بان ذهابه الى موسكو يعني اضافة ٧٧ ساعة من القتال ، وبالشكل الذي يسمح للاسرائيليين بزيادة تحسين وضعهم العسكري. وفوق ذلك فانه اراد ان يكون المشرف الشخصي على المفاوضات. واخيرًا، وهنا النقطة الأهم، لقد كان يعتقد ، وفقاً لما نقله اليُّــة معاونوه الموثوقون، ان و السوفيات اصبحوا كثيري الفلق والانزعاج ،، وانهم لربما بدأوا يدرسون ، التدخــــل العسكرى المنفرد لايقاف القتال». وهكذا وجد كيسنجر ان الحالة بلغت حدًّا من الحطر ينذر بشر مستطير. بعد مثاورات مع نيكسون ابلغ كيسنجر السفير السوفياتي انسه مسافر الى موسكو في تلك الليلة بعد العشاء . وكان هذا العشاء على شرف كيسنجر في دارة السفير الصيني هوانغ شن، منافس دوبرنين في الوسط الدبلوماسي في واشنطن، وذلك عناسة سفره في اواخر شهر تشرين الأول الى بكين. وهكذا تقرر أن يسافر الى موسكو في الواحدة من فجر اليوم التالي على اذ لا يعلن عن الرحلة الآ بعداقلاعه بقليل . قضى كيسنجر طوال بعد الظهر وهو يعدّ لرحلت. فتشاور مسم الرئيس الذي شاركه مخاوفه حول المقاصد السوفياتية ، وطلب من ري كلابن رئيس مخابرات وزارة الحارجيّة ان يعّد دراسة عنها. وجمع فريق عمله: سيسكو، اثرتون، سونینفلدت، ایغلبرغر، مکلوسکی، ولورد وَبعض المعاونین الآخرین. وتحدث مطولاً الى دنينز السفير الاسرائيلي (حول حوار وقف اطلاق النار). فقد كان كيسنجر على اطلاع على مقترحات الروس وما يقبسل به المصريون وأو عسلى مضض ، من وقف اطلاق النار حيث تواجدت القوات وربط كل شيء بانسحاب اسرائيلي الى حدود ١٩٦٧ .

رَفْضَى السفير الاسرائيلي المقرحات واعتبرها غير واقعية واقترح بديلاً منهسد وقف اطلاق نار مقرون بمفاوضات مباشرة بين الجانبين يمكن ان تردي الى الانسحاب والسلام. وقد استشرف كيسنجر حلاً يوول الى المفاوضات المباشرة. ذلك انه اذا كان بريمنيف حقاً يحتاج إلى التعاون الاميركي لانفاذ العرب، وحفاظاً على الوفاق وفوائده، فعله ان يدفع نمناً غالباً .

وفيما كيسنجر يستعد للسفر ، كان نيكسون يطرح رأيه بالشكل الذي يصسل الى اسماع الدوفيات والعرب معاً . فقد ارسل بطلب خاص الى الكونَفرس بطلب فيه الموافقة على منع اسرائيل مساعدات حربية عاجلة بقيمة مليارين و٢٠٠ مليون دولار . فللمرة الاولى منذ سنوات عديدة ، تقرُّح الولايات المتحدة و منح ، اسرائيسل وليس بيعها العتاد الحربي . قال نيكسون وان حجم النزاع القائم مقرون بالمساعدات السوفيانية .. واضاف دان الشرق الاوسط قد اصبح نقطة آحتكاك لتفجير النزاع العالمي ٤ . ووان الولايات المتحدة تسمى جاهدة لوضع حدّ سريع وكريم للنزاع المحتدم ٥. وبدا ان رَمَالُــة الرئيس استهافت تعزيز موقف كيـنجر وقدرته عُــلي المناومة في موسكو . كــان عشاء السفير الصبني مناسبة انفراج في فندق و ماي فلاور ۽ . وقد ليي الدعوة جميع المسؤولين والصحافيين الامير كيين المرافقين لكيسنجر في رحلته العتيدة الى الصين فضلًا ٌ عن مانسفيلد زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ ونائب الرئيس فورد ورثيس مجلس النواب كارل البرت. ووصل كيسنجر الى المادبة مناخراً ، نصف ساعةً . اختلى فوراً بالسفير الصيني واعلمه برحلته الى موسكو ولكن لا وزير الحارجية ولا السفير اشار الى هذا الموضوع خلال تبادل الأنتخاب . وبعد تناول الطعام آختل كيسنجر بكتل من مانسفيلد وألبرت وفورد . ثم انطلق الى سيارته . فأستوقفه مراسل بسواً ل: ٥ هل من جديد حول الشرق الاوسط يا سيدي ؟ ، ونظر كيسنجر الى المراسل ئم قسـال : ﴿ كُلاُّ ﴾ وهو يخفي في وجه لاعب البوكر حقيقة الموقف . وبعد نصف ساعةً أعُلن البيت الابيض إن كيسنجر في طريقه إلى موسكو . وحطت طاثرة كيسنجر في مطار موسكو عند السابعة والنصف من مساء السبث في ٢٠ تشرين الأول. ولكنه وهو لا يز ال في الطائرة تلقى برقيتين : الاولى من واشنطن والثانية من الرياض . برقية البيت الابيض كَانت غَير عاَّدية على الاطلاق لأنهـــا كانت تعطى تفويضاً من نيكــون الى كيــنجر ليوقع باسمه كل ما يراه ملائماً من اتفاقات في موسكو. فقد كان نيكسون بعرفٌ ان كيسنجر سيعود اليه باي مسودة انفاق يتوصـــل اليها في موسكر لتمهر بتوقيع الرئيس. وكسان نيكسون في هذه الاثناء قد عزم على اقالة ارشيبالد كوكس، مدعى عام ووترغيت الاول ، وهو قرار من شأنه أنْ يَوْدي الى استقالة اليوت ريتشارد سون ووليم روكيلسهوس من كبار المسؤولين في وزارة العسدل. لذلك كان اما شديد الانشمال بمشكلت السياسة حيى تعذر عليه التفكير في القضايا الدبلوماسية الخارجية او كان قلقاً من الدلاع نزاع عالمي الى حدّ التخلّي عن الاجراءات الدبلومساسية العادية فيختول كيسنجر سلطة اتخاذ الخطوات المباشرة والملزمة بأسمه. ولقد دهش وزير الخارجية من تصرّف البيت الابيض هذا ولكنه لم يدقق فيه . اما البرقية الواردة من الرياض فقد كانت بمثابة قنيلة هيدروجنية اقتصادية ، ولو

أن كينجر قد استحوذ عليه كلياً موضوع الحرب ووقف اطلاق النار في الشرق الاوسط ، فلم يعرها سوى تفكير عابر . فالحكومة السعودية ، المحسوبة اصلاً على الولايات المتحدة ، اعلنت في اعتراضها القوي على الجسر الجوي الاميركي الى اسرائيل وعلى المساعدات التي اقرحها نيكسون على الجسر الجوي الاميركي الى اسرائيل بالولايات المتحدة بقطع النفط عنها . وطوال الاشهر الماضية كان الملك فيصل بهد بانه قد بلجأ الى استعمال النفط سلاحاً في الصراع العربي ضد اسرائيل ، فضلاً عن التزاهه سراً مع السادات باستخدام النفط وفي ١٧ تشرين الأول اعلنت الدول العربية المنتجة شحن انتاجها بنسبة ١٠ بالمئة ، وفي الوم التالي فرضت ابو ظبي حظر شحن النفط الى الولايات المتحدة ، ثم لحقت بها ليبيا يوم ١٩ تشرين الأول . واللان ، في العشرين منه ، جاء دور السعودية وتلتها الجزائر والكوبت . ولقد ترك حظر النفط العربي اثره البالغ في الاشهر التالية في الاقتصاد الاميركي وفي طريقة المعينة الاميركية ، وكان من شأن ذلك ارغام كيسنجر على تصعد مساعه الديوماسية في سبيل احلال السلام محاولاً بذلك حمل العرب على رفع حظرهم .

الآ ان رحلته هذه الى موسكو كان لها هدف مباشر أكبر . فقد اراد استغلال الاستياء السوفياتي من الهجوم الاسرائيلي لترتيب وقف اطلاق نار يودي الى مفاوضات

مباشرة بين مصر واسرائيل .

وبعد مضي اقل من ساعتين على وصوله ، كان كيمنجر في مكتب بريجنيف بالكرملين. وراح الرجلان يتجادلان في وسائل انهاه الحرب وانقاذ سياسة الوفاق فيما هما ينابعان التطورات على جبهات القتال . واعاد بريجنيف النظر في تقرير كوسينين وشدد على الحاجة الى وقف فوري لاطلاق النار وحفر من خطورة الوضع المتفاقم . ووافقه كيمنجر على هذا التقدير وعلى ضرورة وقف اطلاق النار لكنه اصر على ربط ذلك شيء ، لكن كيسنجر شعر بان بريجنيف مهتم بالمحافظة عسل فكرة الوفاق الدولي التي شيء ، لكن كيسنجر شعر بان بريجنيف مهتم بالمحافظة عسل فكرة الوفاق الدولي التي اصبحت ملازمة لسياسته و لحكمه في الاتحاد السوفياتي ، كا شعر بان المسؤول السوفياتي سيكون مستعداً لاعطاء التنازلات في الاجتماع التالي الذي تقرر عقده بعد ظهر الاحد . وكانت الساعة قد قاربت الثالثة صباحاً عندما استطاع كيسنجر ان يحظي وكانت الساعة في البيت الابيض التثبت من بعض المسائسل المزعجة ، فوجد همغ مشفولاً كلياً بشكلات أخرى وعلم منه عندها ؛ يمذبحة ليلة السبت » — الاقالات في وزارة العدل .

الاجتماع الثاني الذي جرى بعد ظهر الاحد بين بريجنيف وكيسنجر استغرق اربع ساعات . في هذه الاثناء كانت القوات الاسرائيلية قد تقدمت بعض الشيء باتجاه دمشق واستمرت عمليات التطويق التي تقوم بها على الضغة الغربية من قناة السويس . وراح المتفاوضان يضمان الاسم لوقف اطلاق النار بالشكل الذي يودي الى المفاوضات المباشرة بين مصر واسرائيل . وكانت هذه بالنسبة الى وزير خارجية اميركا فتيجة مرضية جداً . فقد كان يعرف بان الاسرائيلين لن يرحبوا بوقف اطلاق نار يفرض قبل ايام قلية يحتاجونها لالحاق الهزيمة بالجيوش المصرية والسورية ، ولكنه كان يدرك في الوقت نفسه انهم سيقدرون الفرصة المتاحة اخيراً لهسم التفاوض المباشر مع مصر . وعلى هذا الاساس ابرق كيسنجر الى غولدا مثير باسم نيكسون يدعوها الى قبول وقف اطلاق النار . و لم يكن بوسعنا الرفض ، قال احد كبار المسوولين الاسرائيلين . و ذلك بأنه لم يكن لدينا خيار . فقد كنا اداء طلب من رئيس الولايات المتحدة في وقت كانت اسرائيل احوج ما تكون الى الولايات المتحدة في وقت كانت

اماً بريحنيف فقد حصل على موافقة السادات على اجراء المفاوضات المباشرة مع اسرائيل وهو أمر لم تقبل به مصر من قبل ، ولكن بعدها أكد له ان الاتحاد السوفياتي \_ اسرائيل وهو أمر لم تقبل به مصر من قبل ، ولكن بعدها أكد له ان الاتحاد السوفياتي واضطر على الفيام بذلك منفرداً . الله القيام بذلك منفرداً .

وبعد التوصل الى الاتفاق مع بريجنيف على النص الحرق للنداء السوفياتي الامير كي المشرك لوقف اطلاق النار تشاور كيسنجر مع غروميكو ثم تشاور مع سفراء فرنسا وبريطانيا واسراليا في موسكر حول الصيغة التي تم التفاهم عليها مع بريجنيف ، وذلك باعتبار انهم سفراء دول في مجلس الأمن ، وبالتالي ارسل تعليماته الى المندوب الامير كي سكاني في الامم المتحدة ليدعو الى اجتماع عاجسل لمجلس الأمن ، واجتمع المجلس في الصباح الباكر من يوم الاثنين في ٢٣ تشرين الأول ووافق بالاجماع على الدعوة المصادرة عن الدولتين الكبيرتين من أجل وقف اطلاق النار عند الاماكن التي وصلت اليجا الجوش . كان رقم القرار ٣٣٨ وهو يقضي بأن يجرى تنفيذه بعد مضي الهاساء الحدوث ، اى عند الساعة السادمة والمدقيةة الثانية والحمسين من مساء الاثنين بحسب الرقب الشرق الاوسط .

وغادر كيسنجر مومكو في العاشرة من قبل ظهر الاثنين الى القدس حيث امضى خمس ساعات ، ثم الى لندن حيث امضى خمس ساعات ، ثم الى لندن حيث اصفى ساعتين . وفي القدس حيث وصل ليشرح شروط اتفاق وقف اطلاق النار واجه اختباراً عاطفياً شخصياً تجلى في تحية الجماهير الحارة له في المطار . وقد تبين أن الزعماء السياسيين والعسكريين كانوا جميماً راغيين في انهاء الحرب ولكنهم كانوا يحتاجون الى شخص يأتمنونه نشيام بالمبادرة . وكسان كيسنجر هو الشخص المؤهسل لذلك على أحسن وجه .

في لندن ثوقف ليلخص الوضع لوزير خارجية بريطانيا آنذاك السير الك دوغلاس

هيوم واحاطته علماً بما جرى في موسكو. وهناك اطلع أول مرة من الصحف البريطانية على عمق الازمة الداخلية التي انحدر إليها نيكسون في غيابه بعد « مجزرة ليلة السبت » باقالة واستقالة كبار رجال وزارة العدل الامير كية . والى جانب هسنده الاخبار المؤسفة كانت عناوين الصحف عن انباء وقف اطلاق النار في الشرق الاوسط تعطيه هو الدور الملائم . فادخلت هذه الاخبار المي نفسه النبلة والرضى إذ عاد المي لامير كيين وسط ازمتهم الداخلية بانجازات في السياسة الخارجية توكد ان الولايات المتحدة ، رغم متاعب نيكسون في ووترغيت ، لم تزل هي الدولة العظمى ذات النفوذ .

وفي طريق العودة الى واشنطن راح كيسنجر يراقب اصداء وقف اطلاق النار وعمليات خرقه كما كان هو نفسه يتوقعهما . لكنه كان مقتنعاً ان بالامكان السيطرة عليها، وان الوقت ربما كان يقرب سريعاً من امكان تدخله المباشر في رعاية تسوية بين مصر واسرائيل.

ووصل الى واشنطن في الثالثة من صباح الثلاثاء ٣٣ تشرين الأول. إن كيسنجر الذي اعتاد النوم القليل في اثناء التحديات الكبرى لم يكد ينهي فطوره حتى جاءه هاتف مستعجل من السفارة السوفياتية يشكو من ان الاسرائيليين قد خرقوا وقف اطلاق النار على نطاق واسم. وعلى الفور هنف السفير الاسرائيلي وقال له « يا لجهنم ، ما دهاكم ، ماذا تفعلون ؟ « . لقد اخذ كيسنجر وعداً من غولدا مثير باحرام وقف اطلاق النار وابلغ السوفيات بائتلاعب عليهم مما يحط من دوره كوسيط . واجاب السفير الاسرائيلي بان المصريين وليس الاسرائيلين هم الذين خرقوا وقف اطلاق النار ، لكن كيسنجر افهمه بوجوب الاتصال فوراً بفولدا مثير وابلاغها ان الولايات المتحدة تريادها ان تقيد بالاتفاق بكار دقة .

ثم انصرف كيسنجر الى مراجعة الوضع مع خبراته في المخابرات. فأكدّوا له كلام السفير الاسرائيلي كما أكدّوا في الوقت نفسه ان الاسرائيليين استغلّوا بعض الحالات الصغيرة للخرق المصري لوقف اطلاق النار ليشنوا هجوماً على نطاق واسمع مستهدفين توسيع رقعة احتلالهم على الفضة الغربية. والظاهر ان قائد الجيش المصري الثالث المطوق على الفضة الشرقية المقابلة لمدينة السويس تجاهل اوامر القاهرة وحاول فتح ثمرة في الطوق الاسرائيلي المفسروب حوله. وانطلاقاً من هذا التصرف ، عمد الاسرائيليون الى توسيع رقعة احتلالهم مشدّدين ضغطهم العسكري على ضفتي القناة ومتجهين صوب مدينة السويس بالذات معتبرين ان سقوط المدينة في ايديهم يحرم المصرين من امكان تزويد الجيش المصري الثالث بما يحتاج إليه من امدادات.

قرر كيسنجر أن يوقف الاسرائيليين وينقذ الجيش الثالث وبالتالي يضمن قيام

النوازن الحربي ببقاء المصريين في الضفة الشرقية والاسرائيليين في الضفة الغربية . والواقع انه كان منذ بداية هذه الحرب غير راغب في تشجيع الاسرائيليين على تحقيق السلام اي انتصار ساحق شبيه بانتصار ۱۹۹۷ لأن ذلك لا يدعم المساعي الرامية الى تحقيق السلام بل يكون نواة متفجرة لحرب جديدة . ومن جهة ثانية فان اي انتصار كاسسح لاسرائيل سيزيد من عزلتها وسيقوي ، في ضوء علاقات اميركا الحميمة باسرائيل ، الحميلة المعادية للولايات المتحدة في العالم العربي ويصعدها . وفوق هذا كله فان حظر شحن النقط العربي الى الولايات المتحدة قد ينقلب من سلاح تكتيكي الى سياسة عربية مستقلة ثابتة . واخيراً ، اذا استطاع كيسنجر ان يكون مقبولاً كوسيط بين الطرفين في الشرق الاوسط ، فعليه ان يثبت تجرده وعدم انحيازه . وان انقاذ الجيش الثالث هو المحك له ولسياسته .

وعاد كيسنجر الى الاتصال مراراً بالسفير الاسرائيلي مستخدماً الترجي والتميي جناً الى جنب الضفوط والتهديد بغية افهامه منطقه هذا وسياسته النابعة من هذا المنطق. وابلغ في الوقت نفسه السفير السوفياتي بانه يتوقع من السوفيات ممارسة الضغط نفسه على المصريين . وكرد كيسنجر ما بات بديهة من أن تنابع خرق وقف اطلاق النار من الجانبين من شأنه، فضلاً عما يلحق بهما من اذى، الاساءة الى الوفاق .

اما علناً فقد رفض الناطقون بلسان الحكومة الاميركية الاشارة باصبسع الاتهام الى اسرائيل او مصر وكانوا يدر كون انه من ناحية واقعية يصعب ضبط اطلاق النار كما تضبط الساعة . غير انه في الغسق اخذ عدد عمليات الحرق يتضاءل لكن قلق كيسنجر تصاعد ، فبادر الى الغاء رحلة كسان يزمع القيسام بهسا الى الصين لأن التطورات الحديدة اقضت مضجعة . لقد افادت تقارير المخابرات ان ثمة تناقصاً هائلاً في عدد الهائرات السوفياتية التي تنقل العتاد الى مصر وسوريا . وان العدد هبط من ٧٠ طائرة تغيد عن حالة تأهب وضعت فيها بعض الاستخبارات التقطت اشارات من اوكرانيا في تلك الليلة نفسها عكف كيسنجر والسفير السوفياتي ، وراء الكواليس ، على تهيئة في تلك الليلة نفسها عكف كيسنجر والسفير السوفياتي ، وراء الكواليس ، على تهيئة بهنا المنابق والليلة المنابق المنابق الأمن اللاول بتوقيت واشنطن. دعوة ثانية من جانب مجلس الأمن الدولي لوقف اطلاق النار . والواقع ان القرار الثاني بهذا المنابق منابق مدرية السويس ولكن في هذه الاثناء ، أعلن الاسرائيلين انهم وصلوا الى مشارف مدينة السويس عضراً . وهذه المرة عندما انصبل بالسفير الاسرائيلي هانفياً لم يعل صوته كالمتساد غضباً . وهذه المرة عندما انصبل بالسفير الاسرائيلي هانفياً لم يعل صوته كالمتساد بلغ كيسنجر المه والله منافياً لم يعل صوته كالمتساد بلغ كيسنجر المنا الهن المن وقف

اطلاق النار يجب ان يحترم وحث السفير على السماح للقوافسل المحملة بالحاجات

الانسانية – بالطعام والمياه والدواء – بالوصول الى الجيش المصري الثالث .

قبل ظهر الأربعاه، وبعد مزيد من المحادثات مسع كل من السفيرين الاسرائيلي والسوفياتي ، ذهب كيسنجر الى البيت الابيض لحضور اجتماع مهم هناك حيث علم بامر بعض التحركات السوفياتية المحكرية . فقد وضمت اربع فرق سوفياتية كاملة يبلغ عددها خمسين الف جندي على أهبة الاستعداد . وفوق ذلك فسان خمس سفن شحن سوفياتية أوست قد عبرت الى البحر المتوسط معا جمسل عدد السفن السوفياتية في هذا البحر ه ٨ قطعة ، وهو وجود سوفياتي في المنطقة لم يسبق له مئيل كذلك لوحظ توجه عدد وفير من طائرات انتونوف ٣ ٢ السوفياتية الفخمة الى القاهرة. وراح بعض المحليين من الحاضرين بتسامل هل كسانت هذه الطائرات تنقل فعلا الشوفياتية . واقيم مركز قيادة في جنوبي روسيا . واخيراً فقد تم التقاط الاشارات التي تفيد ان الاوامر ربما تكون قد اعطيت للتدخيل العسكري السوفياتي المباشر في الشرق الاوسط .

وتبادل كيسنجر والسفير السوفياتي الحديث عسلى الهاتف في مخابرة لها طابع طارى ه. فقد اراد كيسنجر ان يختبر ما اذا كسان السفير قد بدأ يتحدث بلهجة قاسة تشم عن موقع قوة جديد. ولكن وزير الحارجية لم يتثبت من اي انطباع من هذا النوع . في الثانية من بعد الظهر توجه السادات على الراديو بنداء الى نيكسون وبريحيف يحشهما على ارسال قوة اميركية سوفياتية مشركة للمحافظة على السلام في الشرق الاوسط ، منهما على اسرائيل بمواصلتها خرق وقف اطلاق النار . رفض كيسنجر هذا النداء لأنه كسان يعارض فكرة ارسال قوات مسلحة تابعة للدول الكبرى الى منطقة مضطربة ، وعسلى اعتبار ان وجود مثل هذه القوات لن يودي الآ الى زيادة الدوتر .

قي الرابعة والربع من بعد الظهر وصل السفير السوفياتي الى مكتب كيسنجر في وزارة الحارجية للبحث في ترتيب موتمر جنيف . وخلال هذا الاجتماع اتصل المندوب الامير كي لدى الامم المتحدة مرتين : في المرة الاولى ليقول ان مجلس الأمن سيجتسع بعد قليل ، وفي المرة الثانية ليقول ان دول عدم الانحياز تنادي بوجوب القبول بنداء السادات . وعسلى الفور انفر كيسنجر السفير السوفياتي بان الولايات المتحدة تعارض ارسال قوة اميركية — سوفياتية مشركة الى الشرق الاوسط ، فرد عليه السفير بأنته ليست لدى السفير السفير أيت ليست لدى السفير السفير أيت ليست لدى الشعير السفير في الامم المتحدة جاكوب ماليك اية تعليمات من حكومته لدعم الدعوة الى تشكيل هذه القوة . وانصرف السفير دوبرنين .

ني السابعة ســاء هنف السفير دوبرنين ليقول لكيسنجر انه لم يقصد تضليله عن عمد. وقـــال بانه وجد ان ماليك تلقى فعلاً تعليمات بدعم دعوة دول عدم الانحياز الى تشكيل قوة رادعة من الدول الكبرى، فقسال كيسنجر ان الروس هسم الذين يشجمون فعلاً هذه الدعوة وحثّ السفير بلهجة واضحة عسلى اعلام موسكو بان الولايات المتحدة تعارض معارضة شديدة هذا الاتجاء

وعَل الفور المسنغ كيسنجر نيكسون بانه يبدو على السوفيات انهسسم متذبذبون . فرد الرئيس بانه هو بدوره يعارض تشكيل قوة مشتركة من الدول الكبرى لحفظ السلام في المنطقة .

في السابعة والدقيقة الحاصة والعشرين اتصل كيسنجر هاتفياً بالسفير دوبرنين لوكد له بالدرجية الاولى وجهة نظر الرئيس حول هذا الموضوع . الا أن السفير السوفياتي اضاف ملاحظة مزعجة وهي أن زميلية في الامم المتحدة جاكوب ماليك قد لا ينتظر دول عدم الانحياز لتقديم الاقتراح المشار اليه بل قد يبادر هو الى تقديم الاقتراح بنفسة . وحرص دوبرنين على القول أن الاسرائيلين لا يزالون يخرقون وقف اطلاق النار وأن الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي مسؤولان عن المحافظة عملي وقف اطلاق النار . وكرر كيسنجر معارضته للاقراح وحذر من أن البلدين يسيران في اتجاهين متنافضين مما يؤدى بهدا الم متاعب مرتقبة .

في التاسعة والدقيقة الحامسة والعشرين هتف دوبرنين لكيسنجر ليبلغه رسالة ه مستعجفة جداً ٥ من بريجنيف الى نيكون . وقد أدت هذه الرسالة خلال ساعات قليلة الى جعل الدولتين العظميين وكأنهما على شفير مجابهة مباشرة . وقد كانت العادة ألاّ يقرأ دوبر نين الرسائل على الهانف ، ولكنه هذه المرة قسال بان الامر في ه غاية الاستعجسال ، بحيث سيضطرَ الَّى ساوك هذا المسلك الاستثنائي ، واخذ يملي الرسالة ببطء على كيسنجر بينما تولت سكرتيرة تصغى على السماعة الاخرى كتابة النص الذي يبلغ اربع صفحات مختزلة . استهلت الرسالة بتحية باردة غير عادية : ٥ السيد الرئيس ٤ بدلاً من المطلم الذي دأب بريجنيف على استهلال رسائله الى نيكسون وهو ٥ عزيزي السيد الرئيس ٥ . اما النص فقد كـــان قاسياً بشكل غير عادي . لقد استنكر الزعيم السوفياتي تصرف اسرائيل ه في التحدي السافر للولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي معاً يُه ، وفي خرق وقف اطلاق النار ٥ كلياً ٥ ، ثم ردّد نداء السادات . ومضى الزعيم السوفياتي يقول : ه دعونا نعمـــل معـــاً على ارسال قوات اميركية وسوفياتية الى مصر ، لان وقف اطلاق النار يجبُّ الحفاظ عليه و دون ابطاء » . ثم اطلق بريجنيف قنبلته بقوله : ٥ انبي مأقول صراحة انكم اذا كنتم لا تجدون من الممكن العمــــل معاً في هذه القضية °. فاننا نرى انفسنا مضطرين حت ضغط الضرورة الملَّحة الى درس مسألة اتخاذ الحطوات الملائمة من جانب واحد . اننا لن نسمع لاسرائيل بالاستمرار في الانتهاكـــات دون حیات ۽ . ولاحظ كيسنجر على القور اهمية الانذار وجدية بريجيف. فقد انتسزع الزعيم السوفياتي موافقة السادات على وقف اطلاق النار مقروناً بالمحادشات المباشرة مسع اسرائيل ، انحسا بشرط ان تبادر الدولتان العظميان – او روسيا وحدها – الى ضمان وقف اطلاق النار . والان بعد اربعة ايام قطعت اسرائيل الطريق الى مدينة السويس ممسا ادى فعلاً الى عاصرة الحيش الثالث بحيث اصبحت افضل قوى الحيش المصري مهددة بالافناء . وكسان كيسنجر واثقاً من أن بريجنيف لن و يتحسسل » انتصاراً اسرائيلياً خاسماً آخر على مصر . كما كسان كيسنجر مدركاً ان الولايات المتحدة من جهسة ثانية لا تستطيع القبول بتدخسل سوفياتي منفرد . وهكذا فالولايات المتحدة والانحاد السوفياتي يسيران بانجاه المواجهة .

بعد مرور عشر دقائق على تلقي الرسالة بالهاتف، اتصل كيسنجر بالسفير دوبرنين وسأله عسا اذا كان نصها هو فعلاً كما ورده ، وقرأ النص عليه مجدداً ، فاجاب دوبرنين بالايجاب واضاف ان موسكو تتنظر الجواب فوراً . ولكن كيسنجر قال له باحرام بالغ ان الولايات المتحدة تعرف مي يتوجب عليها اعطاء الجواب فسلا و يحشرها ، احد . وسارع كيسنجر الى مخابرة نيكسون وقرأ عليه نص الرسالة هاتفياً واشار الى انه ربما اصبح على الولايات المتحدة الان ان تضع بعض قوائها في حالة الناهب والاستفار للحياولة دون الحلوة السوفياتية المنفردة . ووافق نيكسون وخول كيسنجر صلاحية وضع الرد الاميركي على الرسالة قائلاً انه تحت التصرف اذا فستسا معاصاع جديدة .

وعلى الفور بادر كيسنجر الى عقد اجتماعات عمسل لحيراء دبلوماسين وعسكريين لدس رسالة بريجنيف وتقييم المقاصد السوفاتية عسلى حقيقتها. فتوزعوا عسلى النحو التالى: سونيفلدت اجتمع بمجموعة صغيرة من الحبراء في الشوؤن الروسية في البيت الابيض وسيسكو مع مجموعة خبراء الشرق الاوسط في وزارة الحارجية ، ودافيد بوبر مساعد وزير الحارجية حينت المسغلمسات اللولية مسع مجموعة من الحبراء في قضايا الامم المتحدة . وبينما كانت هذه المجموعات الثلاث تراجسم بسرعة معلومسات المخابرات المتراكة ، كان كيسنجر بصفته مستشار الامن القومي في البيت الابيض يستدعي الى جلسة طارئة مستشاري الرئيس الكبار شليزنفر وكوليي ومورروه ين يستدعي الى جلسة طارئة مستشاري الرئيس الكبار شليزنفر وكوليي ومورروه ين وسكو كروفت الذين اجتمعها في البيت الابيض في الحادية عشرة ليلاً .

وكسان كيسنجر في ذلك الوقت قد تلقى رأي الحبراء القائسل ان تمة « ارجحية كبرى » أن يمدث « تحرك سوفياتي منفرد » . فاعلم مستشاري الرئيس الكبار برأي الحبراء ثم وزع عليهسم نسخاً مسن اتصالات بريجنيف المتوالية مضافساً اليهسا رسالته الاخيرة وطلب الى الحضور ان يبدي كل منهسم رأيه في مجموعة الوثائق والمعلومات. فاجمعوا دون استثناء على ان لهجة الرسالة التي تلقتها الخارجية الاميركية للمتلا و مختلف كليا ، عن الاتصالات السابقة و وهي وفاسية، و وصريحة، و ولا تترك عالاً كيات والتخمين ، وبينمسا زملاؤه يتداولون في الرد الاميركي الملائم قسام كيسنجر بالاتصال بدوبرنين وحقة عسلي ان لا تلجأ موسكو الى التسرع ، باي تصرف منفرد ، على الاقل قبل وضع الولايات المتحدة جوابها عن رسالة بريجنيف.

وجاء جواب الولايات المتحدة في جزئين : عسكري ودبلوماسي .

الحزء العسكري كسان بمنابة استنفار لقوات الولايات المتحدة ألحربية البرية والمجرية والمجرية والمجوية والمجوية والمجوية والمجوية والمجوية كبرى المخالع والمجوية كبرى المخالع قوات سوفياتية محملة جواً الى الشرق الاوسط ، قرّر وزير الحارجية على الفور وجوب استنفار الولايات المتحدة لكافة قواتها . فوافق شليز نفر عسلى ذلك لأنه شعر مع كيسنجر بان الواجب يقضي بافهام الاتحاد السوفياتي اصرار الولايات المتحدة على مقاومة جهوده لقلب توازن القوى ضد اسرائيل .

في الحادية عشرة والنصف البلغ شليزنفر مورر باعلام رؤساء القوات استنفار معظم القيادات المسكرية جميعها . وبعسد ساعتين عساد شليزنفر الى البنتاغون ووسع نطاق الاستنفار فارسلت حاملة الطائرات جون كيندي المحملة بعشرات طائرات أ ي النفائة الهجومية الى المتوسط وأمرت بين الخمسين والستين قاذفة ب ٢ من غوام بالترجع الى الولايات المتحدة . واضيفت الى الاستنفار الفرقة ٨٦ المحملة جواً والمتمركزة في فورت براغ – شمالي كارولينا وطلب منهسا ان تكون مستعدة في السادسة صباحساً بوم الحبيس إذا اقتضت الفه ورات .

واخيراً وضعت القيادة الجوية الاسرائجية بكاملهـــا في حالة الاستنفار . وكــــان استنفار هذه القيادة اشارة حاسمة بالنسبة الى الروس لأنهــــا تــيطر على القوى النووية الضاربة .

أن حالات الاستفار المسكرية تتراوح بين خمس مراتب ، والمرتبة الحاصة هي حالة الحرب. وفي تلك الليلة بلغ الاستفار المرتبة الثالثة. لكن القيادة الجوية الاستراتيجية التي هي عادة في المرتبة الرابعة ، رفعت الى الحالة الحاصة ، بينسا وضعت قيادة غراصات البولاريس النووية في المرتبة الثالثية في تلك الليلسة . اما الاسطول السادس الذي يبحر في المتوسط فقد كسان في المرتبة الثانية من التأهب وابنى فيهسا . اما الجزء الدبلومامي من جواب الولايات المتحدة عسلي بريجنيف فقد وضعه كيسنجر باسم الرئيس بعد الثناور معه ومع شايز نغر والجنر ال هيم . فقد أكدت الرسالة

الجوابية التفاهم الذي توصل اله بريحنيف و كيسنجر عسلى ان تعسل الدولتان الكبريان على تأمين السلام في الشرق الاوسط ، كما عارضت زعم بريجنيف بان اسرائيل تحرق وقف اطلاق النار خرقاً فاضحاً . وبالفعسل فانه في ليل الاربعاء كانت الانتهسا كانت لوقف اطلاق النار من الجانبين قليلة . ومضت الرسالة تقول ان الحالة لا تستدعي ارسال قوات سوفياتية او امير كية الى الشرق الاوسط ، وان فكرة قيام احدى الدولتين العظميين مثل هذا التصرف من الاتحاد السوفياتي لان ذلك يوول الى تصديع الوفاق بين الدولتين مثل هذا التصرف من الاتحاد السوفياتي لان ذلك يوول الى تصديع الوفاق بين الدولتين . وقوات من الدولتين وهو ارسال مراقبين . وقوات من الأمم المتحدة لحفظ السلام مؤلفة من قوات الدول الأعضاء من غير الدول الي عملك حتى القيتو او القوة الزوية . في مثل هذه الحال تتعهد الولايات المتحدة بالتعاون عبر ضروري . و ان الاستفار بحد ذاته » كما قال احد المسؤولين اعارة المترة نعرف المي يتلقولها بواسطة غابراتهم الالكترونية » .

مما يثير الدهشة ان أزَّمة حادة من هذا العبار كانت موضع اهتمام وزير الخارجية البالم لم تؤد مع ذلك الله المجتب البالم لم تؤد مع ذلك الله المجتب المجتب الطائق العلوي بينما كان مستشاروه يتداولون في الطائق الاصفل. وقد تكليم اليه كيسنجر على الهاتف مرة واحدة فقط في تلك اللهة . اما بافي الاتصالات فكانت تجري بواسطة هيغ . وكان آخرها في الثانية صباحاً اعداداً للقاء في صباح اليوم التالي بين كيسنجسر والرئيس وهيغ في السابعة والنصف .

قبل أن يفادر كيسنجر البيت الأبيض بدأ يبلغ الدول الأطلسية الحليفة . لكن لوحظ أن السفير البريطاني في واشتطن اللورد كرومر كان في مزاح خاص، فقال لكيسنجر : و لماذا تبليفنا نحن بقرار اتك يا مفري ، بلغ أصدقا مك الروس ! • . ثم ارسل كيسنجر برقية الى بروكسل ، مركز قيادة الحلف الأطلسي طالباً الى الموظفين الاميركين إعلام الحلفاء الاطلسيين بالاستفار الاميركي . ولكن نظراً لابيار نظسام اتصالات القيادة الأطلسية ، استغرق ابلاغها بضع ساعات . وكان آخر اتصالات كيسنجر بالسفير الاميرائيلي .

في السابعة صباحاً أدار كيسنجر جهاز التلفزيون ليصغي الى الآنباء . فكانت دهشته جهنسية ، كما قال لاحقاً ، عندما اكتشف ان الولايات المتحدة كلها قد عرفت بالاستنفار النووي . وكان يعتقد صابقاً أن نبأ كهذا لن يصبح شائعاً قبل أربعة وعشرين ساعـــة مما يتبح للاحداث ان تتباور فاما ان تقع أزمة عالمية تبرده او في حال عدم وقوعها يجري غفيفه . ولم يكن اخفاء مثل هذه الأنباء عن الجمهور لهجاً جديداً للحكومة او وزير

الحارجية .

وفيها كيسنجر يصل الى البيت الأبيض في السابعة والنصف صباحاً للاجتماع بنيكسون ، كانت وكالة المخابر الت المركزية قد تسلّمت خبراً مفاده ان مصر ربما حصلت على أسلحة نووية من الاتحاد السوفياتي . ذلك ان طائر ات التجسّس الاميركية كانت في الأيام الأخيرة تراقب سفية سوفياتية متنجهة الى مصر وهي محسلة بمواد ذات اشعاع ذري . وقد وصلت السفينة الى بور سعيد صباح ٢٥ تشرين الأول ورجّع الخبراء ان تكون هذه المواد عبارة عن رؤوس نووية ارسلت الى مصر ليجري تركيبها على صواريخ سكود التي سبق ان وصلت الى مصر خلال العام . ولم يتوصل الخبراء الى معلومسات حاسمة حول ما اذا كانت هذه المواد ذات الإشعاع اللّذي قد جرى افراغها .

عزر خبر الاستخبارات هذا الاعتقاد لدى كيسنجر بان السوفيات سيرسلسون قواتهم الى مصر وان الأسلحة النووية ربما كانت ستستخدمها القوات السوفياتية الآتية. لكنه من جهة ثانية لم يستطع نفي امكان آخر وهو ان يكون السوفيات قد نقلوا هذه الرؤوس النووية هي النووية الى مصر نظراً لاعتقادهم ان اسرائيل حصلت على مثل هذه الأسلحة النووية هي الأخرى وتنوي استخدامها ضد مصر ولم تكن لدى الولايات المتحدة معلومات أكيدة عن امتلاك اسرائيل أسلحة نووية لذلك كلف كيسنجر الجبراء والأجهزة بدرس امكانات اسرائيل النووية .

ودرس كيسنجر الأمور من جعيع جوانبها مع نيكسون وهيغ وتوصل الثلاثة في هذا الاجتماع الصباحي ، اولاً ألى أن الولايات المتحدة لن تقبل بشكيل قوة سلام في الشرق الأوسط من جيوش الدول الكبرى وستسمى لحمل الأمم المتحدة على تشكيل قوة سلام تستنى منها الدول الكبيرة (ولكن مجلس الأمن كان في ذلك الصباح بدرس تشكيل قوة لا تقتصر على الدول الكبرى ولكنها لا تستنيها) ؛ ثانياً تقرر وجوب اقتاع اسرائيل بعدم الاستمرار في خرق وقف اطلاق النار ؛ ثالثاً الاستمرار في اقامة الجدر الجوي الاميركي الى اسرائيل حتى تعوض من كل ما خسرته في الحرب ؛ رابعاً وأخيراً أن يقد كيسنجر مؤتمراً صحافياً لشرح الاستفار الذوري وملابساته ، وان يؤجل فيكسون مؤتمره الصحافي الذي كان ينوي عقده للحديث عن بعض جوانب ووترغيت واقالته كوكس ، يوماً او يومين .

عندما استيقظت أميركا ذاك الصباح وذهب شعبها الى العمل ، كان قد علم من تقارير الانباء ان قوات الولايات المتحدة النووية قد استفرت في العالم كله وذلك في مسرحية تهدف الى الحيلولة دون اقدام روسيا على خطوة منفردة في الشرق الأوسط. وكان لنيأ الاستفار وقع صاعقة نشرت بروقها على افق اكتنفه ظلام شكوك ووترغيت . فكان يصعب بالنسبة للعديد من الناس الذين عقلت الدهشة السنتهم عند صعاعهم و بمجزرة

ليلة السبت ، القضائية ، الفصل بين فضائع ووترغيت وعملية الاستنفار النووي الاخيرة ، لا سيما وانه في اليوم السابق لهذا الاستنفار كان قد ادلى ناطق رسمي ببيان أعلن فيه هبوط عمليات انتهاك وقف اطلاق النار . فساد اعتقاد سواء في اواسط كابيتول هيل (الكونغرس) او وكالات الانباء او قيادات الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء أن السبب الكامن وراء الاستنفار محاولة من الرئيس لصرف الانتباء عن ووترغيت .

وكان كيسنجر يصر دوماً على ان منألة ووترغيت لم تدخل في ذهنه اطلاقاً عندما اصدر الأمر بالاستنفار وانما مستازمات الدبلوماسية وحدها هي التي اقتضت هذا الأمر . من هنا كانت صدمته بالفة في المؤتمر الصحافي الذي عقده وظهر له من الاسئلة ان تمة ربطاً بين ووترغيت والانفار النووي . من هذه الاسئلة مثلاً : والسيد الوزير ، هل بامكانكم اعلامنا ما اذا كانت الولايات المتحدة قد تلقت انفاراً محدداً من الاتحداد الدوياتي بانه سيرسل قواته بصورة منفردة الى الشرق الأوسط ؟ وهل توافرت لديكم معلومات بان الروس كانوا يهيئون لمثل هذه الخطوة فعلاً ؟ ان السبب الكامن وراء اسئلي ، هو كما تعلمون، ما شاع من تحدينات في هذا الصباح بان الاستنفار قد حدث ربحا تحد صغط مسئلزمات السابوماسية في الشرق الأوسط . واني اتمني أن يكون بوسعكم اضافة معلومات جديدة الى العدودة و .

وجاء جواب كيسنجر ، كما وصفت ذلك فيما بعد الملقة اليزابث درو ، ه مشوياً بنبرة حزينة ، فقال : ه مارفن اننا نحاول تسير سياسة الولايات المتحدة الحارجية في ضوء ما نحن ملزمون به ليس فقط بالنسبة للناخيين بل بالنسبة الى الأجيال الصاعدة . وان من أعراض ما يعانيه بلدنا ان نسم هذا الربط بين مشكلات داخلية وامكان استنفار الولايات المتحدة لقواتها النووية . ليس بمقدورنا الآن بعد كشف المراسلات الدبلوماسية سوى هذا الحيال ، ولكن سيأتي وقت نكشف نفاصيل أكثر فتجدون ان الرئيس لم يكن أمامه سوى هذا الحيار » . وعندما تكرّر هذا السؤال بشكل او بآخر ، خرج كيسنجر عن طوره وأخذ يكلم الصحافيين بحدة : ه اننا نحاول الحفاظ على السلام في ظروف بالغة الصحوبة . وانه يعود اليكم ، سيداي سادتي ، ان تقرروا ما اذا كنتم ستنقلون عدوى الشكوك الى حفل السياسة الحارجية أيضاً » . وبدا واضحاً من رد كيسنجر — ولو في حمى المخلل — ان نيكسون كان يعتقد ان الصحافة قد خلقت ه أزمة شكوك » في الحقل الداخل ، بحيث ان كيسنجر خشى انتقال عدواها الى السياسة الحارجية .

وُتِّحَتُ الحاحِ الصحافين تسهيدُ كيسنجر بوضع الحقائق في تصرفهم خلال اسبوع ولكنه لم ينفذ تسهده نظراً لحرصه على عدم ارباك الروس الذين كان بجاجة الى المزيد من

تعاونهم في تلك المرحلة .

وحاول وزير الحارجية خلال المؤتمر الذي استمر ساعة واحدة ان يجمع بين الدونة والحزم . فبعد توكيد نبأ الاستنفار أنفر الروس بعدم ارسال قواتهم الى الشرق الأوسط والحزم . فبعد توكيد نبأ الاستنفار أنفر الروس بعدم ارسال قواتهم الى الشرق الأوسط وان لا يتوقعوا انضمام الولايات المتحدة الى قوة ثنائية من البلدين للحفاظ على السلام في الشرق الأوسط ، مما قد يؤدي الى مواجهة نووية . واننا تملك مما من العاقة النووية ما يستأصل الجنس البشري بكامله ، وان واجبنا الحرص على حصر المواجهات ضمن الحدود التي لا تهدد البشرية ومدنيتها ، وان ندرك كلانا ، ان المشكلات التي تختلف فيها الآن لا تجيز ولا تبرر ارتكاب كارثة تدمير البشرية بحرب نووية » . وكانست ملاحظات كيسنجر تنقل حية في التلفزيون وعبر الاذاعة. وتأخرت جلمة مجلس الأمن المندويين كانوا يلاحقونه بانباه زائد . وقد أدّى هذا التأخير الى نتيجة مهمة اذ أتاح بل الميكان الاتصال بموسكو وطلب تعليمات جديدة .

وكان كيسنجر بعد الحزم في مؤتمره الصحافي قد مدّ غصن الزيتون: و اننا لا نعتبر أنفسنا في حالة مواجهة مع الاتحاد السوفياتي . ولا نعتقد ان ذلك ضرورياً . فأي من بلدينا لم يهدّ د الآخر . وليس هناك أزمة صواريخ » . وأعرب عن أمله في استمرار الوفاق وسياسته الثمينة وانتصارهما عسلى الأزمة العابرة . واعتبر أن ذلك ممكناً « اذا استطعنام الاتحاد السوفياتي التوصل الى اتفاق وقف النار ومن ثم الانطلاق الى تسوية دائمة في الشرق الأوسط » .

استعمل كيسنجر خلال المؤتمر الصحافي الحديث الناعم الموجه الى الروس لحثهم على الخروج من المواجهة بعد الاعلان عسن الاستنفار الاميركي. وتلك كانت سياسة كيسنجر الكلاسيكية : المزج بين الشدة التي توقف الحصم عند حدة، مفرونة بالمرونة المكافية لافساح المجال أمام هذا الحصم في خيار الحروج من المأزق دون اراقة ماه الوجه . وأصبحت تعليمات ماليك الجديدة واضحة بعد أن عاد كيسنجر من مؤتمره الصحافي الى مكتبه في وزارة الحارجية . ويبدو أن لعبسة النفرذ في الشرق الأوسط كانت باهظة التكاليف للاعماد السوفياتي بحيث سعى بريحيف الى تسوية تقذ ماه الوجه عبر الأمم المتحدة ، فجاء جوابه الى ماليك بتخفيف الاصرار على المطالبة بقوات من الدول الكبرى لحفظ السلام في الشرق الأوسط والقبول بالصيفة الاميركية القائلة باستناء هذه الدول منها . وأعلم ماليك سكالي بالأمر الجديد . وسكالي بدوره أنها كيسنجر الذي قام باعلام الرئيس .

ومع ان الجواب السوفيائي الجديد لم يكن يعني تخلقي السوفيات عن فكرة ارسال قواتهم الى مصر ، الآ أن الأزمة انحلت على مهل وتوصل مجلس الأمن الى انخساذ القرار ٣٤٠ القاضي بتشكيل قوة دولية و مؤلفة من أشخاص يؤخفون من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي ليست لها عضوية دائمة في مجلس الأمن » . وجاء التصويت على هذا القرار بأربعة عشرة صوتاً ضد لا شيء ، وامنتمت الصين .

وهكفا فالدولتان العظميان، بحسب وصف موري ماردر، وموتا في ظلال أزمة كبرى ، ، وبعد تمارين مرعبة من عرض العضلات النووية عادتا الى نطاق الوفاق الدولي الآمن . وفي اليوم التالي ، ٢٦ تشرين الأول، خفف شليزنغر بعد التشاور مع نيكسون وكيسنجر من درجة الاستفار النووي ، وعاد سيف اميركا الذووي الى غمده .

الآ ان السرعة التي تم فيها الاستفار ثم السرعة التي خفف بها درجته ، خلفتا عند كثيرين الانطباع بان كيسنجر تسرع كثيراً في تفسيراته الشخصية كما خلق عند الحلفاء الاطلبيين ردة الفعل المعروفة ضد الولايات المتحدة لأنها لم تستشر أحداً في سألة تمس عدداً كبيراً من الدول الأخرى في العالم ، فاتهدوا كيسنجر و بالتصرف الفوقي » تمس عدداً كبيراً من الدول الأخرى في العالم ، فاتهدوا كيسنجر في المتصر على الأجانب اذ صدرت انتقادات عن مصادر مقربة . فقد ناقسش شليزنفر علماً تصور الإجانب اذ صدرت انتقادات عن مصادر مقربة . فقد ناقسش شليزنفر علماً تصور كيسنجر للاحداث . وقال وزير الدفاع في مؤتمر صحافي عقده في البنتاغون بان تقيم المكان التدخل السوفياتي كان مختلفاً ، كما ان ردود الفعل عليه تباينت . ورخم ادعاء كيسنجر بان مستشاري الرئيس الكبار قد أجمعهوا على ترجيع الحطوة السوفياتية المنفردة نقد قال شليزنفر : و أعتقد ان البعض أعطى لتوجة القرات السوفياتية المكاناً ضئيلاً » .

كما تصدى رئيس البنتاغون لقول كيسنجر انه لم يكن لووترغيت اي أثر في قرار استفار اميركا فقال ان هذا الاستفار قد بعث او هاماً حول هذا الموضوع نظراً للظروف السائدة . الا أنه اذا كان شليز نغر قد وجد تناقضاً بين تفسيره و بعضي تفسيرات كيسنجر للاستفار فانه قد وجد هو وكيسنجر وغير هم كثيرون تناقضات أوسع مع تفسيرات نيكسون . ففي عشية اليوم التالي عندما انطوى خطر المواجهة السوفياتية الأميركية عقد الرئيس ندوة تلفزيونية رئيسة خصصها لدفاع مشوب بالعاطفة المذونية عن تصرفاته في قضية ووترغيت ومن فيها هجوماً كاسحاً ضد الصحافة . واسترعي انتباه المراقبين هذا التناقض الواسم بين تفسير كل من فيكسون وكيسنجر لمائة الاستفار . فينسسا اعتبر كيسنجر ان التصرف السوفياتي غطط لارسال فيد حصلنا على معلومات حملنا على الاعتقاد ان الآعاد السوفياتي غطط لارسال فرة صكرية كبرى الى الشرق الأوسط »، هكذا قال فيكون كيرى الى الشرق الأوسط »، هكذا قال فيكون

وبينماً قال كيسنجر [ن أيّاً من الطرفين لم يهدّد الآخر أشار نيكسون الى ان التهديدات قد حصلت فعلاً . وبينما قال كيسنجر ان و أزمة على غرار أزمة الصواريخ لم تحدث ، وصف نيكسون ما حصل بانه و أخطر أزمة واجهتنا منذ أزمة صواريخ

كوبا في ١٩٦٧ ه .

هذه التباينات قادت بعض المراقبين ، وينهم توماس هيوز رئيس مؤسسة كارنفي السلام العالمي ، الى الاستناج بأن الرئيس والوزير يتكلمان من و موجين مختلفتين اختلاقا أساسياً ه . والواقع الهما لم يكونا ينطلقان من موجين مختلفتين بالنسبة الى تفسير الساوك السوفياتي وأحداث الشرق الأوسط ولكن بينما كان كيسنجر يتحدث من منطلست دبلوماسي الامة الاول في اوج احتدام الأزمة فيزن كلماته بحفر ساعياً لتجنب مواجهة القوتين العظميين ، فان نيكسون كان يتكلم من موقع سياسي يدافع عن نفسه بينما تنصب عليه سهام الانهام فيحاول درأها . وجاء كلامه في وقت انفرجت فيه الأزمة عيد لم يعد يخش وقم ما يقول على المضاعفات الدولية .

الأ أن هيوز لم يَفته أن يلاحظ ۽ غضب كيسنجر العميق والمعيت بينما كان يصفي لنيكسون يوم الجمعة » . وفي أحاديث خاصة مع الأصدقاء قال كيسنجر : « كان هذا

الأسبوع قاسياً ۽ على الرئيس .

اماً كيسنجر فلم يعط نفسه علامة ممتازة اوكاملة في ما قام به ابنان الأزمة ليل ٢٢ – ٢٥ تشرين الأول الم ٢٤ – ٢٥ تشرين الأولى . فقد اعترف وزير الحارجية أمام المقربين اليه بان عملية استشارة الخلفاء يا كم تكن وسليمة ، وان الاستشار النووي على صعيد عالمي كان مبالماً فيه . فلم يكن من الضروري مثلاً استنفار القيادة الجنوبية في بناما ولا القيادة الشمالية في الاسكا .

وأهم من هذا كله أساء تقدير ردة فعل الشعب الاميركي للاستنفار الفاجيء . الآ انه خلافاً لمنتفديه في الوطن وفي الحارج ، استمر يصرّ على ان الاستنفار كان ه حيوياً ه للأمن الاميركي وانه لم يحدث تحت وطأة ووترغيت . وبحسب رأيه أنه لو لم نرد بعنف فمن الأكيد الثابت ان الروس كانوا سينز لون قواتهم الجوية في مصر لارغام الاسرائيليين على النراجع الى خطوط ٢٧ تشرين الأول فيحررون الجيش الثالث من الطوق وينقذون نظام السادات من الاذلال وربما من الانقلاب . وان نسبة تدخل السوفيات هذا كانت عالية جداً : و ثلاثة على أربعة ، وان الولايات المتحدة لم تكن تستطيع السماح بمثل هذا الاختلال في التوازن السيامي في الشرق الأوسط . ذلك بأنه كان سيؤول ، فيما لو حدث ، لا يجرد تعمير اسرائيل بل الى اثارة البلبة وعدم الاستقرار في المنطقة مما يؤدي مع الوقت الى حرب عالمية أخرى .

وقام افتراض كيسنجر على انه لو استطاع الروس ترسيخ قدمهم في الشرق الأوسط كنقذين للمرب لكانت أصبحت عملية اخراجهم من المنطقة بالغة الصعوبة مما يقسوي نفوذهم في مناطق استخراج النفط وشحنه .

ُّ مثلُ هَٰذا الوضُّع لم يكُّن يقضي على الولايات المتحدة بل على اوروبا الغربية واليابان

الثين تعجزان عن الاستمرار دون دفق النفط اليهما . وفي أقصى تصورات كيسنجر المتثائمة أن السيطرة السوفياتية على الشرق الأوسط قد تؤدي الى صيرورة اوروبا الغربية واليابان شيوعيتين في فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات .

ان الاستنفار لم يكن أحسن أوقات كيسنجر الا أنه أصر على ضرورة القيام به كجزء من لعبة النفوذ السياسي بين الدول الكبرى واعتبر انه عزز وضع الولايات المتحدة في النزاع المشرق الأوسط وفتح الباب أمام دور أميركي مباشر على صعيد النوسط في النزاع العربي الاسرائيلي الحطر . وبحب تصوره أن وقف اطلاق النار المفروض من الدولتين المظميين قد أوجد مناخ الأزمة الضروري الاطاب المتحاربين حتى يتراجعوا عن مركز الحطر ، وإن الدوقيت أصبح حاسماً لمدخل كيسنجر من الباب الواسم في سياسات الشرق الأوسط . وكما قال عمر السقاف، وزير خارجية السعودية قبل أسبوع : « اننا فعتمد ان الرجل الذي استطاع ايجاد حل لحرب غينام ... يستطيع ان يغب ١٠ را ايجابياً ... في منطقتنا » .

## ۱۸ – ينزو المرب

# محادثات الكيلو ١٠١

كان الدور يستدعي امرءاً أكثر طولاً ونحولاً وخبرة في استعراض حرس الشرف العربي، وأكثر تأصلاً في تقاليد الأساليب الدبلوماسية ولا سيما تقاليد العالم العربي ، بحيث ان احداً لم يحلم بأن يؤدي هذا الدور هري الذي أصبح هنري العرب .

غير انه بعد بضعة أشهر من التنقل جواً بين الرباط وتونس والجزائر والقاهرة والاقصر واسوان والعقب والقدس أضحى واسوان والعقب والقدس أضحى كيستجر بطل الشرق الأوسط. فالسادات يقبله ويدعوه بأخيه ؛ وفهمي يعانقه ؛ والمحتن يقلع به في طائرة الهليوكيتر الحاصة ليقوم معه بنزهات ترفيه ؛ والأحد يقايضه ؛ ودايان يمتنح مجهوده لسحب اسرائيل من الأرض العربية ؛ وه الأحد م صحيفة القاهرة شبه الرسمية تشير اليه بأنه و سوبرمان » بينما و الجزيرة » صحيفة الرباض شبه الرسمية تناوه و وسيط السلام ».

في وجه ظروف صعبة وقوى عديدة قام كيسنجر في تشرين الثاني ١٩٧٣ بجهد دبلوماسي متقطع النظير لتحقيق السلام في الشرق الأوسط ، على أساس الحطوة تلو الحلومات والمعلقة الماسية في أعقاب حرب تشرين ليلقي بكامل فعاليته وصيته العريض ومهاراته المتعددة سعياً وراه مهمة تكاد تكون مستحيلة، هي رعاية السوية بين العرب واليهود . وخلال قيامه بهذه العملية سعى الحرل المسابق على رفع الحظر الفطي عن الولايات المتحدة . وكسان يستهدف انسحاباً امر اثيلاً انما ضمن نطاق السلامة الامرائيلية . كما كان يشجع بروز الاعتراز العربي انما ضمن نطاق الواقعية والمسؤولية . انتشرت شهرة كيسنجر التي كانت حتى ذلك الحين كبيرة ، وزادت انساعاً حتى ان بعض الاميركيين بدأوا يفكرون فيه «كوزير خارجية العالم »،وحتى ان شو إن لاي في لحظة انشراح اشار الى ان البابانين يطلقون عليه لقب « ونومة الشرق الأوسط » .

عندما راجع كيسنجر حطام حرب الأيام الستة عشر وخطوط وقف اطلاق النار المتناخلة التي كان من شأتها ان تكون الربة الخصية لتجديد الفتال ، أدرك انه متورط في سباق مع الزمن . فقد كانت اسرائيل مصرة على الفوز بالنصر الذي اجهضه كيسنجر بنداته في ٢٧ تشرين الأول لوقف اطلاق النار . فأخذت القوات الاسرائيلة تشدد الحناق على الجيش المصري الثالث . ولم تفسح اسرائيل لقافلة مؤلفة من ١٧٥ شاحنة محملة بالاعدادات الانسانية ان تجتاز خطوط وقف اطلاق النار وتصل الى مدينة السويس الآبيد أن أنفر وزير الخارجية الأميركية السيدة مثير بامكان الناطؤ في المساعدات الأميركية . وأصر الجنرال المعازر على ان تمر هذه القافلة دون تكرار . وعندما قساوم الاسرائيليون الضغط الاميركي لفتح ممر دائم الى السويس والى الجيش الثالث توعد السادات بأن يتصرف عوية اذا ما لحق الأذى وبأولادي، حسب تعبيره بخلافاً لتصرف الوليات المتحدة التي خففت بسرعة استنفارها فان روسيا أبقت خصين الفاً من قواتها المحملة جواً في حالة استنفار عيث كان الخيار دوماً مفتوحاً أمام الزعيم المصري في أن يطلب مساحدة هذه القوات .

لم يدّخر كيسنجر الوقت لتنظيم رحلته الأولى عبر العالم العربي . وفي ٢٧ تشرين الأولى أقلمت و الأهرام ؛ على خطوة لم يسبق لها مثيل الا وهي نشر النص الكامل لمؤتمر كيسنجر الصحافي الذي عقده في ٢٥ تشرين الأولى . وعلم كيسنجر ان السادات قد قبل عرضه بالمجبىء الى القاهرة في ٦ تشرين الثاني لعقد يوم كامل من المحادثات . وفي اليوم التالي أبرق السادات الى كيسنجر بما مقاده انه مرسل مبعوناً رفيع المقام هو اسماعيل فهمي الى واشنطن ليقوم بمحادثات تمهيدية . قاعلم كيسنجر السادات بأن مهمة فهمي والباقة لأوانها ٤ ، لكن السادات أجاب بأن ليس في اليد حيلة لأن مبعوثه بات في طريقة الى واشنطن .

كان كيسنجر مردداً في استقبال فهمي في ذلك الحين نظراً لأنه كان قد سبق ودعا غولدا مثير لزيارة واشنطن في الوقت نفسه . وكان السفير الاسرائيلي قد أعلمه بسان رئيسة وزراء اسرائيل بحاجة الى تطمينات من الرئيس نيكسون حول استمرار المساعدة الأميركية . غير ان تداخل برامج الزيارتين المصربة والاسرائيلية لم يكن سبعاً بل مشمراً . ذلك بأنه وقتر لوزير الخلاجية الأميركية الفرصة الأولى ليقوم بدور الوسيط في مسعاه لاتفاذ وقف اطلاق النار وتشجيع النبادل الدبلوماسي بين مصر واسرائيل . ولقد رحب الطرفان المتحاربان بمساعي كيسنجر بعد أن أنهكتهما الحرب وجزعا من ان يتحولا الى عجرد أدوات في ايدى الدول الكرى .

وكان السادات قد قرأ تنبيهات كيسنجر وبات يعتقد أن وزير الخارجية الأميركية يستطيع إحداث المعجزات . فقد شعر بأنه نظراً لكون كيسنجر لا يمكن ان يتهم بالعداء للسامية فانه سيكون اول وزير للخارجية الأميركية بمقدوره حمل اسرائيل على إخلاء الأراضي العربية المحتلة . وفي الجانب الآخر كانت غولدا مثير تدرك مدى اعتماد اسرائيل الهائل على الولايات المتحدة بحيث قالت إن اسرائيل لا تستطيع ولا ترغب في الوقوف في وجه الوساطة الاميركية المخلصة . وكان واضحاً ان الاستراتجية التي اتبعتها اسرائيل منذ ١٩٦٧ لم تؤت تمارها . فالسادات لم يأت صاغراً مستسلماً يطلب التفاوض مع اسرائيل بل جاء والبندقية في يده يعبر القناة في حركة بدلت الدوازن المسكري والسيكولوجي تبديلاً جذرياً . وكانت مثير تذكر دور كيسنجر الحامم في أزمسة الأردن في أيلول ١٩٧٠ فأرادت أن تعتقد أنه كوزير للخارجية الاميركية الآن يستطيع القاع العرب بالعيش في سلام مم اسرائيل .

طار فهمي الى واشنطن وهو الدبلوماسي المصري الدمث المدمن على السيجار الكوبي والذي كان سيخلف قريباً الزيات في وزارة الخارجية . وكان وصوله اليها في ٢٩ تشرين الأولى اي بعد قليل من حضور كيسنجر جلسة سرية للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الاميركي حين سأله أحد أعضاء الكونغرس و لماذا فهمي آت الى هنا ؟ و مشيراً بذلك الى علاقات مصر الوثيقة بروسيا . وجاء جواب كيسنجر و الله آت الى هنا لأنه يستطيغ الحصول على السلاح من الاتحاد السوفياتي ولكنه لا يستطيع الحصول على الأرض الا منا ٥ . ولقد أصبحت هذه الحقيقة البيطة أعظم ما يملك كيسنجر من قوة يستخدمها خلال المفاوضات .

وطارت السيّدة مثير الى واشنطن في ٣١ تشرين الأول اي بعد قليل من استقبال الرئيس لفهمي . وقامت بمقابلة نيكدون في اليوم التالي وحصلت منه على التطمينات التي خصميا فيما بعد بما يلي : « ان أمن اسرائيل وخيرها هما موضع اهتمام الولايات المتحدة الرئيسية». وان الرئيس الذي كان معجاً دوماً بحيوية اسرائيل وقوتها، قد تمتع برفقة السيّدة مثير ، وابتمم قائلاً : « ان بيننا يا سيدتي رئيسة الوزراء شيئاً مشركاً، فكلانا عنده وزير خارجية يهودي ٥ . « أجل » قالت مثير ، » ولكن وزيري يتكلّم الانكليزية دون لكنة » .

لقد طلبت مصر ان تمود اسرائيلُ الى خطوط وقف اطلاق النار كما كانت في ٢٢ تشرين الأول. واذا لم يحصل ذلك انذر فهمي بأن مصر لن توافق على تبادل أسرى الحرب. وهذا التبادل الذي كان مفروضاً حدوثه خلال ٧٧ ساعة بعد المباشرة بوقف اطلاق النار ، كان من البنود غير المكتوبة التي جرى التفاهم عليها إبان زيارة كيسنجر الى موسكو ، وأضاف فهمي ان مصر لن تدخل في محادثات مباشرة مع اسرائيل ، تلك المحادثات التي كانت شرطاً واضحاً لنداء وقف اطلاق النار .

اما مثير فكانت تقول إنه ما من امرى، حيَّ يستطيع معرفة ابن كانت خطوط ۲۲ تشرين الأول . وكانت تضيف باصرار انه دون حدوث تبادل الأسرى، وهي مسألــة حساسة بالنسبة لاسرائيل ، ودون محادثات مباشرة مع مصر، وتلك ايضاً من مطالب اسرائيل القديمة ، لن يكون ثمة انسحاب اسرائيلي .

ولم يلبث أن أنضم لل المتحاورين في وأشنطن عمد أسماعيل نائب وزير الخارجية السوري الذي حل في وزارة الخارجية الأميركية في الثاني من تشرين الثاني. وكانت زيارة الموفد السوري اشارة ولو صغيرة الى أن سوريا، الدولة العربية المحاربة ، ترغب فسي الانضمام الى مساعي كيسنجر المتوسمة في سبيل الشروع في مفاوضات بين الفرقساء المتحاربن الثلاث .

في كل هذا النبادل لوجهات النظر حرص كيسنجر على ان لا يقدم مشروعاً اميركياً لتسوية اسرائيلية مصرية ولكنه كان يقترح عدداً من « الأفكار » الاميركية لتضييق شقة الحلاف الكبيرة بين الجانبين . مثال ذلك أنه اقترح على فهمي أن يعيد « تصنيف عطلبه في الانسحاب الاسرائيل الى خطوط ٢٢ تشرين الأول بحيث يطرحه في مفاوضات أكثر طموحاً تستهدف أنسحابا أسرائيلياً عبر القناة والى سيناه ، وأن مثل هذا الانسحاب يرفع الحصار عن الجيش الثالث المطوق كما أنه يزيل الارباك الذي تجد نفسها فيه اللهوة الاسرائيلية المشركزة على ضفة القناة الغربية . طبعاً أشار كيسنجر ضمناً الى أن لمل هذه الحفوة تمناً ولكنه سيكون ثمناً متواضعاً ، وهو أن يلتني المسؤولون المصريون مصوولين أسرائيليين ويعقدون المحادثات ويتباداون أسرى الحرب .

وهذه الأفكار ، عندما جرى اقدراحها الدرة الأولى على السيدة مثير كان رد وهذه الأفكار ، عندما جرى اقدراحها الدرة الأولى على السيدة مثير كان رد بيحب قوائها هي من الضغة الغربية القناة بينما يسمح للقوات المصرية بأن تبقى على الضغة الشرقية . وأحدث تتساءل من بالنتيجة كان ضحية العدوان ومن كان المعتدي . ثم من بنتيجة الحرب يقف وفي يده خنجر على عنق الجيش المصري ؟ من اجتاز القناة الى و افريقيا ، ولماذا بالتالي على اسرائيل ان تعفع الشن الأغلى التسوية . ورغم ان كيسنجر كان يعتقد ان على اسرائيل بالنتيجة كان يعتقد ان على اسرائيل بالنتيجة الحرب من الخواب من الخواب التي وجدت نفسها فيها منذ ربع قرن فدفعت اكلافها غالية ، وأن تقوم الآن بمغامرة جريئة في سبيل السلم .

ولم يُحاول كيسنجر ان يقولُ ان طبيعة المُفاوضات ــ على الأقل في مراحلها الأولى ــ

منصفة ، ولكنه كان يأمل في المدى البعيد ان يقوم توازن بين الأخذ والعطاء – وهو توازن لا يقاس بالأرض فقط بل بالمشاركة في الاختبار عبر طاولة المفاوضات وفيما بعد في سوق التبادل الاقتصادي – مما قد يعطي البلدين مع الزمن شعوراً بامكان وجود بديل من الحروب التي لا حد لها .

بالامكان فهم مقاومة مثير لوجهة نظر كيسنجر . ذلك بأنه كان يحتها على التنازل عن مكاسب اسرائيل التكتيكية العسكرية التي فازت بها في حرب لم تبدأها هي الم حد ما بسبب انفاراته هو ضد شن الحرب الوقائية ، وان تكيف استراتجيها العسكرية والدبلوماسية بمفهومه للمفاوضات المنصفة . ان مثل هذه الدعوة استدعى قدراً كبيراً من الثقة واليقين . وفي مطلم تشرين الثاني لم تتوافر هذه بالقدر المطلوب . واحس كيسنجر على درس امكان فتح مم للامدادات الانسانية عبر الحفاوط الاسرائيلية الى مدينة السويس ، وعبر القناة الى الجيش الثالث المطوق . عبر الخمام حملت و النويورك تايمز » صورة وزعتها الاسوشيد برس لكيسنجر ومثير في و بلير هوس » وقد ظهر عليهما الاعياء والوجوم . و أثرى الحالة سيئة الى هذا الحد ؟ ، مأل أحد المراسلين ، فهن كيسنجر رأسه ولم يجب . وأبدى أحد مساعديه فيها بعد الملاحظة التالية : وهذه كانت حالهما معظم الوقت » .

اما مع فهمي فقد كان كيسنجر أكثر حفاً . فرغم انه لم يستطع حمله على التخلي عن الاصرار على انسحاب اسرائيلي الى خط ٢٢ تشرين الأول ، فقد استطاع تحقيق التقدم في التوصل الى تدبير موقت يؤدى الى تبادل الأسرى فور موافقة الاسرائيليين على فتح ممر للامدادات الى مدينة السويس . وكان كيسنجر يأمل عند ذهابه الى القاهرة ان يقنع السادات باتحساذ موقف أكثر استشرافاً من المطلب المصري بالانسحاب الاسرائيل

وكان كيسنجر قد توصل قبل سفر مثير وفهمي من واشنطن يوم الأحد في ٤ تشرين الثاني الى صيفة مشروع اتفاق غير رسمي من ستة بدود اشتمل على وجهتي نظر مصر واسر اليل . وكان يأمل استخدام هذا المشروع اساساً للمفاوضات بين البلدين . وكان التنقل بين مثير وفهمي مدخلاً صعباً الى دبلوماسية الشرق الأوسط . « كيف ، أتعجبك هذه المفاوضات ؟ « سأله مراسل ببراءة ، فأجاب كيسنجر : « لم أكن أعرف الحير الذي كنت فيه إبان مفاوضاتي مم الفيتنامين حتى جثت الى هنا » . ومضى يقول : « هناك كان ثمة ثلاثة فرقاء فيتنامين اما الآن فئمة أربعة فرقاء عرب وفريق يهودي واعتقد ان هذا شهد يصلح لكوميديا داني الالمية » .

في التاسعة وَالدقيقة الأربعين من يوم الحامس في تشرين الثاني ١٩٧٣ برزت طائرة كيسنجر من خلال الذيوم وهبطت على مطار الرباط الدولي حيث كانت محطته الاولى في رحلة أربعة أيام الى خمس دول عبر العالم العربي باتجاء الصين واليابان. واضاء المطار عندما نزل وزير الخارجية الاميركية الى أرض المغرب مسجلاً ولوياته التلاث: زيارته الاولى لأفريقيا وزيارته الاولى لبلد عربي والمرة الاولى التي يستعرض فيهسا حرس الشرف الذي كان هذه المرة مؤلفاً من رجال من البربر طوال القامات يلبسون العباءات الحمراء والبيضاء ويعتمرون الكوفية السوداء ويقفون على جانبي سجادة حمراء امتدت من العائرة الى ردهة الشرف. واصطف الحرس يحمل بنادقه متأهماً بينما اجتاز صفوفهم وزير الحارجية المغربية بتحرّج. وبسما كأنه خارج سربه. وبعد لحظات امتطى الوزيران سيارة رسمية سوداء الى قصر الملك الحسن الذي يقوم خلف أسوار حجربة طويلة في ضاحبة المدينة.

وقام وزير الخارجية الاميركية في محادثات تلك الليلة والصباح التالي بايضاح مهمته في مفاوضات الشرق الأوسط : « اعتبروني الحافز الى تحقيق الحلّ »، « انها لغرصة تتاح لنا كي نخوض حواراً حقيقاً مع العالم العربي ولكي يقام حوار جدّي مع اسرائيل ». وكان أن وصفته صحيفة الرباط الأولى « بالحاج في سبيل السلام » .

وقبل أن يفادر القصر استعرض كيسنجر الحرس الملكسي . وكان مشهداً مثيراً للضحك . كان الجيش يعزف نشيداً ايقاعاً ولكن كيسنجر وجد صعوبة فائقة في الحفاظ على اتساق خطواته مع الرقيب الأول اللعويل الذي رافقه وهو شاهر سيفاً يتلألا . وعندما انتهى العرض توقف كيسنجر وانتظر التعليمات ثم مد يده اليمنى للرقيب الأول الذي كانت يده اليمنى مشغولة بالسيف يعلو في وضم التأهب حتى ليكاد يلامس أنفه . فكانت لحظة تعشر لم يلب بعدما الرقيب اول ان انته من غفلته ومد يده الى المستر كيسنجر . ولعل كيسنجر في تملك اللحظة قد خطر له ان يدون ملاحظة ذهنية : تعلم كيف تستعرض حرس الشرف !

ونظراً لآن الأجواء الجزائرية كانت عربة على الطيران الاميركي منذ قطع العلاقات بعد حرب ١٩٦٧ فقد كان على طائرة كيسنجر ان تحلق فوق المتوسط الى شمالي جبل طارق قبل ان تحط في تونس حيث قرر وزير الحارجية الاميركية ان يقوم بزيارة نحاطفة للرئيس بورقيبة لم تستغرق أكثر من عشرين دقيقة . ذلك بأنه لم يكن تمة عمل للانجاز، بل كل ما في الأمر ان بورقيبة كان من دعاة التفاوض مع اسرائيل وهذا تمط من التذكير في العالم العربي أراد كيسنجر تشجيعه مرتين خلال رحلة الساعات الأربع الجوية بين القاهرة وتونس، وكان وزير الحارجية الاميركية يتنقل الى الحجرة الحلفية من الطائرة ليتحدث الى الأربعة عشر مراسلاً الذين أذن لهم مرافقته في رحلته لتنظيتها صحافياً . ولا بد من الايضاح ان طائرة وزير الحارجية ليست بالطائرة العادية بل هي نحوذج خاص من الوينغ ٧٠٧ مهيئة على طراز فنسدق ومكتب ومرتبطة

الكترونياً بواسطة البتاغون باي هاتف في العالم . والطائرة منقسمة الى أربع شقى : الشقة الأمامية تقوم فيها آلات التلكس والتلفون وهي محصّصة لطاقم الطائرة . الشقة الآمامية تقوم فيها آلات التلكس والتلفون وهي محصّصة لطاقر الملاصق ، وهي خاصة بوزير الحارجية ، والثانية مكتبه الحاص . اما الشقة الثالث فضم أربعة كراس مريحة ومكباً على كل جهة ، وهذه لماوني كيسنجر الأقربين : سيكو وأثرتون وأيغلبر غر ومكلوسكي وبانكر وفيت . اما الشقة الحلفية فتضم أربعة ثم ان شقداً عادياً وهي محصّصة للمراسلين الصحافيين ورجال الأمن والسكرتيرات. ثم ان شقة الوزير منفصلة عن باقي الشقق على نحو يؤسّن له الانفراد بعيداً عن الصحافيين واحياناً عن معاونيه .

كان سلفه روجرز قد درج ، وهو وزير للخارجية ، على دعوة الصحافيين الى طائر ته لتفطية رحلاته ، ولكنهم مع الوقت اخذوا ينفكون عنه ويلاحقون كيسنجر . الآن بعد أن أصبح كيسنجر وزيراً للخارجية طالما صرف المراسلين عنه مستعيضاً أحياناً بالندوات الصحافية التي يعقدها بمعدل واحدة على الأقل في كل رحلة .

كان كيسنجر يتأمَّل حصيلة لقاءاته في المغرب وتونّس وقدَّ حمل من الملك الحسن والرئيس بورقيبة اقتناعاً بان نمة زعماء عرباً يؤيدون والتحرّك ، نحو تسوية دائمة مع اسرائيل .

ولكن السادات هو الذي يمسك بمفتاح الوضع . فبامكانه القبول بتسوية حول مشكلة انسحاب اسرائيل الى خطوط ٢٢ تشرين الأول فيفتح الياب فسيحاً أمام تسوية الحطوة بمد الخطوة مع اسرائيل كما بامكانه الموافقة على اعادة العلاقات الدبلوماسية بالولايات المتحدة فيكون لذلك أثره المجزي في مركز اميركا في العالم العربي كله . او ، يستطيع من جهة ثانية ، الضغط لاستصدار مجموعة قرارات من الأمم المتحدة تطلب انسحاب اسرائيل الى خطوط ٢٢ تشرين الأول ، واذا ما رفضت اسرائيل فبوسعه طلب استصدار عقوبات من الأمم المتحدة . مثل هذه التصرفات تؤول الى زيادة عزلة اسرائيل في المجتمع الدبلوماسي وتخفض تأييدها في الولايات المتحدة التي بدأت تتحسس ضغط المنقط ووطأته ، كما ان هذه التصرفات قد توهن مركز اميركا في العالم العربي .

رفض كيسنجر الاسترسال في التخييات والتنبؤات وحرس في حديثه مسع الصحافيين على افراغ توقعاتهم من مضمونها ، متحفظاً في كشف ما يعرفه عما انجز في المحادثات التي أجراها مع كل من فهمي ومثير في واشتطن . ومضى يقول للمراسلين و ان الولايات المتحدة لن تعرض أي مشروع الآن . ونحن لا نريد ان نصبح هدف نقمة الجميع . فالحالة بالغة الحطورة ، وخطوط وقف اطلاق النار لا تستند الى أساس منطقي ، فتصوروا ان حرباً تنهي بأن يعاوق الاسرائيليون الجيش الثالث عبر تعلويقهم

مدينة السويس على الضفة الغربية من القناة ، ولكنهم في الوقت نفسه يجدون ان قواتهم التي تقوم بالتطويق باتت هي الأخرى داخل طوق احكمه عليها جيش مصري أكبر يعمل في مواقع أقرب لحطوط تموينه الرئيسية في القاهرة. ذلك هو الأمر الغريب العجيب ه. هكذا لحقص كيسنجر الوضع المتداخل للصحافين .

وجواباً عن سؤال حول عودة العلاقات الدبلوماسية أجاب بأنه لا يستثنيها ولكنه لا يملك جدول أعمال محدّد بصدها . الا ان أحد معاونيه أوضع أن فهمي قد ربط اعادة العلاقات بحل مشكلة الجيش الثالث .

ترأس اسماعيل فهمي وزير الحارجية الجديد العائد الى القاهرة من واشنطن قبل ليلة واحدة فقط مجموعة صغرى من الرسميين المصريين الذين جاءوا لاستقبال كيسنجر في مطار القاهرة. وما ان حطت الطائرة حيى أسرع المصورون والمراسلون الى مدرجها فأضاءت آلات التلفزيون الظلمة وبرز كيسنجر والأضواء مسلطة عليه فما ان شاهد فهمي حيى اففرجت اساريره عن ابتسامة عريضة وأسرع يهبط سلم الطائرة ليعانق الوزير المصري وكأنما قد وجد أخا طال فراقه. وصعد كيسنجر وفهمي الى المرسيدس الأسود وانطلقا الى فندق هيلتون في القاهرة. وفي الطريق من المطار لمح كيسنجر المدينة الأسود وانطلقا الى فندق هيلتون في القاهرة . وفي الطريق من المطار لمح كيسنجر المدينة تحرى شوارع المدينة شرقا الى الجمهة . أنها العاصمة القلقة من استثناف الحرب . اساله الفندق فلم يكن نزلاؤه الا من رجال الأمن والصحافيين وقد هجره اي نزيل آخر . ومن غرفت في الطابق الأعلى تراءى النيل لناظريه ، وهو حياة مصر الدافقة وسر حضارتها على مدى الوف السنين .

" أود مشاهدة الاهرام غداً »، قال كيسنجر . « لا تستطيع تجنّب ذلك »،أجاب فهمي . ثم مضى الوزيران في مشاوراتهما نحو ساعة رتبًا خلالها وأعادا ترتيب برنامج يوم الوزير الاميركي الحافل في القاهرة .

ا أهلاً وسهلاً ، ارتفع صوت السادات الجهير العميق تنقل أصداءه ردهة الاستقبال الفسيحة في قصر القاهرة الذي كان في السابق ملك احدى زوجات فاروق . واقتر ب كيسنجر من الزعيم المصري المرتدي برته العسكرية وهو يمد بده اليسي للمصافحة . وتصافحا طوال دقيقة ثم جلسا بينما المصورون يلقطون للرجلين الصور . وتبسادل السادات وكيسنجر العبارات التقليدية : « كيف كانت رحلتكم ؟ » ، « عتازة سيدي الرئيس » ، ثم انصرف المراساون والمصورون ليمقدا جلسة محادثات بدأت قليلاً بعد العاشرة صباحاً واستغرقت ثلاث ساعات ونصف ساعة ، وكانا في معظمها وحيدين . فغلك كان أسلوب كيسنجر . اما سائر الرسمين المصرين والاميركين – سيسكو وفهمي واثرتون وأشرف غربال وهو من مساعدي

السادات المقربين – فقد دعوا الى الحديقة حيث بعد ان تنقلوا بين النوافير وشجر الصفصاف قليلاً انصرفوا الى الجلوس والتحدث حول المشكلات العامة من أزمة الشرق الأوسط . وعلى بعد ثلاثين او أربعين قدماً منهم تحلق الصحافيون والمصورون في ندوة أوسع . وكان الجميع في حالة ترقب يقطع عليهم انتظارهم تارة زقزقة عصفور وطوراً نباح كلب . وبين الفينة والفينة تختلس النظرات الى الطابق الثاني حيث السادات وكيسنجر يساومان في السلم والحرب .

نحو الحادية والنصف حدث انتباه مفاجىء اذ قام أحد رجال الأمن ثم تبعه آخر نحو القصر ثم لحق بهم زملاؤهم الآخرون. ووقف جميع الحضور ، وقد خرج كيسنجر يرافقه السادات الى الحديقة وافترب رجال الصحافة وعقد مؤتمر صحافي صغير. وبدا كيسنجر على غير عادته حياً بينما بدا السادات ، على العكس ، منشرحاً ومتسماً.

الله المساوية عن المحادثات با دكتور كيسنجر ؟ و سأل احد الصحافيين. و كان لقاء مشراً و أجاب بدمائة . و هل ستمود الى القاهرة ؟ و قدم اذا استدعت الظروف و وخيم صحت ثقيل . ثم تابع الصحافيون متوجهين الى السادات : والسيد الرئيس، هل متخفض الولايات المتحدة المداداتها المسكرية الى اسرائيل ؟ و سأل صحافي اميركي . و عليك بطرح هذا السؤال على الدكتور كيسنجر الذي أثار موجة من الفسحك فاقت الحفظ الني لم أسمع السؤال ، جاء جواب كيسنجر الذي أثار موجة من الفسحك فاقت الماؤف . م خيم الصحت التميل مرة أخرى . و دكتور كيسنجر هل ستعاد العلاقات الملاقات لاذ بالصحت . هنا تطوع السادات ليقول وسنزودكم بالأخبار لاحقاً خلال النهار ، فنذ عوا بالصر قللاً » .

وَجُسِ الْوَعَدُ ، أعلن ما كلوسكي بعد حين في مؤتمر صحافي حاشد في الميلتون أن العلاقات قد تقرر و مبدئياً و اعادتها وانه سيجري تبادل السفراء خلال اسبوعين ، فيمثل القاهرة الله كتور أشرف غربال ويمثل واشنطن هرمن ايلتز احد المتخصصين في وزارة الحارجية الاميركية بالشؤون العربية . وبهذا الاعلان أظهر السادات المروس ان بوصعه عقد الصفقة التي يشاء مع الاميركيين . ثم أعلن ماكلوسكي ان سيسكو وهارولد سوندرز ، وهو خبير في شؤون الشرق الأوسط في وكالة الأمن القومي، قد طارا المي القدس . أقلتهما طائرة مصرية الى قبرص حيث تقلهما طائرة اسرائيلية الى القدس . لم يكشف ماكلوسكي النقاب عن تفاصيل عادئات السادات وكيسنجر ولكن الذي المرائيلي المباشر الى جعن الموسوب الانسحاب الذي الموات بالمرائيلي المباشر الى خطوط ٢٧ تشرين الأول ليضمه ضمن نطاق اوسع من فك الارتباط بين القوات الاسرائيلي المباشر المنجوب المصرية . وتحفيل المفاوضات بعض التصلب الذي أظهسره بين القوات الاسرائيلية والمصرية . وتحفيل المفاوضات بعض التصلب الذي أظهسره

السادات في اصراره على ان فك الارتباط يحدث بانسحاب الاسرائيليين من ضفي القناة لا كما افترحت غولدا مثير في واشنطن بالمودة الى خطوط ما قبل حرب تشرين . واعلم السادات كيسنجر ان القوات المصرية لن تتخلّى عن الضفة الشرقية ، وأنها اذا لزم الأمر تستأنف الحرب لفك طوق الجيش الثالث وان روسيا تساعدها .

فحث كيسنجر على الصبر وامتدح رغبة السادات في اعطاء الدبلوماسية فرصة للمحاولة . وتجنب كيسنجر مناقضة وجهة نظر السادات . فقد قبسل في الجوهر منطقه ، اذ كان هو كذلك مقتنعاً بوجوب انسحاب اسرائيسل من الضفين . فضلاً عن ذلك فان الدبلوماسية هي فن استباق الكوارث . انه بإرجائه التصادم حول الانسحاب الاسرائيلي الى خطوط ٢٣ تشرين الأول ، ربح كيسنجر الوقت لتعزيز وقف اطلاق النار وتمهيد الطريق لفك ارتباط القوات .

و عندما يتذكر كيسنجر جلسة محادثاته الاولى مع السادات يعتبر انها كانت احدى انجازاته الدبلوماسية الفذة . ذلك بأن تلك الجلسة على حد قوله ٥ حققت تحو لا " رئيسياً في سياسة مصر الحارجية وبالتالي في التوجيه العام للمنطقة كلها ٤ . واصبح كيسنجر كله السنة مدبح بالزعيم المصري . لقد اظهر السادات على حد تعبيره و حكمة فالمة ولا بد من تقدير فضله الكبير » .

بعد اجتماعه بالسادات انطلق كيسنجر الى اهرام الجيزة في ضاحية القاهرة على مدخل الصحراء ، ولحقته قافلة من المراسلين والمصورين : همري وابو الهول ! واخذ كيسنجر يتمشى ويداه خلف ظهره عسلي طريقة الامير فيلب باتجاه اكبر الاهرام . فعلق على ذلك احد مساعديه الظرفاء قائلاً : «يحملق اليه لأنه يريد اشارة واحدة من الاهرام النفسه » . اما كيسنجر فاظهر جزعه : ه لقد بنوه دون الاستمانة بالمجلات ! ان الأمر بالنبة التي يكاد لا يصدق » وجعل حديث كيسنجر هذا المراسلين المصريين يتيهون خيلاء فسألوه اذا كان يقرأ تاريخ مصر فاجساب : ه لقد أستحوذ علي التاريسخ المسمري دوماً بمعاني الديمومة التي يخترن » فسجل المراسلون تصريحه حرفياً . ثم تسلق السلم الحجري الى مدخل الاهرام وشخص الى داخله وقسسال : « هذا يصلح غرفة للموتجر مراسلو وزارة الحارجية ،اليس كذلك ؟ فانفجر مراسلو وزارة الحارجية ضاحكين . وتعلم كيسنجر من اعلى السلسم الى تحت واردف قائلاً : « وهذا يصلح ضاحكين . وتعلم للدوبات القلبية » وتصاعد الضحك .

- ويعد أن عاد الى الرمال شاهد احد الفرسان على ظهر جواد وهو يقوم بالعابه . ثم اقترب من ابي الهول وتسامل و اي منا ابو الهول ؟ ! » فانهال عليه المصورون يلتقطون الصورة الشهيرة . هنا وزير خارجية اميركا ، يهودي ولكنه غارق حيى إذنيه في الحضارة العربية ، وهو قد وقف نفسه على حل المشكلات العربية .

كان اسلوب كيسنجر الميتر ان يتملق ويأسر فواد خصمه . فمحمد حسنين هيكل رئيس تحرير ( الاهرام ) ، الذي قضى الليل مع كيسنجر على ماثدة عشاء الوزير فهمي تذكر فيهـــا بعد ملاحظات كيــنجر في مقــــال كتبه لمجلة فرنسية . لقد وضم وزيرٌ الحارجية الاميركية الشرق الاسط في نطاق مفاوضاته العالمية . ٥ اعرف انني واجهت أُمس هنا مشكَّلة اكثر تعقيداً من اقامة تفاهم مع الاتحاد السوفياتي ٤. ولكن كيسنجر كان مصمَّمًا ، انطلاقاً من اعتقاده بنف ، على أن يمل هذه المشكلة الدقيقة ألتركيّب . و اعرف انني قد جمعت رأسمالاً صغيراً من النجاح ولا اريد ان افقده هنا . ان سمعتي في كفة الميزان » . واعترف كيسنجر بأنه يعاني قليلاً من « الرومانسية العربية ، ذلك بأنَّ السلام ليس قريباً ، فقد يستدعى الأمر ستة اشهر وربماً سنة قبل التوصـــــل الى شيء محدد . ان السياسة العالمية ليست صنعة المشعوزين ٤ . واستخف كيسنجر بمعلومات المخابر ات الاميركية في لفتة منه الى الكرامة العربية و لقد كانت تقدير اتنا وحساباتنا لحشود قواتكم كلها غير صحيحة. كما كانت كذلك توقعاتنا لقدرتكم القتالية. وفي الوقت نفسه تصدَّى بالنقض للزعم العربي الشائع بان الجسر الجوي الاميركي قد « انقذَ » آسرائيل . وحمى لو لم يكن لدى الاسرائيليين السلاح الذي ارسلناه لما كأنوا في حالة العجز الَّي تتصورون . فهم قد اعدّوا لهجومهم المعاكس عبر قناة السويس قـــــل تلقى مساعدتنا »ً . وكان كيسنجر بالغ الصراحة بصدد نقطة واحدة : لن تسمح الولايات المتحدة ، اطلاقاً ، لروسيا ان يفوز سلاحهـــا بنصر في الشرق الاوسط . ﴿ لَا تَحْدُعُوا انفــكم ﴾ قـــال لهيكل مباشرة و ان الولايات المتحدة ــ لا اليوم ولا غِداً ــ تستطيع السماح للسلاح السوفياتي ان يربع نصراً كبيراً ، حتى لو لم يكن حاسماً ، ضد السلاح الاميركى . هذا أمر لا علاقة له باسرائيل ، .

طار كيسنجر في ٨ تشرين الثاني بعد عناق فهمي عسلى المطار الى عمسان حيث توقف فهرة قصيرة في طريقه الى الرياض. ولم يزر ، بحسب التصميم الموضوع الرحلة ، اسرائيل . ذلك بأنه كسان بريد من رحلته الاولى هذه الى المنطقة الظهور بمظهر الوسيط غير المنحاز . غير ان سيكو افترق عنه في مهمة ندبه لهسا في اسرائيسل . وقسال للصحافيين فسيلحق بي جو الى عمان » . فقد كان كيسنجر مهماً باستطلاع رد فعل اسرائيسل عسلى بنوده السنة لوقف اطلاق النار . وكسان قد حمسل غولدا مثير في واشعل على التسليم معه بدرس امكان نقل الماء والمأكل والادوية عبر الحطوط الاسرائيلية لمدينة السويس وللجيش الثالث المطوق . وبالنسبة الى اسرائيسل كسان هذا يعبى التحلي عن اي خعلة لارغام الحيش الثالث على الاستسلام . فضلاً عن ان داين وجر الات اسرائيل كانوا يخدون من ان يودي هذا المسر الى شق القوات الاسرائيلية على الفضة الغربية للقناة وتر كهسا معرضة لهجوم مصري انقامي .

ه هسل ستسمي مشروعك - مشروع البنود الستسة لوقف اطسلاق النار - مشروع كيستجر ؟ ، سأل احد المراسلين مشيراً الى مشروع كيستجر في كانون اول العدي طواه الطريق المسدود . . ، ه اذا اقتنع الاسرائيليون بمشروعي قد ادعوه كذلك ، اجاب كيستجر بابتسامة عريضة . ، و اذا لم يقبل به الاسرائيليون ، فهل يدعي عندها مشروع سيسكو ؟ ، فازدادت ابتسامة كيستجر عرضاً وانفراجهاً .

ووصل كينجر الى عمان حيث استقبله على رأس حرس الشرف رئيس الوزراء زيد الرفاعي احد تلامذته السابقين في هارفرد . وعلى سقف المطار تمركزت قوات اردنية كثيفة التسلح وهي في حالة حذر من عمليات ارهاب قد يقدم عليها الفلسطينيون في هذه المنابة . وكان هذا هو حرس الشرف الثاني الذي يستعرضه خلال ثلاثة ايام . واخذت جوقة الجيش الموسيقية تعزف ايفاعها عكرياً بريطانياً بينها كسان تلميذه السابق في هارفرد ورئيس وزراء الاردن الحالي يقود استاذه وضيفه عبر زهرة الجيش الاردني، احد افضل القوات العربية في الشرق الاوسط. ومرة اخرى بدا جلياً ان كيسنجر لا يستطيع متابعة اللحن المعروف في خطواته ولا ان يوازي المبيرة مسم خطوات الرقيب الاول الرشيقة المتسقة .

وبعد تصريحات مقتضية في المطار انطلق كيسنجر الى احد قصور الملك المشرفة على عمان حيث عقد مشاورات مع الحسين نحو ساعة ثم جلس الوفدان الى مائدة سخية . وهناك تلقى كيسنجر من سيسكوانه جابه عقبة لم تكن متوقعة في القدس مما يجعل لحاقه بالوفد الى عمان متعذراً وسيسعى للحاق به في الرياض .

وعاد الجميع الى المطار بالسيارة عدا كيسنجر الذي طار به الملك في هليكوبتر كان يقودها بنفسه محلماً فوق المدينة ثم حطاً على بعد خمسين قدماً من طائرة كيسنجر وترجمل وزير الحارجية من طائرة الملك وهو يبدو شاحباً ثم قال الصحافيين خلال الرحلة الى الرياض و لولا الشرف الملكي الذي اسبغ علي لكنت فضلت الذهاب مشياً على الاقدام » .

كان سيبكر في هذه الاثناء قد عقد دورة محادثات مسع مثير استفرقت اربع ساعت ونصف ساعة وبدا كأنه حاز على موافقتها حول مسألة الممر الى القوات المصرية المطرقة لمدينة السويس . ولكن رئيسة الحكومة قامت في ذلك الصباح بمشاورات مع زعماء كتلة ليكود المعارضة وانقلب الموقف فجأة اذ طرح بعضهم اسئلة محرجة اضطر مثير الى الاجتماع مع وزارائها ثم مسع سيسكو . واستغرق اجتماعها هذه المرة نحو ساعتين . وقد انضم دايان والون الى المحادثات . وبعد فترة استطاع سيكو تبديد بعض مخاوفهم . فقاط التفتيش التابعة للامم المتحدة ستقام عسلى محاذاة المحركة تبديد بعض مخاوفهم . فقاط التفتيش التابعة للامم المتحدة ستقام عسلى محاذاة المحر للتثبت من ان الامدادات المتدفقة غير حربية. ثم ان المحر نفسه سيكون خاضعاً

لسيطرة القوات الاسرائيلية . علاوة على ذلك فان وصول الامدادات الى المدينة يكون من حق الضباط الاسرائيليين تفتيشها للتثبت من انه لم يجر تهريب اي مواد عسكرية في القافلة قبل وصولها الى مدينة السويس . على الاثر اعطت مثير الشوء الاخضر لسيسكو ان يبحث التفاصيل مع المصريين . وعندما خرج المفاوض الاميركي من مكتب مثير ابتسم للصحافين المنتظرين وتطوع ان يقول لهم ه انا متفائل ، ثم انطلق مسرعاً الى المطار حيث كانت طائرة تنتظره لتقلع به الى الرياض. غير ان طاقمها اعلم بانه ان يسمح لها بالحظ هناك لأن الحكومة السعودية لا تعطي حقوق الهوط لاي طائرة تنطلق من اسرائيل . و كان ان انقضت بضع ساعات قبل ان سمح استثنائياً والمبيكو بأن تطير من اسرائيل الى السعودية .

خلال الرحلة من عمان الى الرباض استمر كيسنجر ينتقل في شقة الصحافيين واخذ يطلق اللاواذع من النكات ويخفف عن نفسه وطأة القلق من استقبال الملك فيصلل في المسلكة الزاخرة بالعداء لليهود . وأشار مرة الى ثلاثة صحافيين يعرف انهسم من اليهود قائلاً : ه انسم الثلاثة ابقوا في الطائرة حتى الاخير » . وتعليقاً على تعليقاته من المده قسال له احد المراسلين » يا هنري اذا كان بوسعك النزول هنا قان ذلك يكون متيسراً لنا جميعاً » . والواقسم ان الحكومة العربية السهودية كانت قد الفت: كل القيود على التأثير ات بلحيم افراد اعضاء الوقد المرابية السهودية كانت قد الفت: كل القيود على التأثير ات بلحيم افراد اعضاء الوقد المرابق لكيسنجر . وكان وزير كانتزعه هموم رحلة سيسكو وخشيسه من اللا يتجاوب معه الملك فيصل . كانت تتنازعه هموم رحلة سيسكو وخشيسه من الا لا يتجاوب معه الملك فيصل . وختم جو المداعبات في الطائرة بقوله : « كم اود قضاء سهرة ممتم في الرابض ولكن علمت انها تبدأ في الرابعة بعد الظهر لكنها تنتهي بعد ساعسة من انتدائيات الناهيا ! « .

خيم الفسق على الصحراء عندما هبطت طائرة كيسنجر فوق اكواخ بدائية من الطين و لم يكن يظهر اي بتر نفط – وحطت في مطار الرياض الرملي . وكان وزير الخارجية السعودية عمر السقاف يرتدي عباءة بيضاء ويعتمر كوفية سوداء مرصمة بعقسال ذهبي . تقدم مرحباً بكيسنجر حسب المراسيم اللائقة . صافحت بحرارة وبعد ان قدم اليه عدداً من كيسار الرسمين السعوديين رافقه الى صالون الشرف . ولاحظ المراسلون ان السقاف كسان ممسكاً بيد كيسنجر . وليس هذا في بلاد المشرق الاسلامي بالأمر غير المألوف الآ انه في هذه المرة كان اقرب الى اشارة تشم عن لياقسة خاصة ، لعلهسا اشارة الى السعوديين الآخرين بان كيسنجر مقبول وموضع عناية خاصة . حتى عندمسا المراة الى السقاف وكيسنجر على ارائك منخفضة ليحتميا القهوة ويتحدثا الى الصحافيين استمر السقاف ممسكاً بيد كيسنجر ، وكلما افلت يد كيسنجر من يده بحث عنهسا ،

حى قال كيسنجر فيسما بعد على طريقته في المداعبة : و بدأ العجب يخامرني بصدد نفسي ، ففي الرياض يمسك وزير الحارجية بيدي وفي كامب - دافيد قبلني بريجنيف في فهي ٤.

وبعد توقف عابر في بيت الضيافة الملكي انطلق مو كب كيسنجر الى قصر الحمراء حيث تم لقاؤه الاول بالملك فيصل . دخسل وزير الخارجية الاميركة غرفة مستليلة واسعة استارها داكة اللون . وخلال سحب البخور شاهد كيسنجر الملك جالساً على عرشه في الطرف الاقصى من الغرفة . وتقدم حارسان طويلان يرتدي كل منهما عباءة سوداء ويعتمران بكوفيتين سوداء ويضاء ويشهران سيفين كييرين ، فقادا كيسنجر نحو فيصسل . فصافحه كيسنجر. وارتسم ظل ابتسامة خاصة عسل ثهر الملك فجلس كيسنجر الى جانبه . ثم لاحظ ان على جانبي الغرفة اصطف عشرات ثهر الملك فجلس كيسنجر الى جانبه . ثم لاحظ ان على جانبي الغرفة اصطف عشرات الامراء وجميعهم يرتدي الهباءات السوداء والعديد منهسم يضع على عينيه نظارات الشمس وبعضهم يحتمي القهوة . وبناء على طلب الملك نهض كيسنجر وصافحهم جميعاً . ثم اتفق كيسنجر والملك على الاختلاء بعد العشاء . واستغرق اجتماعهما

حاول كيسنجر أن يترك انطباعها حسناً في نفس الملك عن جده واخلاصه فبدأ باعلامه بانه قد قرأ جميع مراسلاته مــــع الرؤساء كيندي وجونسون ونيكـــون . وقسال إنه يعتقد بنساء لهذا السجّل ان من حق الملك فيصسل الشعور بالحيبة من السياسة الاميركية . فقد تعهد جونسون للملك بان اسرائيـــل ستنسحب من الارضي المحتلّة ، وقد حث القرار ٢٤٧ الصادر عن الامم المتحدة عـــلي هذا الانــحابُ بـــل حتى نُبِكُـونَ حَثُّ عَـلَى ذلك . وَلكَـن شيئًا لم بحدث . يضاف الى ذلك أنــه عند اندلاع حرب تشرين اسرعت الولايات المتحدة تغدفُ المساعدات العسكريّة عسلي اسرائيل، وهو تصرُّف تزامن مسع قرار فيصل النهائي بفرض الحظر النفطي على الولايات المتحدة. واعرب كيسنجر عن عطَّفه عسل موقف الملك ولكنه لفت الملكُ الى a بعض الحقائق a . فوصف تبكــون بانه « ملتزم » بتحقيق انسحاب اسرائيل وقـــال بانه هو شخصياً مقتنـــع بان التــوية باتت الان ممكنة ، وأخبر الملك مـــا سبق أن قاله لهيكل من أنه يعتقد انه قادَّر عــلي حـــل الحلافات العربية الاسرائيلية سلميـــاً . وتوجه الى الملك طالباً " تعاونه : مثلاً ، هـــل يويد الملك موتمر السلام ؟ أجـــل أجاب فيصل. هل يدعـــم الملك رفــم الحظرالنفطي ؟ واحد كيسجر يوضـــح دقة الموضوع لان استمرار الحظر يودي الى اذكاء المشاعر المعادية للعرب في الولايسات المتحدة فيعقد هذا مساعيه الدبلوماسية لحمل اسرائيل على انسحساب تدريجي من الارضى العربية المحتلة. هنا اخذ فيصل يشرح موقفه . فقسال بانه يعادي الشيوعية والصهيونية بضراوة . وهو يقاوم روسيا واسرائيك . فبالنسبة الى فيصل كان اليهود والشيوعيون من طينة واحدة. فاليهود حسب قوله ، سيطروا على الحركة الشيوعية في روسيا ثم قادوا ثورة ١٩١٧، واخيراً انشأوا الاتحاد السوفياتي. ثم اقام البهود دولة اسرائيل وعززوا سياستها « العدوانية والتوسعية » . و قسال فيصمل وهو ينظمر مباشرة الى كيسنجر أن اليهود يحـــاولون وضع انفسهـــم في مواقـــع السلطة في العالم كله . وقـــال لكيسنجر ان اليهود يحاولون ادارة العالم ولكنه سيوقف رحفهـــم هذا بـــلاحـــه النفطي . واصغى كيسنجر بصمت . وتابع فيصل قوله ان على اليهود التخلي عن جميع الارض العربيَّة بمـــاً في ذلك القدس . بالنسبة اليه ذاك كـــان مفتاح المــألة . وَّهو يريد أن يصلنيُّ في جامـــع القدس قبـــل موته . وانذر انه بعد توالي خيبـــات الماضي سيستخدم سلاحّه النفطي حَى يرغم الاسرائيلين عــلى الانسحاب من القدس . فــّـل عنى بذُّلك ان الحظر النفطي لن يرفع قبـــل استعادة العرب للقدس ؟ جاء جواب الملكُ بتركُّ انطباعـــــاً عند كيسنجر بانه يمكّن رفـــع الحظر النفطي عندمـــا يبدأ الأسرائيليون بالانسحاب . وأشرف موتمر همـــا على الانتهاء ، فقد بدأ النعب يظهر عـــلى الملك . ووقف كيسنجر كمقدمة للانصراف بحدَّق عبر غمامة من البخور في صورة زينية عــــلي الحائط : ه هل هذه الصحراء العربية يا صاحب الجلالة ؟ ، فتقلص وجه الملك الصارم الى تكثيرة واجساب «كلاً هذه واحتنا المقدَّسة ! » فاعتذر كيسنجر من خطأ غير المقصود . وقـــال و اعتقد الني ارجأت رفــع الحظر النفطي شهراً على الاقل بخطأ دقيقة و . بعد اجتماعه المطُّول بالملك فيصلُّ ، عاد كيسنجر الى بيتَّ الضيافة وكان سيسكو قد وصل لتوه . فاراد وزير الحارجية الاميركية مراجعة اتفاق البنود الستة اوقف اطلاق النار ولكن الوقت لم يكن متمعـــــاً اذ وصـــــل ثلاثة وزراء سعوديين لمزيد من التشاور ثم لتناول العشاء معملًا . وكسان الوقت قد تجاوز منتصف الليل عندمسا استطاع كيسنجر وسيسكو الجلوس معساً وجمسع اطرا ف القضية . وهذا اشتمسل على ارسال برقيات الى واشنطن والقاهرة والقدس وموسكو ــ حتى استتب الأمر قبل الفجر قليلاً وسارت الامور في عِراها الطبيعي، عدا الموافقة النهائية من الوزارة الاسرائيلية التي جاءت بعد اقلاع طائرة كيسنجر الى طهران واسلام اباد في طريقه الى الصين.

وقد أنحذت انفاقية البنود الستة التي أدت آلى تحادثات الكياو متر ١٠١ بين جنرالات مصر واسرائيل على طريق القاهرة – السويس ، شكل رسالة موجهة من كيسنجر الى الامين العام للامم المتحدة فالدهيم واشرطت :

١ ان ، يحافظ الفريقان بدقة ، على وقف اطلاق النار .

٣ ــ ان يشرعا ۽ فوراً ۽ في محادثات لتسوية ۽ مسألة العودة الى مواقع ٢٣ تشرين

الاول ضمن نطاق الاتفاق على فك الارتباط والفصل بين القوات برعاية الامم المتحدة ه

٣ ــ ان تتلقى الــويس ٥ امدادات الغذاء والماء والدواء بوميًا ٥ .

إلى الا تقوم و اية عرقلة ، لنقل الامدادات غير العسكرية الى الضفة الشرقية .
 ان تقام مراكز تفتيش على محاذاة طريق القاهرة – السويس وان يكون للضباط .
 الاسرائيليين حق تفتيش القوافسل المنجهة الى الضفة الشرقية .

 ٦ ــ واخيراً ، أنه فور قيام مراكز التفتيش ، يجري و تبادل اسرى الحرب بما فيهم الجرحي و .

ورغم ان الاتفاق كان انجازاً كبيراً الأ انه لم يكن الأخطوة ابتداء صغرى في طريق السلام . وقد اكتنف النص غموض مفصود حتى يستطيع كل من الطرفين الزعم بانه اصاب نصراً دبلوماسياً . لكن الاتفاق كان في الوقت نصه واضحاً من حيث اطلاق عملية اتصال دبلومامي مباشر بين مصر واسرائيل والتغلب على بعض المشكلات المباشرة التي كان يمكن ان تتطور الى جرب جديدة في اية لحظة . وأهم من هذا كله فقد بدت مصر مستعدة لتقود العالم العربي الى تسوية مع اسرائيسل . لم يكن احد ، ولا سيما كيسنجر : يقلل او يستخف بالصهوبات او المخاطر ، غير ان الجميع قدرً الفرصة المتاحة . لقد ربح كيسنجر المزيد من الوقت للتركيز على الخطوة التالية :

### في الطريق الى جنيف

في الحادي عشر من تشرين الثاني وعلى الكياومر ١٠١ الذي كسان حينتذ مركز تفتيش اسرائيلي عسلى طريق القاهرة – السويس اجتمع جبرال اسرائيلي وآخر مصري في خيمة للاسم المتحدة بقصد وضع بنود اتفاقية كيسنجر لوقف اطلاق النار موضع التنفيذ العملي . ومثل اسرائيل اهارون ياريف وهو ضابط مخابرات لامسع ، ومثل مصر محمد عبد النبي الجمسي احد كبار الاسرائيجيين المسكريين المصريين . وكاد الفرفان يصلان الى الطريق المسدود في عادثاتهما. فقد ارادت اسرائيل تفتيش الامدادات هغير العسكرية ، الداخلة الى السويس بينما جادل المصريون أن الاتفاق لم يمسط الاسرائيليين مثل هذا الحق . فقد ارادت مصر من جهتها تضييق حدود سيطرة اسرائيل على طريق القاهرة – السويس . وكانت وجهة نظر الاسرائيليين انه على الرغم من ان الاتفاق دعا الى قيام مراكز تفتيش للاسم المتحدة على الطريق غير أن الطريق نفسه واقع محت السيطرة الاسرائيلية . واستغرق أمر التغلب على هذه القضية ثلاثة ايسام

من المفاوضات التي قام بهما كيسنجر مسن بعيد وهو يزور الصين واليابان. وفي 10 تشرين الناني اتفق الجنر الان على اجراء ينهي خلافاتهما. فما ان تقيم الامم المتحدة مراكز تفتيشهما على الطريق حتى تبادر مصر واسرائيل الى تبادل اسرى الحرب ، فنطلق مصر مثنين وتمانية وثلاثين اسرائيلياً وتطلق اسرائيل ما يزيد على ثمانية الاف مصري. وهذا التدبير فتح الطريق الى موتمر جنيف للسلام في اواخر كانون الاول.

ثم تابع يآريف والجمسي مداولاتهما مركزين عسلى مشاريع فك الارتباط، وكسان هذا جهداً بالغ التعقيد. واتضع في مطلع كانون الأول ان الجنر الين أبعد ما يكونان التول الما اتفاق فعلقت عادئات الكيلو ١٠١. وبدأ المصريون يشتكون من ان كسنجر قد ضلل السادات وحمله عسلى الاعتقاد ان الاسرائيليين سينسجون الى خطوط ٢٣ تشرين الاول. فرد كيسنجر انه على المكس كان دوماً يقول ان اسرائيل لا تستطيع الاقدام على اية خطوة رئيسية من هذا الوزن قبل انتخاباتها في ٣١ كانون الاول. وادى سوء التفاهم هذا الى ان يحزم كيسنجر حقائبه لقيام بجولة جديدة الى الشرق بلاوسط ، هي جولته النائية خلال خمسة اسابيع . لقد اراد وزير خارجية امير كسا ان ييقى الزخم الدبلوماي مندفعاً . وكان يعتقد ان الاهمية الحاسمة في هذه المرحلة من المفاوضات هي تزويد مصر واسرائيل ببدائل من الحرب جديدة ومقبولة . وكان البديل عصل ويتألف من المحاربين الرئيسين الاربعة — مصر وسوريا والاردن واسرائيسل — عصل ويتألف من المحاربين الرئيسين الاربعة — مصر وسوريا والاردن واسرائيسل — والدولين الداعمتين لهما — الولايات المتحدة وروسيا . وتقوم الامم المتحدة بدور المظلة والدولين الداعمتين لهما — الولايات المتحدة وروسيا . وتقوم الامم المتحدة بدور المظلة الميزية علية بامينها العام فالدهايم الذي كسيان مضيف المؤتمر الرسمى .

و لم يكن انعقاد الموقم بعد أكداً عندما غادر كيسنجر وأشنطن في ٨ كانون الاول في طريقه الى بروكسل لمشاورة الحلمات الإطلسي . فلم تكن قد وجهت بعد الدعوات ولا وضع جدول أعسال . وكانت مهمة كيسنجر الاولى واضحة وهي ان يتأكد أن الموقم رينعقد في ١٨ كانون الاول او قرب ذلك الموعد . وانتدب نفسه ، علاوة على ذلك ، لمهمتين متداخلتين : اولا ، اقتاع فادة اسرائيل بان الوقت قد حسان الشروع في عملية الانسحاب من معظم الارضي العربية المحتلة ، وثانياً اقتاع ملك العربية السعودية أن الوقت قدحان لرفع الحفيل .

في رحلة كيسنجر الاولى الى الشرقى الاوسط لم يستطع حتى التحليق فوق الجزائر . اما في رحلته هذه فقد تلقى دعوة ازيارة الجزائر للاجتماع بالرئيس هواري بوميدين، الزعيم الثوري الجزائري . وكسان اللقاء الذي تم في ١٢ كانون الأول في فيلا تشرف على خليج الجزائر والبحر المتوسط ، موشراً عسلى الموقف العربي المتبدل ازاء دور الولايات المتحدة كوسيط في النزاع العربي الاسرائيلي. واستقبل بوميدين وزير الحارجية الاميركية وهو ملتف بعباءة سوداء وفي غرفة منواضعة الفرش .

« هل تتكلم الفرنسية ايها السيد الوزير ؟ « سأل الرئيس بالفرنسية . « اني افهمهما واقرأها ولكني لا اجيد النطق بها « اجاب كيسنجر بالانكليزية . وبعد انقاط الصورة لهما اختلى الرجلان ساعتين بصحبتهما ترجمان ومدون لمحضر الجلسة . وبعد انتقاط الصلاقات التناثية وقررا « فتح حوار » يؤدى الى اعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة . وكان الطرفان منذ قطع العلاقات في ١٩٦٧ يحتفظان بمستوى ادني من الاتصالات كذلك امكانات السلم في الشرق الاوسط وفاز ها كيسنجر باليد بوميدين لموتمر جنيف للسلام . وفي المطار قال وزير الحارجة الجزائرية بو تفليقة ان عادثات كيسنجر مع بوميدين كانت « منعففاً » في العلاقات الجزائرية الامير كية وان الجزائرية الامير كية وان الجزائرية الامير كية وان الجزائر تدعم ماعي السلام في الشرق الأوسط . وهكذا احس كيسنجر بالرضى وهو يطير من الجزائر الى القاهرة .

خلال رحلته الجوية التي استغرقت اربع ساعات علم كيسنجر ان و الاهرام ، قد شت على صيغه الدبلوماسية الفامضة حملة قوية . والظاهـــر انهــا كانت تمكس خيبة السادات في عادثات الكيلو ١٠١١ التي لم ينتج عنهــا اي انسحاب اسرائيلي . ٥ ان الحل لا يكمن في الصيغ الدبلوماسية البارعة التي تحمــل المعاني المردوجة بحيث يفـرها كل فريق لحمدة مأربه ، قالت الجريدة . ومضت تقول ه ان وقف استخدام النفط العربي او اي سلاح آخر ه ، مشيرة الى علاقة النفط بالسلام ، همفروض ان يقرن بانسحاب اسرائيلي من الارض العربية المحتلة على طريق التسوية الشاملة » . وتضايق كيسنجر من المقــال لانه اوحى بانه يقول العرب شيئاً مختلفاً عما يقول للاسرائيليين . ٥ مثل هذا النهـــج لا يصلح ، لأنه يكون ميكافيلة عمردة ان نروي لكــل فريق القصة بصورة مختلفة » .

هبط كيسنجر في القاهرة مساء ذلك اليوم نفسه . و الني مغطيط بعودتي ٥ قسال لفهمي بعد عناق دافيء . تم انطلق الى الاجتمساع بالسادات الذي رحب بكيسنجر عرارة فامسك وزير خارجة اميركا بيد السادات اليمني بينما المصورون يلتقطون لهما الصور . ٥ آمسل ان تكون في حالة جيدة و قال الرئيس، و في حالة ممتازة والحمد قد، الني مسرور جدا برؤيتكسم ٥ . وجلس الرجلان بعد ان دعا السادات كيسنجر الى الجلوس وانسحب المصورون .

دامت خلوة السادات وكيسنجر ساعتين ونصف ساعة وتجاوزت منتصف الليل . ثم استأنفا اجتماعهمسا في العاشرة من صباح اليوم التالي . في هذه المرة ايضاً كانا وحيدين بينمسا كبار معاونيهمسا يتمتعون بشمس مصر الدافئة في الحديقة . وبعد انقضاء اربسم ساعات خرج السادات وكيسنجر يبتسمسان وتبدو عليهمسا امارات الارتباح. في هذه المرة بادر كيسنجر بالحديث وعبر عن توق السادات الى انسحساب اسرائيلي وقسال و لقد اتفقنا على ان فك ارتباط القوات ــ فصل القوات ــ سيكون الموضوع الرئيسي للمرحلة الاولى من موتمر السلام . وسأذهب الى بلاد اخرى لابحث مع قادتهـــا ارائهم حول الاجراءات ، وكسان كيسنجر حريصاً ان لا يذكر اسرائيسل في حضور السادات . واضاف السادات واني فعلاً راض بعد هذه المحادثات الطويلة المشرة » .

« هل تتوقسع حدوث تقدم في مسألة فك الارتباط قبل عبد المبلاد ؟ « سأل مراسل . « فلنأسسل ذلك » كرر السادات الجواب مرتين . « هسل يبدو واقعباً ترقب اي تقدم قبل الانتخابات الاسرائيلية ؟ » اراد احد المراسلين ان يعرف . فتعلمسل كيسنجر على مضض واجاب السادات عن السوأل : «ان الانتخابات الاسرائيلية ليست مشكلتنا بل مشكلتهم هم ، نحن ذاهبون الى موتمر السلام . فلنأمسل ان نذهب وروح السلام تلفتا » . « هسل متعقدون عادثات مباشرة مع اسرائيل ؟ » . فقال السادات ان المندوبين المصريين « مسكونون في الفرفة نفسهسا » مع المندوبين الاسرائيليين ، واضاف « ولكن اذا كنتم تمنون مفاوضات مباشرة فالجواب كلاً » . وحول رأي السادات في رفع العرب حظرهم حول « اصرار » المراسلين الامير كيين وعنادهسم في الحصول على الاجوبة . وانتهى . المؤتمر الصحافي .

وأنطلق كيسنجر على الاثر الى المطار بصحبة فهمي . وكان قد تأخر ساعين عن موعد سفره الى الرياض . وبدا المراسلين الذين اصطحبوه في الرحلة انه راض عن عاداته مع السادات . فقسد فاز بموافقة مصر عسلى حضور المؤتمر ومقرحات فك الارتباط ، ورغبتها في السعى لحمل سوريا على ارسال مندوبين عنها الى جنيف واستعدادها لبحث امكان رفع الحفظ النفطي مع الدول العربية . واعترف كيسنجر ان افتتاح المؤتمر قد يتأخر ه يوماً او يومين » بسبب غموض موقف سوريا . ولكنه اضاف و في تقديري ان المؤتمر على قاب قوسين » . وتذكر المراسلون تصريحه الشهير في ٢٦ تشرين الاول ١٩٧٧ بان السلام « على قاب قوسين » في فيتنام - وكان ان استمر القصف بعد ذلك ثلاثة اشهر فتذمروا وقالوا « هل كتب علينا ان نستمر في التحليق من عاصمة عربية الى أخرى الى ما لا نهاية ؟ ». « كلا » اجاب كيسنجر بجد « هذا يستمر يوم او يومين » . كانت آماله معقودة على السادات . ففي رأي كيسنجر ان الزعيم المصري يومين » . كانت آماله معقودة على السادات . ففي رأي كيسنجر ان الزعيم المصري ويم الهرجة الفرغائية كما فعلت بعض الصحف المصرية ولكنه أثر الاصفاء الى وجهة النظر الماطية الى التمامل مم الواقم بتعقل . انه لذكي جداً » .

عاد كيسنجر مساء ١٤ كانون الاول الى الرياض حيث استقبله السقساف في

المطار . في المساء اجتمع وزير الخارجية الى الملك فيصل في ديوان الملك حيث تعالى البخور وامتد السجاد يغطي ارض الغرفة . وبسدا الملك كالعادة صارم القسمسات . وحاول كيسنجر تلطيف الاجواء بتعليقاته ولكن وجه الملك بقى عسلى حاله مسن الجمسود . ويبدو ان محادثاتهما الحاصة التي استغرقت ساعتين حققت بعض التقدم باتجاه رفع الحظر النفطي ، ، ذلك ان احد المسوولين الامير كين قال بعد قليل ان حظ رفع الحظر يفوق الحمسين بالمئة . واشار السقاف عند وداعه لكيسنجر في الصباح التالي الى الجو المثائل اذ قال : و اعتقد ان بوسعنا ازاحة كسل ما يعرقسل علاقاتنا » . واضاف واثني اقدر هذا اللقاء مع صديقي الدكور كيسنجر الذي ادعوه هنري » . بعد لقائه الثاني مع فيصل اخذ كيسنجر يشير الى الملك بانه ورجل بالغ الجدية ، رجل يقف عند كلمة عندان ، وهو الذي يحتاج صاعدة الملك ، انه يقدر موقف فيصل الذي يحكم بعد أن تفهسم العالم الذي بعيش فيه ويتصرف ضمنه » .

رغم التأخير المذوقع في افتتاح موتمر السلام الآ ان كيسنجر تلقي من موسكو ان وزير الحارجية السوفياتي غروميكو لم يزل مصمماً على الوصول الى جنيف في نهاية الاسبوع ، كما تلقى من الاسم المتحدة ان فالدهايم أجل انطلاقه الى جنيف ولكنه تعهد بان يكون هناك عند الافتتاح. وكان فالدهايم في ذلك الوقت يواجه شجاراً بين العرب الاسرائيليين حول دور الامم المتحدة في المرتمر ، فالاولون ارادوا الدور ان يكون رئيسياً والآخرون ارادوه ان يكون رئيسياً والآخرون الدوم ان يكون رئيسياً والآخرون الشجار المحتدم اذ قسال للعرب ان فالدهسايم هو الذي سيوجه الدعوات الى المؤتمر ويرثمي افتتاحه ، وقال للاسرائيليين انه ليس المهم من يرسل المدعوات ويفتتح المؤتمر طالما ان كيسنجر وغروميكو سيقودان هسا فعلاً سير الموتمر.

« ستكون سوريا متصلب » هذا كان تقرير كيسنجر عند انجاهه الى دمشق . وكان اول وزير للخارجية الاميركية يزور سوريا منذ توقف فيهما جون فوسر دالس في ١٩٥٣ . وقبسل ان تتوقف عركات الطائرة كانت قد احيطت بقوات سورية . اطل كيسنجر من الطائرة على نسمة هواء قوية فرحبت به مجموعة صغرى من الموويين الذين صحبوه بسرعة الى مقر الرئاسة في دمشق . ولملة خلال طريقه من المطار لمع مخيم لاجئين فلسطينيين في ضواحي العاصمة او بعض البنايات ويسمها المكتب التعافي الذي قصف ابان الحرب .

حافظ الأسد القائد السابق لسلاح الطيران والذي قبض على زمام السلطة في ١٩٧٠ استقبل كيسنجر أستقبالا لاثقاً . ويعتبر الاسد معتدلاً في الائتلاف الواسع الذي يضم متعصيين دينياً وبعثيين متطرفسين وشيوعيين ، والذي يسلك خطا متصلباً ضد

اسرائيــــل وبالتالي ضد الولايات المتحدة .

لم يدم التقاط الصور طويلا. ثم جلس الاسد على طرف الصوفا وكيسنجر على الطرف الآخر . ولم يحاول اي منهما تبادل الحديث العادي والشخصي بل امتد لقارً همــــا بعد انــحاب المراسلين والمصورين ست ساعات اي اربع ساعاتٌ زيادة على المقرّر سلفاً . وقد افتتح كيسنجر الحديث مع رجـــل سوريا الَّهْوي الطويل القامة الاسود الشعر ذي الشارب الدقيق باسلوب غير تقليدي ومبتكر : « لقد جئت الشرق الاوسط وكسان الجميع يقولون لي ان الحوار مع السوريين مستحيل . قل لي يا سيدي الرئيس لماذا يعتبر الحوار مع السوريين مستحيلاً ؟ ٣. ومرَّت لحظة حارَ فيها الاُسدجواباً ثم انفجر ضاحكاً . وهكذا ذآب الحليد . ولكن الجلمة الطويلة كما وصفها احد شهود العيسان كان لهما طابع حفلة الشاي التي تروى فيهـــا كل الاحاديث . ذلك بان الاحد كان احياناً بخرج عن مجرى الحديث ، وأحياناً كـــان حاد الانتباه واحياناً كـــان بنأى بعيداً في نظراته وآحلامه . وبالنتيجة فقد تمكن الرجلان من بحث مجموعة واسعة من المواضيع . فقررا تحسين الاتصال بين البلدين وإقامة « اقسام رعاية المصالح » في كل من العاصمتين . ذلك أنه منذ ١٩٦٧ عند انقطاع العلاقات انقطع كسل اتصال أو تمثيل بين البلدين. واستعرضا مجرى مساعي السلام في الشرق الاوسط. هنا أكد الاسد، كسا كان متوقعةً ، الحط المتصلب ضَّد اسرائيلَ مطالباً بالانسحاب الكامــــل من الجولان . امسا كيسنجر فركز على موتمر السلام. فقد اراد التثبت من التزام الأمد بارسال وفد يشارك في المؤتمر . وابرز كيسنجر مسودة الدعوة . فلم يثر الاسد اي اعتراض . فافترض كيسنجر ان الاسد قد قبل الدعوة . وبتهذيب جمُّ سأل الاسد اذا كـــان لدّيه اي تعليق على الدعوه . قال الاسد و حسناً ان الدعوة جيدة أولا سطر واحد ٤ . ١ اه ، اي سطر هو هذا ٤ ؟ سأل كيسنجر شغوفاً .

« ذاك الذي ينص على ان الفرقاء قد وافقوا عسلى حضور موتمر جنيف . اننا لم نوافق على اي شيء من هذا القبيل » . فعقلت الدهشة لسان كيسنجر . وخلال استراحة وجيزة طلب من سيسكو الاتصال بالسادات وغروميكو فوراً ليسألهما اذا كان هذا هذا موقفاً سورياً جديداً ام ان الموقف القديم اسىء فهمسه وتفسيره ؟

ومضت ساعات. و كسان معظم المسؤولين والمراسلين الصحافيين الاميركيين ما زالوا عسلي من طائرة وزير الحارجية . واكثر هم لم يتصل بكيسنجر منذ وقت طويسل فازداد جوعهم وتعبهم . واخذوا في التخمين ما عساه حل بوزير الحارجية « لعلته اصبح الاسير الاسرائيلي المئة والثامن والعشرين » ام لعله « ذهب ليقابسل عرفات » ، ولقد اختطفه السوريون » » « لعله اغتيل » . و كانت الساعة قد جاوزت الحادية عشرة ليلاً عندما سمع صغير الدراجات من بعيد . « حسناً » قسال احد المراسلين المتعمين » « اما انه ات اخيراً أو انهم اتون بطلبنا ». وخلال دقائق اطلّ كيسنجر من سيارة ليموزين وقال للمراسلين انه قد اجرى والاسد « محادثسات مطوّلة وشمرة » وان الاراء قد جرى تبادلها بجو من الصراحة الحقيقية ، ولوّح للمراسلين السوريين قائلاً « لن تمضي عشرون سنة أخرى قبل ان يعود وزير خارجية اميركا الى دمشق » .

تنقل كيسنجر في الثماني عشرة ساعة التالية بين ثلاثة بلاد: الاردن حيث حصل على تأكيد الملك حسين من ان رئيس الوزراء الرفاعي سبحضر الموتمر حتى لو قررت سوريا عدم الحضور ، ولبنان حيث تزود ببركة الحكومة وتأييدها لمساعيه من اجسل السلام و ذلك في قاعدة طيران آمنة قرب رياق على بعد اربعة اميال من الحدود السورية ، وليس في بيروت التي انقلبت الى كابوس بالنسبة لرجسال الأمن بالتظاهرات المماديسة لكيسنجر ، واخيراً اسرائيل حيث استخدم كل نفوذه الشخصي وجاذبيته الدبلوماسية ليفوز بموافقة مثير على حضور موتمر السلام وعقد محادثات فك الارتباط التي تعهد للسادات بأن تحدث في عقب الموتمر فوراً.

كانت اسرائيل تطرح مشكلة خاصة بالنسبة الى كيسنجر . فقد كسان يدرك انه لا يستطيع اتباع سياسة اسرائيلية في وزارة الحارجية . ولكنه كسان يدرك أيضاً انه كيهودي، لا يستطيع اتباع سياسة تودي الى هزيمة اسرائيل . ولذلك أعلم اصدقاءه اذا ما حمسل على مثل هذا الموقف ، عندهسا يستقيل . في ١٩٤٧ ، عندما كان طالباً جديداً في هارفر د شارك رأى المؤسسة الجامعية بان خلق دولة يهوديّة منفصلة في الشرق الاوسط سبكون ، كما عبر عنه لاحقاً « امكان كارثة تاريخية » . وكـــان يعتقد في ذلك الوقت أنَّ الصَّهاينة و كانوا احسن حالاً لو انهم انشأوا دولة اتحادية مع الاردن . ولكنه ما ان قام بزيارة اسرائيل حتى بدل رأيه . فقد اسس اليهود دولة ه ضد كل الاحتمالات » . لذَلْكُ كَانَ مصمماً على الصعيدين الشخصي والمهني على مساعدة اسر اثيل لتبقى وتستمر . ولكن منذ اطاحة حرب تشرين باوهسام عديدة ، بينها اوهامه ، بدأ يتزايد احساس كيسنجر بسان اسرائيل تتبسع سيأسة رعنساء قصيرة النظر بتمسكها بالاراضي العربية التي لم تعد عليهسا الا بالقليل من الأمن والكثير من الرفض . امسا العرب فقد اخذوا بحصَّاون على المزيد من الاسلحة السُّوفياتية المتقدمة وبدًّا أنهم بركبون موجة جديدة من الثقة بالنفس والاعتزاز مصممة أكثر من اي وقت مضى على استعادة الارض . ورأى كيسنجر أن استخدام العرب سلاح النفط الذي قد يدمّر اقتصاد الدول الغربيّة ، اخذ في دفع عدد مترايد من الدوّل المستهلكة للنفط ، واو عسلى مضض ، الى ساوك سياسة معادية لاسرائيل . وكـــان مقتنعاً بانه مهما سعت اميركاً لتصحيح توازن الاسلحة في الشرق الاوسط ، فإن اسرائيل سنز داد عز لتها. وقسال مرّة لاَحد اصدقائه و انهـــا لمأساة ان هوُلاء الناسِ الذين خرجوا من الغيتو اقامـــوا دولة اصبحث غيتو بحد ذاتها » . حتى في الولايات المتحدة ستنكمش مساعدة اسرائيل ، حسب اعتقاد كيسنجر ، كلما تزايد عدد الامير كيين الرافضين لاي تورط في اعتساب اثار فيتنام . ورأى كيسنجر ان الوقت قد حان لتعقد اسرائيل سلاماً طياً مع العرب فتحصل أول مرة عسلى حدود جديدة معترف بهسا وآمنة ومضمونة . وانه اذا فائت هذه الفرص الحلِّ .

طار كيسنجر الى مطار بن غوربون مساء الاحد في ١٦ كانون الاول فوجد موقف الاسرائيليين منه قد تبدل . ذلك أنه عند زيارته السابقة في ٢٧ تشرين الاول حاملاً اتفاقية وقف اطلاق النار استقبله معظم الاسرائيليين بالترحاب والتحبة . امسا الان الثهرين الاول ) فقد تبدل موقفهم منه بصورة جذرية . لقد اصابتهم احداث الشهرين الاحول ( ١٦ كانون الاول ) فقد تبدل موقفهم منه بصورة جذرية . لقد اصابتهم احداث يعيشون في عالم آمن ، بعيد عن المثال موضوع طموحهم ، ولكنه على الاقسل آمن مطلم تشرين الاول ( اكتوبر ) كانوا معمش . ولكنه على الاقسل آمن سيطرتهم الى أبعد من الجولان باتجاه دمشق ، شعروا بالعزلة والانكماش . واخذ صديقهم كيسنجر يطوف في المواصم العربية معانقساً الزعماء العرب حتى ساورتهسم المخاوف أن يكون قد تورط في عملية بيع معية للمصالح الاسرائيلية . ومكذا تحولت الصحافية الاسرائيلية . ومكذا تحولت الصحافية الاسرائيلية الى نبرة العداء ازاء وزير الحارجية الامير كية حتى أن غولدا مثير قالت موثبة المحررين الصحافيين في مطلع كانون الاول و لاستفرادهم شخصاً ما على حدة ، واضافت أنكم « لا تنصفون كيسنجر » . وفي الولايات المتحدة منعقها اليهود بصدد كيسنجر » . وفي الولايات المتحدة منعية اليهود بصدد كيسنجر « حتى أن نورمان بود هوربتز الدورة الشركية الموروث الشكوك عدد من متقفي اليهود بصدد كيسنجر « حتى أن نورمان بود هوربتز الدورة المساحدة المستحدة الموردة الشكوك عدد من متقفي اليهود بصدد كيسنجر « حتى أن نورمان بود هوربتز الدورة الشكوك عدد من متقفي اليهود بصدد كيسنجر « حتى ان نورمان بود هوربتز المساحدة المستحدة المستحددة المستحدة المستحددة ا

رئيس تمرير صحيفة ه الكومتري، فكال لوزير الخارجية الاميركية في ٦ كانون الأولَّ انه انضم الى عدد من الاسر اليليين في التساؤل مسا اذا كسان كيسنجر هو تشرشل المتفين متنكراً بشميرلن او العكس.وحدث في ذلك اليوم أن دعا كيسنجر الى مكتبه عدداً من اليهود الاميركيين ليوكد لهم انه غير متخل عن اسرائيل بل انه على العكس تماماً يماول انقاذها من وائتلاف يضم الاوروبيين الجبناء والعرب المتعصبين ورجال الكونغرس الانعز اليين ،

عندما هبطت طائرة كيسنجر في مطار بن غوريون وترجّسل منهسا استقبله اينان ودنيتر وغيرهسما من كبار الرسميين الاسرائيلين . اما الصحافيون فاحتجزوا خلف الحواجز . وعلى بعد مئات الياردات كانت التظاهرات محصورة خلف حواجز أخرى . وجرى اعتقال ثمانية عشر متظاهراً حاولوا اقتحام الحاجز وكانوا يرفعون لافتات كتب عليها و اميركسا – وانت ايضاً يا بروتوس ؟ » و و كيسنجر تحلى عن فرموزا – فهل يتخلى عن بالتالي ؟ » . ونقلت صحيفة معاريف احساس عدم

الارتياح الاسرائيلي ازاء وزير خارجية اميركا اذ قالت في افتتاحية رئيسية : « ان موتمر جنيف لم يبدأ بعد غير ان الثقة التي نوليهـــا للاميركيين هي الان في حالـــة تصدّع . ذلك بأننا لم نعد نركن لعهو دهم . وبتنــا نسأل انفسنا ، ما اذا كـــان في الوضم الجديد ما يجعل عقد اي مؤتمر مجدياً » .

هرع كيسنجر وآيان وسواهما من كبار الرسميين الى امتطاء طائرتي هليكوبتر عسكريتين في رحلة جوية الى القدس استغرقت عشرين دقيقة . وانهماك كيسنجر طوال اثنتي عشرة ساعة في محادثات متوترة ، عاطفية ، صعبة ولكنها اسفرت عن نهاية مثمرة . وقد وصفها فيسا بعد بالمنطلق الذي مهلد الطريق الى محادثات فك الارتباط التي انبثقت عن موتمر جنيف .

في السادسة مساء وصسل كسنجر الى مكتب السيدة مثير في الكنيست حيث تشاور مع رئيسة الوزراء طوال ثلاث ساعات. في التاسعة والنصف مساء عقدت عادثات طوال ثلاث ساعات ونصف ساعة اخرى على مائدة العشاء الذي ضم كيسنجر ومثير ويسبكو وسواهم من كبار الرسميين الامير كيين والاسر ائيلين. واخذ كيسنجر يوضع سياسته الحاصة مثلاً دا على ترايد عزلة اسرائيل وانكشائها ، مبديساً في الوقت نفسه اهتمامه هي اللحظة الفندة التوصل الى سلام حتى لو كان الثمن الانسحاب من الاراضي العربية، وقال ان الاراضي العربية، ذلك ان الاحتلال ، كما مضى كيسنجر يقول ، لم يعزز الأمن . لقد اسقطت حرب تشرين هذه الفكرة . و فاوضوا ، كانت دعوته الى الاسرائيلي في واشنطن دنيتز التصدي لاحدى بالحدود الجديد المفسونة ، وقاد السفير الاسرائيلي في واشنطن دنيتز التصدي لاحدى حجج وزير خارجية امير كسا الرئيسية بان اسرائيلي في طريقها الى خسارة التأليد حتى في قالب الولايات المتحدة . قسال السفير : ليمن الأمر كذلك واخذ يستشهد بآخر الاستفتاءات . لكن رغم ذلك استمر كيسنجر قوي الحجة وفصيحها حتى بدا انه اخذ يفوز بتأبيد أكثرية الوزارة الاسرائيلية .

في الواحدة صباحاً عاد الى فندق الملك داود وقسال للمراسلين والسياح ، انا متفاقسل ، وخلال الساعات الثلاث التي عقدت فيهسا الوزارة الاسرائيلية في مطبخ السيدة مثير كسان يتنبّث مما اذا كسان قد جرى التغلب عسلى اعتراضات سوريا على المؤتمر. وطار فهمي الى دمشق المتشاور مع الأحد ولم يتلق اي تقرير عن نتائج هذا المجتماع . كما تشاور مع الاسد السفسير السوفيساتي . ولم يتلق تقرير عن نتائج هذا الاجتماع ايضاً .

في الرابعة صباحاً جاء الون ودنيتز الى جناح سيسكو في الفندق لإعلان أن اسرائيل ستحضر موتمر جنيف وانهسا فور انتهاء الانتخابات الاسرائيلية ستشرع في محادثات جدية وجوهرية مع مصر حول فصل القوات على جبهة السويس . واسرع سيسكو يزقف البشرى لكيسنجر الذي نام عسلى الاثر مل. عينيه الساعين الباقيين . فقد تغلّب عسلى شكوك اسر اثيل حول وساطته : وهذا شرط اساسى لاي مفاوضات ناجحة .

في الصباح بحث موضوع الموتمر مع ايبان وموضوع فك الارتباط مسع دايان ، والموضوع فك الارتباط مسع دايان ، والموضوعين مع مثير . ثم وهو في طريقه الى المطار توقف لحظة في ياد فاشيم حيث يقوم نصب الليهود الذين قضوا في اوروبا في الحرب العالمية الثانية . وصرف المراسلين المرافقين له الى المطار حتى يتسنى له القيام بالزيارة منفرداً بحيث لم يصحب الا السفير الاميركي في اسرائيل . بعد اضائته شمعة تذكارية صرف كيسنجر نصف ساعة في تأمل صامت ثم انصرف من ياد فاشيم بقلب كمير و حول موقف اسرائيل الموحش مصمياً تجنيها نصوباً كهذه . وعندها ادرك أكثر من ذي قبل كيف تستحوذ فكرة الأمن عملي ذهن مثير ، و بالالم والنية الصالحة والحظ والصبر – لا تخففوا من قيمة الحظ – لعلنا نستطيع صنع شيء يحول السيوف الى محاريث ۽ ، قال كيسنجر .

في المطار أعلم كيسنجر وإيان المراسلين ان و اتفاقاً تامساً ۽ قد تحقق حول و اجراءات وبنود افتتاح المؤتمر ومشكلات فك الارتباط ، . وتصافح كيسنجر وايان مو كماً احدميسا للآخر اللقاء في جنيف في ۲۱ كانون الاول ، يوم افتتساح الموتمر . كما جرى الاتفاق على مجميء دايان الى واشنطن فور انتهاء الانتخابات الاسرائيلية لبحث فك الارتباط بصورة أكثر نحديداً .

في الثالثة صباحاً من يوم الثلاثاء في ١٨ كانون الاول ايقظ سيسكو كيسنجر على نبأ مفاده ان كلاً من روسيا ومصر قد أكدتا انطباعه في السبت الماضي وان سوريا لن تحضر موتمر جنيف . فقد فشل فهمى في تبديل رأي الأمد .

بعد ظهر ذلك اليوم أعن السوريون رسمياً مقاطعتهم للموتمر واتهموا اسرائيل والولايات المتحدة وبالمناورات التي تودي الى متاهسات لا نهاية لهسا ، امسا المصربون فقد اعلنوا من جهتهسم ان فهمي سير نس وفداً رفيماً الى جنيف . وسارع كيسنجر الى تطويق الحادثين. فلدى توقفه في مدريد قال الناطق بلسانه ، جورج فيست، ان فالدهايم قد وجه الدعوات الرسمية الى موتمر جنيف وان الولايات المتحدة وروسيا قد اعلمتا ، لاحقاً ، من ه الاطراف الممنية ، بان الجميع ، باستنساء سوريا ، قد قبلوا الدعوة وان المؤتمر سيفتتح في كانون الاول في جنيف . اما سراً فقد شجع كيسنجر التخمينات الهائلة بان غياب سوريا لأمر حسن لأنه يزيل من جلسة الافتتاح الدولة العربية الوحيدة الى يتوقسع مشاغبتهسسا .

في ٢٦ كانون الأول اجتمع وزراء خارجية مصر والاردن واسرائيل والولايات

المتحدة وروسيا في قصر الامم في جنيف الذي كسان مركسز عصبة الامسم وترأس الاجتماع الامين العام فالدهايم. فبدأ عملية صنع السلام في الشرق الاوسط الطويلة. تميّز الموتمر بحد ادني من مظاهر الابهة وبحد اقصى من تدابير الأمن. فقد كانت المرة الاولى خلال ربع قرن من التوتر غير المتوقف او الحرب في الشرق الاوسط ان جلس وزاراه عرب واسرائيليون في غرفة واحدة ، رغم انهسم لم يكونوا مستمدين لمصافحة بعضهم بعضاً او تبادل الكلمات. وحدث تأخسير لموعد الافتتاح استفرق نحو ه \$ وهيتم بسبب مشكلة جلوس، كما جرى تصادم اعلامي بين فهمي وايبسان ، ولكن عملة التفاوض رغم هذا كله كانت قد بدأت.

أكد كيسنجر، الذي نظم الموتخر لاعطاء الدباوماسية فرصة اداء دورها السحري ، مهمته كوسيط فقسال و ان العدالة قد شملت جميع الفرقاء ، ، ونطق بالعربية قائلاً : و ما فات قد مات ». و ان العدالة الاعظم تشأى من التوصل الى حقيقة تجسسع كلّ الامسال في تحقيق خير الانسانية المشرك » .

في اليوم التالي انهى الموتمر اعساله بتوجيه مصر واسر اليسل للشروع في مباحثاتهما حول فك الارتباط. وفي مطلع العشية كان كيسنجر في طريقة الى المطار يسلك طريقاً خلفياً مظلماً تجنباً للارهابيين. ذلك انه قبل ايام كان المتطرفون الفلسطينيون قد هاجموا طائرة اميركية في مطار روما وسرت شائمات مفادهـا انهم متجهون نحو جنيف. وتقدم وزير الحارجية الاميركية امام المذياع في صالون الشرف وقد بدت عليه امارات النعب والحذر وقال: ولقد حققسا جوهرياً ما جنسا الى هنسا في سبيله ، وكان صوته خافناً. ثم مضى يقول: وبالتأكيد ان الطريق الى السلام في الشرق الاوسط سيكون طويلاً ، واحياناً مؤلماً ه. ولم يتلن أي سوال ثم جرى اصطحابه بسرعة عبر الحرس السويدي الملجع بالرشاشات الى طائرته. وعطس مرتين. ولقد أصيب بالرشع ، قال احد المراساين. وحسنا ، ، قال الآخر . و الماذة للت يثبت انه بشر » !

#### رحلة الذهاب والاياب بين اسوان والقدس

واجه حزب العمسل الاسرائيلي بقيادة غولدا مثير نكسة في انتخابسات ٣١ كانون الأول، ففقد عدداً من المقاعد في الكنيست بينما تماظمت قرة كتلة ليكود الممارضة . الاً أن حزب العمل بقي القوة صاحبة النفوذ الأولى في البلد فشكلت مثير الحكومة الجديدة بعد مخاض عمير كسان بداية مرحلة عدم استقرار سياسي في اسرائيسل . وكانت اولى اوامر مثير الى دايان للتوجه الى واشنطن سعياً وراء عقد محادثات مع كيسنجر حول موضوع فك الارتباط . توجه وزير الدفساع الاسرائيلي على الاثر

الى واشنطن في ٣ كانون الثاني ١٩٧٤. وكان دايان يعتبر من الصفور في اسرائيل ولكنه كان مقتنصاً بوجوب الانسحاب الاسرائيلي . وفي اعقاب محادثاته الطويلسة مع كيسنجر التي جرت في جلستين يومين متوالسين واستغرقت الجلسة الواحسة أربع ساعات ، ادلى كيسنجر بتصريح مفاده أن الموقفين الاميركي والاسرائيلي قد تقاريا بصورة جوهرية . الآ أن دايان أضاف متحفظاً أن مجرد الاقدام عسلي الخطوة الاولى بائياه الاتفاق مع مصر لأمر تكنفه الصعوبات الجمسة نظراً لعلاقة العداء المريرة الطويلة بين الدولتين . وختم كلامه يحدوه الأمسل بالتمكن من أنجساز هذه الخطوة في نهاية الأمر في جنيف .

وكان دايان يعتمد على الأسل الذي عقده على الدعوة الخاصة التي وجهها الى كينجر بالمودة الى الشرق الاوسط لرعاية محادثات فك الارتباط. ولقد قبسل كينجر هذه الدعوة بعد استمزاج السادات في الأمر وموافقته السريعة عليه . فقرر كينجر السفر الى المنطقة في ١٠ كانون الثاني لمساعدة الطرفين عسلى بلورة موافقها حتى يتسنى لممثليهمسا التوصل الى اتفاق في جنيف . وكان كيننجر يتوقسم المودة الى واشتطن في ١٦ كانون الثاني كحد اقصى عسلى اساس عقد جلمة محادثات مع كل من السادات ومثير والملك حيين والاسد، مسع امكسان عقد جلمة عادثات ما كانية مع المادات ثم المرور ببروكسل لتلخيص الوضع لحلف الاطلسي. وقسال كيسنجر للمراسلين الصحافيين: واربد تشحيم عجلات جنيف . ذاك هوهدني ٤ .

بعد توقف الطائرة للتزود بالوقود في اسبانيا ، انطلق كيسنجر في رحلته الى اسوان، جنوبي القاهرة . فقد كسان السادات يستجسم مستفيداً من مناخ اسوان الداني ، بعد اصابته بالوافدة . وكسان لاسوان ذكريات سياسية انعكست على العلاقات المصرية الاميركية . ففي تموز 1901 الني داللس بصورة مفاجئة عرضاً امير كياً للاشراك مع بريطانيا والبنك الدولي في تمويسل السد العالي باسوان ، حلم الرئيس عبد الناصر في زلان اختص ذلك الحين . وفتح عن هذا الالفاء انقلاب السياسة الخارجية المصرية بعد ان اقتنص نيكيتا خروشوف الفرصة السائحة فقبسل طلب مصر بتمويسل السد وانفتح علي الاثر الشرق الأوصط للتغلفل السوفيائي الاقتصادي والعسكري . وعندما زار نيكسون السد وهو بعد مواطن عادي في السينات قال لعبد الناصر ه اليوم اشهد افدح خطأ ارتكبته اميركا » ، وكرر كيسنجر شيئاً من هذا في اليوم التالي لوصوله الى اسوان وزيارته السد العالي؟ على تعت بمشهده؟ »، « ثيء مدهش. حتماً لم يكن قرارنا في ذلك الحين مما يمكن الاعتزاز به » .

هبطت طائرة كيسنجر في السابعة والنصف من صاء الجمعة على مدرج قرب قاعدة عسكرية مزودة باسلحة مضادة جواً وبراً وقد اقبت لحماية السد من هجوم اسرائيلي جوي او من الكوماندوس البري عسلى حد سواء . ولم يسمح الا لعدد قليل من المراسلين والمصورين بالذهاب الى القاعدة . وكان فهمي بالانتظار فرحب بكيسنجر بعناق حسار ثم انطلقا الى القيلا التي يقيم فيهسا السادات والمشرفة عسلى السد الادنى في اسوان . بعد الترحيب اختلى السادات وكيسنجر في جلسة عمل استغرقت ساعة ونصف ساعة . بم عاد كيسنجر الى الفندق وقد وصف فيست المقابلة بانهسا كانت و مفيدة وبناءة ه . ثم عاد كيسنجر الى الفندق الذي ينزل فيه . وكانت فنادق اسوان شبه خاوية من السياح بعد ان انخفض عددهسم كثيراً بسبب الحرب . الا ان توافد الصحافيين في ذلك الأسوع انعش الموسم قليلاً .

وعندما ذهب كيسنجر في اليوم التالي لمشاهدة اثار اسوان بعد ان شاهد السد العالي قال له احد المراسلين الصحفيين الذين أعجبوا بالنحت المصري القديم a بعد ان شاهدت هذه الاثار بت اشتهي العودة ثانية سائعاً a ، اجاب كيسنجر «لا تقلق ، سنرى هذه الاثار كلها قبل ان ننهى هذه المفاوضات a .

في الحادية عشر صباحاً انطلق كيسنجر بعد مشاهدته عجائب اسوان الى لقائسه الثاني بالسادات الذي استهل الاجتماع بسوال كيسنجر عن زيارته للسد العالى، ثم امضيا ثلاث ساعات ونصف ساعة في مراجعة و افكار » دايان وافكار السادات حول فك الارتباط . كانت مهمة دقيقة ومضنية استعرضت طائفة من الاسئلة مثل : الى اي خط في سيناه سيكون الاسرائيليون مستعدين للانسحاب ؟ وما هي الاسلحة التي يسمح بها في الاراضي المتروكة ؟ وما عددها ؟ ما هو حجم قوات الامم المتحدة التي سقصل بين المتحاربين ؟ هسل ستوافق مصر على اعادة تعمير المدن القائمة على محاذاة قناة السويس ، وهسل سيعاد فتح القناة للملاحة الدولية ؟ ان الاسرائيلين يريدون ان لا تصبح القناة ، ثانية منطقة عمليات حربية . ثم ما هي العلاقة بين اتفاقي ظك الارتباط في سيناء والجلولان او بين هذه الاتفاقات والسوية الشاملة ؟

ان الافكار المتنافة لم تتباور في مقرحات رسمية ولكن يبدو ان السادات لاحظ ان من السهولة بمكان تحويسل هذه الافكار الى مقرحات وانه يمكن تضييق الحلافات بصددها وتحطيها دون قيام صعوبات جمة ولا اثارة متاعب كثيرة . ولكن هذا مشروط بيفاء كيسنجر في المنطقة. ذلك بأن السادات كسان يربد عقد صفقة ولكنه اداد ان يعقدها كيسنجر . وقسال السادات : « سيادة الوزير لماذا تحصر مطمحك يمجرد الحصول على المقرحات ؟ لماذا لا تحاول انهاء المفاوضات خلال بقائك

بيننا ؟ ٤. وبعد محادثات كيسنجر مسم كل من السادات ودايان شعر أن الطرفين اقتربا من الوفاق . فبات كيسنجر راغباً في اكال المفاوضات ولكنه لا يعرف السرعة التي يرغب الاسرائيليون التحرك على اساسها . الاأنه كان سيعرف ذلك قريباً .

#### القدس ١

كان كيسنجر خلال ما تستغرقه الرحلة بين اسوان وتل ابيب يبدو متفائلاً عسلي غير عادته، ذلك بأن المحادثات مع السادات وكانت اكثر تفصيلاً ونفعاً » مما توقسع كيسنجر اصلاً . وكسان السادات و بناءً وميالاً الى التسوية ه. و قد نبدأ مفاوضسات جدية، بل بات بامكاننا التوصل الى تسوية بعض المواضع » قال كيسنجر . وبدا عليسه كأنه يعيد النظر في الهدف الاساسي الذي وضعه اذ تكشفت له المرحلة الاخيرة عن امكانات لم يكن يتوقعهسا .

استقبل ايبان كيمنجر في المطار وركبا الهليكوبتر الى القدس . وجد ان غولدا مثير هي الاخرى مصابة بالانفاونزا فسأل عنها ايبان الذي اعلمه انه يتعذر عليها حضور عشاء العمسل المقرر . فبعد ان قسام كيمنجر بزيارة مجاملة لمرئيسة الوزراء ذهب الى عشاء العمسل مع الون وايبان ودنيتز وغيرهم من كبار الرسميين الاسرائليين . واخير هوالاء ان المادات يقترح اتفاق فك ارتباط بدل مجرد تبادل المقرحات التفاوض في جنيف . فاعجب الاسرائليون بفكرة السادات. وفي ماعة متأخرة من الليل فوضت الحكومة الاسرائلية كيسنجر و تقديم الاقراح الاسرائليلي الى السادات حول فصل القوات » .

صباح الاحد الواقع في ١٣ كانون الثاني اجتمع الرسميون الامير كيون والاسر الله في العمل في خرائط والاسر الله في بعد العمل في خرائط عدد عليها مواقع القموات الفعرية المتمركزة تحدد عليها مواقع القوات الفعرية المتمركزة على شرقي القناة شرطاً لانسحاب القوات الاسرائيلية مسافة عشرين ميلاً الى الشرق . وكانت القوات المصرية المشار اليهسا قد بلغت خمسين الف جندي واربعماية دبابة ، فضلاً عن المدفعية والصواريخ . وكانت هذه المسألة بالغة التعقيد في المباحثات . فاستمر على الغداء ثم الم بعد الظهر .

في المساء طار كيسنجر بالهليكو بتر وسط عاصفة ممطرة الى بيت دايان في ضواحي تل ابيب لحضور مأدبة . حتى هناك كان العمسل متقدماً عسلى الانشراح واللهو . فقد دخل اليمازر متأبطاً ملفاً كبيراً وقال و ها قد اتينك بالخريطة التي تريد » ، فاجابه كيسنجر مبتسماً « رويداً ، كن حذراً ، فيبننا مراسلون صحافيون ! ». واختلى كيسنجر وسيسكو ودايان واليمازر خمسة وعشرين دقيقة في مكتبة صغرى وعند خروجهم بندا الاغتباط على الوجوه . ولكنهم رفضوا التعليق امام الصحافيين . واخذ كيسنجر ببدل الموضوع فيروي كيف قبلته فهمي وامسك السقاف بيده ويقول متندراً ان السبب الذي يحرم الاسرائليين من معاملة افضل هو ان ايبان لا يقبلني ! وخلال اقل من ساعة كسان كيسنجر في طريقه الى اسوان . وقسال سيسكو للصحافيين عسلى متن الطائرة و مرحى بكم عسلى من رحلة الذهاب والاياب المصرية – الاسرائيلية ! » .

## اسوان ۲

ه ان المشروع الاسرائيلي يأخذ وجهة النظر المصرية بالاعتبار، واعتقد الان ان هذا المشروع الاسرائيلي والخريطة الموفقة يصلحان منطلقاً للتفاوض، هذا ما صرّح به كيسنجر السواسلين الصحافيين المراقيق له عسلى من الطائرة. وعند وصوله بعد ساعتين وعشرين المسرويين ، آسل ان يكون المشروع الذي اجله معي من اسرائيل خطوة كبرى نحو انفاق فصل القوات » . المشروع الذي اجله معي من اسرائيل خطوة كبرى نحو انفاق فصل القوات » . متصف الليل وهما براجعان المشروع الاسرائيلي بصورة اولية جداً . ذلك ان السادات وحده هو الذي يتخذ القرار في مصر . ولذلك عندسا سأل فهمي كيسنجر المادات وحده هو الذي يتخذ القرار في مصر . ولذلك عندسا سأل فهمي كيسنجر عنا اذا كين يزور اي شيء قبل انجاز ما جاء بصدده . فرتب فهمي لقساء السادات وكيسنجر صباح يوم الائنين .

كان السادات لم يزل يرتدي البزة العسكرية رغم الحرارة المرتفعة في اسوان . وبعد ان خرج المراسلون والمصورون اختلى كيسنجر والسادات اربسع ساعات كاملة . قدم كيسنجر رمسياً المشروع الاسرائيلي والحريفية وشرحا بالتفصيل بنوده كلها . فقد كان الامر يقتضي الوضوح ولا يتحصل الفموض . وتأسل السادات المشروع يجد ثم رفضه . فقد طلبت اسرائيل ضمانات مصرية واضحة كتعويل قناة السويس الى محر مائي تجاري مجرد من الامكانات العسكرية ، وان يسمع بالمشحنات المتوجهة الى اسرائيسل والمسفن التي ترفع علم اسرائيسل بالمرور عبر الفنساة ، وان يرفسع حصار باب المندب . قال السادات لكيسنجر انه قد يكون مستعداً اعطاء اسرائيسل ضمانات شخصية حول هذه المواضع كلها ولكنه لا يستطيع بوضوح الزام حكومته ضمانات المتصرفات ، لأن مشمل هذا الالزام يبدو انتقاصاً من سيادة البلد . واعرب السادات ايضاً عن اختلافه مع المفهوم الاسرائيلي ه للحضور المصري ، المختص تحفيضاً

كبيراً على الضفة الشرقية للقناة . وقسال انه مستعد لخفض القوات المصريَّة ﴿ رَجَالًا ۗ وسلاحاً عَلَى الضَّفَّة الشُّرْقَيَّة ولكن ليس الى الحدُّ الذي اقترحهُ دايان . ووصفُ كيسنجر مُــالة تحديد الاسلحة بانهــــا و مشكلة شديدة التعقيد والصعوبة ٤. ورغم تشوق السادات الى عقد الاتفاق الآ ان كيسنجر استطاع ان يلمس ان الزعيم المصري يواجه صعوبات كبرى - سياسية وبسيكولوجية - في الانطلاق من « مشروع اسرائيلي » . فادرك وزير الخارجية الاميركية ان الوقت قد حـــانلفعل دبلوماسيته الحَلاقة ، فَسَأَل السادات درس الاقتراح التالي : ان الولايات المتحدة التي رفضت في الماضي تقديم ه مشروع اميركمي » ستتقدم الان بوثيقتين احداهما تكون « مشروعاً اميركياً » للفصل بين القواتُ على جبهة السويس يشتمـــل على الملامح القبولة في مسودتي المشروعين المصري والاسرائبليُّ ، وتكون الثانية و مذَّكرة تفاهم ۚ ﴿ تَشْتَسُلُ عَلَى لاَئْحَةُ مِن الضَّمَانَاتُ الشخصية ألَّى تعهد بهـــا السادات لكيسنجر . ويكون من شأن ه مذكرة التفاهم ، دعم المشروع الآميركي بحيث يشكلان معا اساس التفاوض او ما يسميه الدبلوماسيون وبنود المرجع ، . مثل هذا المشروع ، في رأي كيسنجر ، لا يضمن التزاماً اميركياً من اي نوع كان بينما قد تساعد هذه الصيغة مصر في التغلب على العقبة العاطفية في ان تفاوض على اساس مسودة مشروع اسرائيلي ، والعكس بالعكسُّ . فوافق الساداتُ على اقتراحُ وزير الخارجية الاميركية وتفامل بألخروج من المأزق وعقد الاتفاق خلال ايام قليلة " وَابِدَى كَيْسَنْجِر أَمْلُهُ فِي التَّوْصُلِ الْى ذَلَكُ لَأَنَّهُ بِنُويَ انْ يَنْهِى رَحَلَةُ الذَّهَابِ وَالْآيَابِ بَيْن اسوان والقدس لبل الخميس . وكسان وضع حد زمني للامر تكتبكاً مقصوداً لايجاد الضغط الموصل الى الاتفاق.

بعد الظهر وضع كيسنجر وسيسكو والسادات وفهمي والجمسي و مشروعاً اميركياً ٥ و وخريطة اميركية ٥ . وعند الحاسة تمثني كيسنجر وفهمي عسلى شرقة الفندق وتمازحسا مع المراسلين الصحافيين ثم جلسا في تلك الشرقة المطلة على النيل الاعلى وعلى كثبان الصحراء. وحد ق كيسنجر في المراحية التي تمخر النيسل وقال : وكم احب الصحراء ٥ . في المساء راجسع كيسنجر وفهمي و المشروع الاميركي ٥ المشتمسل على اقتراح بفصل القوات ومذكرة تفاهم وخريطة ، ثم انطلقا الى مقر السادات الحلقاء نظرة نهائية واغيرة الى المشروع قبل عودة كيسنجر الى القدس . و كانت هذه الجلسة مرضية جداً رغم يقين كيسنجر ان ثمة خلافاً لم يزل قائماً في وجهة النظر بين المولتين ، ولكنه اصر واسرائيل. ولقد تبلك دور كيسنجر من مجرد رسول بين المولتين ، ولكنه اصر على ان يتولى الدفاع عن وجهة نظر اي منهما تجاه الآخر ، بل ، اكثر ، ان ينقل بامانة وجهة النظر المعنية الى الطرف الآخر دون المساومة من قبله بصددها لأنه اذا فعل ذلك انهارت مهمته كوسيط ومط غيوم الشكوك وعدم الثقة المتلبدة في جو الشرق الاوسط.

#### القدس ٢

كان الوقت قد قارب منتصف الليل يوم الاثنين عندما عاد كيسنجر الى اسرائيل و واضطر تحت ضغط العاصفة المبطرة ان يذهب من المطار الى فندق الملك داوود في القدس بالسيارة وهي رحلة استغرقت نحو ساعتين مما اتاح له ان يلخص لايبان عادئاته مسع السادات ودور كيسنجر الجديد وعند وصولهما الى الفندق تولى كيسنجر وسيسكو مراجعة بضع نقاط رئيسية من « المشروع الاميركي » مسع ايبان ودنيتز وافرايم افرون ، وهو احد دبلوماسي اسرائيسل الرئيسيين . وبالنتيجة تقرر عقد سلمة من اللقاءات يوم الثلاثاء في ١٥ كانون الثاني .

فى السابعة صباحاً اجتمعت مثير الى كل من دنيتز وآلون ودايان أيبان وغاليلي. وكان رد فعلهم المبدئي لتوجه كيسنجر الجديد ايجابياً ــ رغـــم ان رئيسة الوزراء كانت متنبهة للهجوم الذي سنشنه كتلة ليكود المعارضة عـــلى اي اتفاقية ترتكز ولو جزئياً على تفاهم غيرُ مكتوب . وفي التاسعة صباحاً اعلن دنيَّتز لكيسنجر الموقف الاسرائيلي الآيجابى. وخلال الساعات الثلاث التالية راجم الرسميون الاميركيون والاسرائيليون المشروع بالتفصيل . وعرض كيسنجر تقريره لمسا يستطيع السادات قبوله وما ليس بوسعه أن يقبله دوَّن الدفاع عن وجهة نظر السادات. عند الظهيرة انصرف كيسنجر عن المفاوضات الرسمية ليزور المتحف الاسرائيلي المعاصر حيث استقبله مدير الدائرة التربوية في هذا المتحف، جويل شفتان، احد اصَّدقاء الطفولة في فورث ــ المانيا . وفي الحادية والدقيقة الحامسة عشرة من بعد الظهر التقى كيسنجر وإيبان في غداء عمــــل استغرق ساعتين ونصف ساعة ثم انصرف لزبارة غولدا مثير اللى كانت تتقدّمُ وثيداً الى الابلال من توعكهـــا فشرحت له مخاوفهـــا حول امن اسرائيـــل وبقائهــــا. فقام بدوره بايضاح ان اتفاق فك الارتباط هو اساوب حسن لتأمين المطلبين . وفي الخامسة والنُّصف افتتحتُّ مثير جلسة لحكومتهـــا المصغرة استغرقت خمس ساعات. وجاء عند ارفضاضهـــا في العاشرة والنصف مــاء الزعماء الاسرائيليون جميعاً عدا مثير فأبلغوا كيسنجر آخر تنازلاتهـــم التي تعتبر من اهم قرارات الحكومة الاسرائيلية والقاضية بالتخلى عن مطلب إعلان مصر الغاء حالة الحرب مع إسرائيل. واعلموا كيسنجر ان الحكومة الإسرائيلية ستتوصل الى قرار نهائى بصدد اتفاق فك الإرتباط بعد عودة كيسنجر من زيارته الثالثة الى أسوان.

وكان كيسنجر إبان مداولات الحكومة الاسرائيلية يفكر وهسو في فندقسه في مدى التقدم الذي احرزه ففاق جميع التصورات. ذلك بأنه لم يطلق المفاوضات عسلى أسس ثابتة بين مصر واسرائيسل فحسب ، بل بات يعرف ان الطرفين راغيسان في

ان يتولى هو إتمسام الانفساق بدل متابعة المفاوضات بواسطة موظفين يمثلون الطرفين على المستوى الأدنى في جنيف. ثم خطر لكيسنجر مدى الفارق الهسائسل بين الجانبين المائين يفاوضهمسا . فمن جهسة كان يفاوض في مصر رجسلاً واحداً هو السادات يملك حق اتخاذ القرار . ومن جهسة ثانية كسان يفاوض في اسرائيسل البلد كلسه . ذلك انه من الضروري ان بحصسل على موافقسة رئيسة الوزراء ولكن ذلك لم يكن كافياً، فهناك الحكومة والبرلمان والى حد ما المعارضة والصحافة لذلك كان التفاوض في الجانب الاسرائيلي موزعاً ومستنزفاً للوقت .

كان الليل قد انتصف عندسا انصرف كبار الرسميين الامير كيين والاسر اليليين لمعقد وايضاح مشروع فك الارتباط في صيغتسه النهائية. واستغرقت جلستهسم حتى الثالثة صباحساً عندمسا قرر كيسنجر أول مرة في رحلته هذه ان يهتف للرئيس فيكسون بعد ان كان المألوف في مشمل هذه الرحلات ان بتبادل واياه البرقيسات. السبا الان فقد اراد ان يحرج عن المألوف نظراً للسرعة القصوى التي تجتازها المفاوضات ، ولكون الولايات المتحدة باتت مستودع والتفاهسم و حول الاتفاق. وهكذا استغرقت محابرة كيسنجر الدبلوماسية مسم فيكسون ثلاثين دقيقة.

كان يوم الاربعاء في 17 كانون الثاني غزير الامطار فاضطر كسنجر وايبان الى ركب السيارة الى المطار بدل الهليكوبتر. وفي طريقهما توقفا عند غولدا مير حيث شعر كسنجر ان الموقف الاسرائيلي بات معتدلاً وانه يقترب من عقد صفقة. وفي المطار بعد محازحة الصحافيين ودعوته إيان الى السفر معه الى اسوان حيث قضى الاخسير مسع زوجته شهر العمل في 194٨ قسال كسنجر ، بينما هو ينتظر دايان ليوافه بالخريطة موجها كلامه الى الصحافيين: ولقد قضيت وقتاً طويلاً انقل وجهة نظر ايبان الى السادات ولكن لعمل الآن أصبع دوره في ان يفسر وجهسة نظري الى السادات و . فضحك الجميم ومضى كيسنجر يقول بنبرة اكثر جداً إن الحلاقات بين الطرفين قد ضاقت كثيراً وهما يقربان من المفاوضات و بروح من الانصاف والعدل التي اذا استعرت قد نجد اخيراً السلام المنشود ه .

### اسوان ۳

في الحادية عشر والدقيقة الاربعين قبـــل الظهر وصــــل كيـــنجر في رحلته الثالثة الى اسوان خلال خمـــة ايام . وقال للمراسلين عـــلى منن الطائرة ان خمـــة وسبعين بالمئة من المشكلات قد حلت ولم يبق امامنا سوى عشرين او خمـــة وعشرين بالمئة .

استقبل الرئيس المصري كبسنجر وهو باد الانشراح . وبعد مداعة قصيرة حول

اي و منهسا ملتزم بنظام تحفيف الوزن والحمية ، انصرفا الى مشاورات استفرقت ساعة ونصف ساعة . تمكن كيسنجر خلال هذه المشاورات من حمسل السادات على الموافقة على تحفيض الوجود العسكري المصري على الضفة الشرقية الى الحد الذي بات متأكداً منان اسرائيل تقبله، وهو كتابة عن سبعه آلاف جندي وثلاثين دبابة صعح تجريد الضفة الشرقية من الصواريخ المصرية . وبعد مداولات مسع فهمي في الهندق حول التفاصيل عاد كيسنجر الى الاجتماع بالسادات في الناسسة مساء ماعة من الزمن وانصرف بعدها الى رحلته الجديدة الى اسرائيسل وهو بالمغ التفاؤل، حتى من الزمن وانصرف بعدها الى رحلته الجديدة الى اسرائيسل وهو بالمغ التفاؤل، حتى من سوى عشرة بالمنة مناسباه ، واجاب عن سوال حول صفقات الاسلحة الاميركية لاسرائيل فقال : وان صداقتنا لاسرائيسل تبقى ولا تمس ولكن اذا ما حل السلام في المنطقة لا تعود صداقتنا لأحد الطرفين عداوة للآخرة .

### القلس ۴

وصل كيسنجر الى القدس قرب منتصف الليل وسط عاصفة ممطرة، وبعد ان لخص لإيبان مفاوضاته مع السادات، اجتمع في فندق الملك داوود الى دنيتز السفير الاسرائيلي في واشنطن لموضع برنامج اليوم التالي . ومسا ان غادر دنيتز الفندق حتى قام كيسنجر بالاتصال بكل من اسوآن وواشنطن وموسكو والامم المتحسدة للتثبت من انه لم يعد ثمة مثاكل لا يمكن تجاوزهـــا حول وضع الاتفاق موضع التنفيذ . عند فجر الحميس في ١٧ كانون الثاني استيقظ كيسنجر والثلج يغطي المدينة حتى انه لم يستطع الذهاب بسيارته الى بيت غولدا مثير فذهب بدلاً منَّه دايانٌ في جيب عسكري مُصحوباً بألون وإيبان حيث تلقوا التعليمات النهائية . وعند العاشرة والنصف بلغوا الفندق وعقدوا اجتماعهم مع كيسنجر الذي استغرق ساعتين خرج بعدها ايبان وهو متهلل الاسارير وأخبر الصّحافيين ان بياناً سيصدر في الساء. بعد توقف الثلج تمكن كيسنجر من زيارة مثير لتذليل بعض العقبات. ثم عقد مجلس وزاري استغرق ساعتين ونصف ساغة وتغيب عنه خمس وزراء بسبب الناوج ولكن الحاضرين اقروا بنود اتفاقية فصل القوات بالاجماع. وفي السابعة زف النبأ لكيسنجر . وفي السابعة والدقيقة الحامسة والاربعين هتف سوندرز احد مرافقي كيسنجر الذي تركه في أسوان فأعلمه أن السادات قد اعطى موافقته النهائية عسلي الاتفّاق . عندها استرخى كيسنجر في كرسيه وقسال ليسيسكو وهو متعب ۽ جو افتح لنا زجاجة شمبانيا ۽ .

في التاسعة مساءً حسب توقيت القدس والثالثة صباحاً حسب توقيت واشنطن

اعلن الرئيس نيكسون انه في الثامن عشر من كانون الثاني سيوقع كل من الجمر ال اليماز ر ممثلاً اسر اثيل والجمر ال الجسسي ممثلاً مصر على الكيلومتر ١٠١ اتفاقاً تاريخياً حول فصل قواتهما على جبهة السويس. ومضى الرئيس يقول ان هذه هي الحظوة المهمة الاولى نحو سلام دائم في الشرق الاوسط. ورغم ان بعض المراسلين اعتبر بادرة الرئيس محاولة منه لإلهساء الناس عن ووترغيت الا ان معظمهسم وجد ان ما تحقق هو انجاز كبير لدور الولايات المتحدة كوسيط في الملاقات الدولية .

في التاسعة والنصف مساء اقام إيبان مأدبة عشاء صغيرة في فندق الملك داوود عسلى شرف وزير الحارجية الاميركية المتعب. وقال إيبان ان ما قام به كيسنجر هو مثل فريد وتحوذجي للوفاق الدولي. اجاب كيسنجر وهسو المدرك لابعساد مسيرة التاريسيخ وتقلياتها وبصوت خافت ان مسا يحدث الان بادرة لم يسبق لهسا مئيسل في العلاقات العربية الاسرائيلية ، ولكن علينا الانتظار اشهراً لنرى اذا كسان ما هو حادث مجرد شيء عابر او منعطفاً خطيراً في الشرق الاوسط. وقال كيسنجر لاحقاً . وقبل شهرين كنت اوافق الذين يخشون ان تلقي مصر اسرائيسل في البحر ، ولكن مصر الرائيسل في البحر ، ولكن مصر الرائيسل في البحر ، ولكن مصر الرائيسل في البحر ، ولكن

نصت بنود الاتفاقية الاساسية على انسحاب اسرائيسل من الضفة الغربية من القناة ومن الضفة الشرقية ايضاً حتى خليج السويس الى مدى عشرين ميلاً تقريباً في سيناء . ثم جرى تقسيم هذه المنطقة الى ثلاث مناطق الاقرب منهسا يسيطر عليه المصريون بقوة لا تزيد على سبعة الاف جندي ، وتليهسا المنطقة المتوسطة العازلة تحت سيطرة الامم المتحدة ، واخيراً المنطقة الثالثة الى الغرب التي تكون تحت سيطرة الاسرائيلين بسيعة الاف جندي . ويبقى الاسرائيليون محتفظين بمرات جدي ومتلا .

عند توقيع مثير الاتفاق في منزلها كان كيسنجر حاضراً فقالت لسه و واعتقد صادقة الله قد صنعت التاريسخ هذا الاسبوع». وفي الحارج هنموا له و كيسنجر ملك اسرائيل ، ليحيا ويدوم ! ». وهكذا تهدّت شكوك اسرائيسل بكيسنجر وصدرت و الجيروزليم بوست ، في ذلك الصباح وصورة كاريكاتورية لكيسنجر تظهره ملاك سلام يجلس إعلى فوهة مدفسم صامت .

### اسوان ٤

في العاشرة والنصف صباحـــاً غادر كيــنجر القدس الى اسوان وقـــال أن العشرة بالمئة الباقية من العراقيل تعلق بتحديد الاسلحة . وبعد ثلاث ساعات كان كيــنجر يقف الى جانب السادات وهو يوقع الاتفاق الذي يحمـــل توقيع مثير . ( في الواقـــم كان السادات قد وقع الاتفاق بالاحرف الاولى قبسل ليلسة ). ثم ظهر السادات وكيستجر اسام الصحافيين حيث اعلنا الترامهما بعقد اتفاق ممائسل على الجمهة السورية . وعند مغادرة كيستجر المكان رافقه السادات حتى السيارة ثم وضع يديه على كتفي كيستجر وقال وسيادة الوزير انت لست صديقي فحسب بل اخي ء . وقبل الريس السادات خدكي كيستجر .

وفي اقل من شهر عاد كيسنجر الى الشرق الاوسط ، فكانت زيارته الرابعة الشروع في مفاوضات فك الارتباط بين سوريا واسرائيسل . وفي لقاء بين كيسنجر والسادات في موتمر صحافي سأل احسد المراسلين السادات و سيدي الرئيس مساهي نصيحتكم الرئيس الاسد بصدد فصل القوات ؟ » . فوضع السادات يسده حول كيسنجر وقال : «اني التي بصديقي هنري . هذا ما اقول للاسد ، فن بصديقي هنري » .

# خأتمة

عندما وضع هنري كيسنجر اطروحته عن ماترنيخ وكاستلويه لنيسل اجازة الدكتوراه قبل ربسع قرن تقريباً ، تجاوز مجرد رسم صورة لرجلي الدولة المشار اليهما واللذين تمكناً في خضم التقلبات الكبرى التي سادت اوروبا بعد نابوليون من اقامة التوازن بين القرى المتنافسة موفرين بالتالي سلامساً نسبياً ؛ ذلك بأنه كان دون ان يقصد يرسم صورة نفسه .

كتب كيسنجر في تلك الدراسة ان ه كليهسا سيطر عسلي جميع المفاوضات التي اشرك فيهسا: الأول ، كاستلريه ، بقدرته على الترفيق بين وجهسات النظر المتناقضة وبعقلية المتمرس بالسياسة التجريبية ، والثاني ، ماترنيخ ، بطاقته التي لا تعرف الكلل عققةً بواسطتها السيطرة الشخصية عسلى خصومه ومتقتساً فن رسم اطسار مناقبي تبدو التنازلات من ضمنه لا عملية استسلام بسل فعسل تضحية على مذبح القضية المشركة ه .

وهذا النمط من الاسراتيجية والاساوب لازم دبلوماسية كيسنجر منذ وضع اطروحته حتى تحوله من مثقف الى رجسل دولة . ذلك انه رغم اشتهساره بالافراط في السرية على صعيد التكنيك الآ ان توجيهه في الاسراتيجية العالمية كسان جلياً في ارتكسازه على صعى حسافل يستهدف التوصسل الى التوازن والاستقرار والنظام . ان احد المسالم الرئيسية لمياسته منسذ البداية كسان اعتقاده الرامخ بوجود علاقة تفاعل وتكامسل عضوية بين المياستين المحلية والحارجية . ففي رأيه أن عسل رجل الدولة فهم هذه العلاقة. فعع تنكمه مهام القيادة على المدى الحارجي كان عليه ارساء سياسته بمرونة ، على تقاليد مجتمعه . وفي رأي كيسنجر ان كاستلوسه وماثر نيخ اذا كان قد اعتراهما اي وهن او فشل فمرده عجزهما عن ايجاد التوازن السلم بين متطلبات الدبلوماسية المياسية . وهو يعطي مثاين متناقضين لكاستلويه المياسي الذي رغم حكمسة سياسته فشل في الحصاول على اجماع شعبه ، وماثر فيسخ السياسي الذي رغم حكمسة سياسته فضل على انصه بالعجز .

ان كيسنجر طالب التاريخ لا يغفل عمر دروسه واستقصاءاته في هذا الحقسل . فهو انطلاقاً من ادراكه ان السياسة الحارجية الناجحة تنطلق من محور عملي ، سعى الى تشجيع الشعب الاميركي على اعتمساد نظرة جديدة الى العالم في اعقاب فيتنام والى ترسيم التأييد المحلي لسياساته . فكان يتنقسل بين الكونفر من والصحافة والوسط الدبلوماسي طالباً التأييد . ولقد اشتهر باسلوبه في محاولة ربح اشد النامي انتقاداً لسياسته وجعلهسم يشعرون ، خلال محادثاتهم الحميمة معه ، انسه يشركهم في صنع السياسة .

تمتم كيسنجر بسلطان لم يعرفه من قبسل في تاريخ الجمهورية آي مستفسار رئاسي او وزير خارجية، فهو ليس الدبلوماسي الاميركي التقليدي بل الاستاذ الذي اعطي فرصة وضح فظرياته موضع التطبيق لصنع التاريخ. ولقد عرف بوزير الحارجية والاوروبي ه لا من قبيل الاشارة الى نشأت، بسل الى اسلوبه في الدبلوماسية. ذلك بأنه حاول ان يبتعد عن الرومانسية والانفصال وينهسج فهسج الواقعية. ولقد ذلك بأنه حاول ان يبتعد عن الرومانسية والانفصال وينهسج فهو عسلي نقيض جون أستحال الاوهسام الطوباوية من سياسة امير كسا الحارجية. فهو عسلي نقيض انسان. ان التضيفات العقائدية لا تعبقه. ولقد ازعج اسلوبه العديد من الامير كين الذين نشأوا على قيم مثالية تميز بين الحق والباطل في سلوك السياسة الامير كية الحارجية. فهم النه معرف براغيت او رغبته في التعاطي مع الشيطان، اذا اقتضت الضرورة، توصلاً الى اتفي ملائم. فقد رأى كيسنجر اميركا تأرجع بين حقيقين من الإنعزالية والتدخل وهي اتضاف ملائم. فقد رأى كيسنجر اميركا تأرجع بين حقيقين من الإنعزالية والتدخل وهي طارحاً جانباً المثالية ، ولم يسع الى بلوغ الكمسال بسل سمى ، وهو ابن جمهورية فلم يكن في العلاقات الدولية ثمة شكل من اشكال فلاعل.

كسان شديد الاعتداد بمنجزاته في السياسة الحارجية الاميركية دون ان يعميه هذا عن ذاتيته التي تتعايش مع واقعيته. ولقد كان هدفه الثابت الوصول الى الحدود القصوى لما هو ممكن دبلوماسياً ، مدركساً التعقيدات غير المحدودة التي تعترض هذا المسمى . وقد لاحظ ذات مرّة و ان كل نجاح يشرّي بطاقة دخول الى مشكلة أكثر صعوبة ه .

كان اغتباطه شديداً بعقده الآنفاق الأول مع الانحاد السوفياتي في تحديد الاسلحة الاستراتجية ، وهو اتفاق لا ينفك عن مسمى قيام الوفاق ، الأ أنه كسان مدركاً صعوبة الترصل الى اتفاق ثان في هذا المجال نظراً لاشتمال مثل هذا الاتفاق على اسلحة اكثر تطوراً من جهة، ونظراً لتعرض الوفاق الان في واشنطن وموسكو الى موجات من الشك .

اعتبر العلاقعة بالصين تقدماً دباوماسياً رئيسياً لم يكن متوقعساً من قبل .

وان مخاوف الصينين والسوفيسات بعضهم من بعض لا تقلّسل من هذا الانجساز. الا" انه حقق هذا الانفتاح بتفاوضه مسم زعماء الصين الطاعنين في السن ، ماو الذي تجاوز الثمانين وشو الذي يصفره بضع سنوات فقط . اما خلفاء هولاء فلغز كبير عند كسنجر .

اما في الشرق الارسط فقد توصيل كينجر الى انجازات لم تكن تحطر بيال و الارتباط بين القوات المصرية والاسرائيلية على جمهة السويس في كانون الثاني ١٩٧٤، وخلال انجازه هذه العملية توصل الى اقامة علاقات اميركة جديدة بالعسالم العربي . كسان ما انجز عسلى هذا الصعيد ضربة المعلم الدالة عسلى الألمية غير ان استمرار هذا الوضع يفتقر الى اي ضمان . ولم يكن وزير الخارجية الاميركية محتاجاً الى مشورة الحيراء حتى يدرك ان ترجيب السادات الحار به انحسا نيع من اعتقساد الرئيس المصري بانه قد يحقق عبره ما لم يستطع تحقيقه بالسلاح السوفياني، اي انسحاب الاسرائيليين من الاراضي العربية . وكسان كينجر مدركاً ان التوصيل الى تسوية في السويس، وان التوصيل الى التحال على المعانيين اكثر صعوبة . امساحيل مثكلة القدس فيدو اقرب الى المنحيل .

ان فك الارتباط الاميركي في الهند الصينية اثار الجدل الكبير . فقد هلسل لكيسنجر لبراعته ومرونته في النوصسل الى اتفاق غامض في ١٩٧٣ بعد ثلاث سنوات ونصف سنة من التفاوض. ولكن في الوقت نفسه الذي كان يعلن فيه الرئيس نيكسون ه السلام مع الكرامة » ، كانت الحرب تستمر في الاندلاع . واستمرت الحرب كما استمر التورط في كامبوديا التي كسان كيسنجر يوكد عدم زج اميركا فيهسا .

اما الحلف الاطلبي فقد طرح مشكلة مختلفة . وبدأ أن كيسنجر يواجه الصعوبات في التمامل مع القارة التي ولد فيها . ذلك أن حقائق جديدة برزت في اطار الحلف خلال ربع القرن الذي مضى على انشاته ، فعمقت التناقضات السياسية والاقتصادية بين دوله ، ولم تجد دعوة كيسنجر الى ، فعل خلق جديد ، في فتع الحوار المنشود . هذه المشكلات كلها بالغة التعقيدة . وقد انقضت ايسام العمسل الاستعراضي وباتت الحساجة ماسة الى تحط من المفاوضات الدقيقة الدؤوب لتحويسل الانفر اجات الى حقائق النائية في الدبارماسية . وكان هذا يستدعي جهداً رئيسياً من كيسنجر لولا شبح ووترغيت، القضية التافية التي تحولت الى اكبر الفضائع السياسية في التاريخ الاميركي ، واندفعت تقوض زخم السياسة الحارجية الاميركية وتلاحق الوزير حتى في رحلاته الى الحارج . ففي ليلة من كانون التاني ١٩٧٤ وبينما كانت الطائرة تحط بكيسنجر في رحلة افي عملية والإياب بين اسوان والقدس فاجأه مراسل صحافي بسوال عن مدى تورطه في عملية

التلصلص عسلي مخابرات بعض المسؤولين . وانتفض كيسنجر كمن لسعته افعى و كذب ، ما تقول ي .

وبعد انقضاء شهرين وجد كيسنجر بريحنيف ابان زيارته الى واشنطن قد بدل موقفه من ووترغيت . فبعد ان كان يقلل من قيمتها ولا يأتي عليها بات يكثر الاحقا أن بريحنيف كان يشير اليها بمعدل الاشارة اليها حتى ان كيسنجر تذكر لاحقا أن بريحنيف كان يشير اليها بمعدل اربسع مرات كل ساعة . ولم يتورع رسمي سوفياتي في الكرملين ان فاجاً صحفياً امير كيا بقوله : « هسل تترقب زيارة الرئيس فورد ؟ » وبدا على ما قال هلموت سونيفلدت ماعد كيسنجر خلال رحلته الى موسكو ، ان الروس يتوقعون التبدلات ويوخرون الفاوضات بانتظار حصيلة تحركات الكونغرس ودوائر القضاء ضد نيكون . والى كل ما خلفت ووترغيت من تعقيدات في السياسة الحارجية ، فان الفضيحة آلت الى تشويه علاقة كيسنجر بالرئيس. ذلك أنه في نهاية ١٩٧٣ لم يظهر اسم نيكون، ولأول مرة منذ رئاسته ، في استفساه غالوب كاحد الرجال موضوع اعجاب الامير كيين ، بسل حل علم كيسنجر . وبات القليد الشائع شرب نحب وزير الحارجية بمن الرئيس حتى ان بعض المفراء هنأوه عسل نجاحه في حفظ السياسة الحارجية بمن ل عنه هشيم الفضيحة المشتعال . واشير اليه في الاشهر الاخيرة بلقب و رئيس السياسة الحارجية والاميركية » .

ولكن كيسنجر كسان مدركاً انه يستمد سلطانه الدستوري من الرئيس وانسه وزير خارجية نيكسون بقدر ما هو وزير خارجية اميركا . وهو الان يشهد سخرية القدر في ان نيكسون الذي كان يحسسل هو عليه وهو بعسد استاذ في هارفرد ويشير الى انه غير صالح للرئاسة ، أصبح الرئيس الذي منحه السلطة .

وفي ربيع ١٩٧٤ كان كينجر يعلن انه لا يتوقسع ان يستقيل الرئيس او يدان ميضيف و انه ليس خييراً بالشوون الداخلية و كان يقدر موقف الرئيس في للدفاع عن نفسه وصووليات الرئاسة ولكنه كان في الوقت ذاته يشكك في قدرة الامة على الدفاع عن نفسه وصووليات الرئاسة ولكنه كان و الوقت ذاته يشكك في قدرة مواجهة التحديات الخارجية . و كان الاوروبي القابع في اعماق كيسنجر يعتقد ان الامم ، كالافراد ، معرضة الماتبي التي لا تطلق ، ثم تنهار من مركز نفوذها . ان كيسنجر لرجل بالغ التعقيد . فهو مزاجي متقلب تشويسه صحة من الحزن ، وهو شديد القلق ، لاسيما على الامة وقدرتها على الصمود في وجه الترق الذي يعشرها ارباً في معاها بلوغ الطهر السياسي . وكان كيسنجر يعتقد ان ليس من طهر في السياسة وان هذا المسمى وان يكن مفهوماً ، الآ انه غير واقعي . وكان شديد القلق على مستقبله لاسيما بعد ان احرز النجاح الذي جعمل نجمه يلمسم ثم هو الان القلق على مستقبله لاسيما بعد ان احرز النجاح الذي جعمل نجمه يلمسم ثم هو الان

يتوقع خيبات مريرة وقد خيم شبح ووترغيت عسلى كل الحياة السياسية الاميركية الى حد انه بات قلقاً من ان يعمد احد خصومه من رجال البيت الابيض الحسودين منه الى عاولة شده ، الى وحلة الفضيحة .

يبدو كيسنجر الان للعديد من الاميركيين شهاباً مفرداً مضطرباً . فهو ، شأن الشهاب، يسطم ببهاء ولكن ما ان يومض حتى يخبو ، فيفقد سحره. ان العديد من ناقدیه یزعمون انهم یشهدون ومیضه وهو پخبو . ذلك انه ، في نظرهم ، قد دفع ثمن الوفاق والحد من الأسلحة الاسترانجية مع الروس باهظاً على حساب الحُلْفاء الاوروبيين واليابانيين ، كما انه فشل في تقدير العلاقة الحسيمة بين السياسة الحارجية والاقتصاد العالمي ، فضلاً عن انه استمر رغم وعوده المتنالية يفعل دور الجهاز البيروقراطي لمصلَّحة الاستقراطية الدبلوماسية لشخصه ، حتى أنه أناب نفسه عن الموسسة . وهمَّ يرون ان كـــل ما فعله لم يعد الرهـــان على تعجيل حدوث المحتّـم اي حاجـــاتُ اميركا وروسياً والصين في مرحلة الانتقسال . ولذلك يقدرون انه منَّجه الى السقوط. غير انه مقابسل كلُّ منتقد لكيسنجر يقف أكثر من عشرة مدافعين عنه ممن يرون ان شهابه لم يزل وهاجــاً يتحدي آفاقــاً اظلمت بفضيحة ووترغيت ، بل ان بريقه اكثر لمساناً من ذي قبسل لكأنما ثمة اتجساه بائس اليه عسلي أمل ان تساعد انجازاته في اعادة ثقة الأمَّة بنفسهـــا . حتى ان حياته الحاصة تابعهـــا العالم باهتمام فاحتـــل نبأ زواجه في نيسان ١٩٧٤ مسن نانسي وسفرهمسا المكتوم الى اكابولكو الصفحة الاولى وطار الصحافيون الى المكسيك لالتقاط صور شهر العسل اوالظفر بحديث من العروس . كان كيسنجر دوماً يقول انه عندما يغادر الوظيفة بود ان يلقى نظرة الى ما انجز فيشعر ان ه ثُمَّة فَارَقاً قَد حَـــَدَثُ ه . والان كبــنجر لم يزل وسطَّ مدة وظيفته . لقد كـــان لكيــنجر حظــه من الاخطار ولكنه انتج أكٰـــثر من نصيبه من النجـــاح . وبين هذه لا يتقدم عنده شيء على عقد اتفاق الحد من الاسلحة الاستراتجية . ذلك أن الآخرين قد يبهرهم نجاحه في بكَــين وباريس والقدس ، وهو يقدر ذلك حـــق قدره ، غير انه في عالم يتصاعد فيه مخزون الآسلحة النَّووية يصبح التحدي النهاثي تكيف المعتبل بمعالجة القضايا الاكثر تفجراً الآن . انها مألة البقاء السيطة .

استشهد مرة بماترنيخ : « لأتني اعرف ما اربد ومـــا يستطيع الاخرون ، لذلك فانا دوماً متأهب » . مرة ثانية ، وربما عن غير قصد ، كـــان يتكلم عن نفسه .

كيسنجر الرجل ، والجامعي، والديلوساسي والسياسي بقلم المحللين مارفن كالب وبرنارد كالب اللذين رافقاه منذ ان بدأ تجمه السياسي يصعد سنة ١٩٦٩ حتى هذا التاريخ .

كتاب يكشف لاول مرة اسرار السياسة الخارجية الاميركية واهمها : ــ تطور العلاقات بين الاتحاد السوفياتي واميركا ومبدأ a الترابط a الذي

وضعه كسنجر لهذه العلاقات.

ــــ الانفتاح على الصين. كيف هيئت رحلة نيكسون الناريخية وماذا حرى خلالمــــا

ـ مفاوضات باريس لانياء الحرب الفيتنامية .

\_ مفاوضات التسلح .

ــ العلاقات الاميركية ــ الاوروبية .

– الملك حسين والفدائيون ودور اميركا عام ١٩٧٠

-حرب تشرين ومفاوضات فصــل القوات، وتنقلات كيسنجر بين مصر واسرائيل وسوريا. اسرار هذه الحرب والمفاوضات تذاع لأول مرة.

مارفن كالب كبير محللي شبكة « سي بي اس » التلفزيونية يعتبر من اقرب المقريين الى كيسنجر ، وقد لازمه منذ ان جاء كيسنجر الى واشتطن سنة ١٩٦٩ . كان مراسلاً « للسي بي اس » في موسكو وله مولفات عن روسيا والصين وفيتنام .

برنارد كالب كان مراسلاً « لتيويورك تايمز » مدة خمس عشرة سنة

ثم التحق بشبكة التلفزيون « سي بي اس » .

رافق المولفان كيسجر في جميع رحلاته الى الشرق الاوسط والصين والاتحاد السوفياتي ووضعا هذا الكتاب اعتماداً على بعض والتي وزارة الحارجية الاميركية وعلى ملاحظاتهما خلال هذه الرحلات والاحاديث التي دارت بينهما وبين كيستجر.